

# الأُسْئِلَة وَالْأَجْوِبَةِ الْأَصْوَلِيَة

عَلَى الْعَقِيلَ الْوَلْسِطْينَا

تاليف الغت ير الى عَلْودَبَّهِ عَنْبِهِ لَهِ مِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ ا

طبع على نفقة جماعة من المحبين للخير الموكل عنهم إبراهيم بن علي العودة جنزاهم الله كلهم خيراً الله مل على عمد وآله وسلم

الطبعة الخامسة عشر ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

اهداءات ٢٠٠١ المغضور لم عبد العزيز السلمان السعودية

## ربسم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

# الأُسْئِلَة وَالْاَجْوِبَةِ الْأَصْوَلِيَة

عَلَى لَهُ فَيْتِ لَا إِلْوَاسِطِينًا

تأليف الفعد الى عَنورَبِهِ عَنورَبِهِ عَنورَبِهِ عَنورَبِهِ عَنورَبِهِ عَنورَبِهِ عَنورَبِهِ عَنورَبِهِ عَنورَ اللهُ عَنورَ بِاللهُ عَنْ اللهُ عَنورَ بِاللهُ عَنْ عَنورَ بِاللهُ عَنورَ بِعِنْ اللهُ عَنورَ اللهُ عَنورَ بِنَا عَنورَ بِاللهُ عَنورَ اللهُ عَنورَ بِي اللهُ عَنورَ اللهُ عَنورُ اللهُ

وقف لله تعالى

طبع على نفقة جماعة من المحبين للخير الموكل عنهم إبراهيم بن علي العودة جنزاهم الله كلهم خيراً الله مل على محد وآله وسلم

BLIOTHECA ALEXANDRINA (الهداء) محتبة الاستخداء)

الطبعة الخامسة عشر ١٤١٩هـ – ١٩٩٨م

رقم التسجيل ١٠٥٥٥

## وَقْفُ بِلْهِ تَعـُـالِيُ

بِالله يَا تَاظِراً رَفِيهِ وَمُنْتَفِعاً ﴿ مِنهُ سَلِ اللهُ لَوُفِيقاً لِجَامِعِهِ وَأَقْبَلُ دُعَاهُ وَجَنَّبُ عَنْ مَوَانِعِهِ وَلَكُ لُمُ اللهُ لَا لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ العَرْشِ مَغْفِرَةً ﴿ وَاقْبَلُ دُعَاهُ وَجَنَّبُ عَنْ مَوَانِعِهِ وَخُصِّ نُفْسَكَ مِنْ خَيْر دَعُوتَ بِهِ ﴿ وَمَنْ كَيْقُومُ بِمُا يَسْكِفِي لِطَابِعِهِ وَالسَّلُونِينَ جَيْعاً مَا بَدَا قَمَرُ ﴾ أَوْ كُوكَبُ مُسْتَنْيِرُ مِن مَطَالِعِهِ والمُسُلُونِينَ جَمِيعاً مَا بَدَا قَمَرُ ﴾ أَوْ كُوكَبُ مُسْتَنْيِرُ مِن مَطَالِعِهِ



### بسيالة الخاليب

( مَا الْكِتَابُ وَقَفَ لله تعالى عَلَى طلبة العلم ) ( وغير هِم مَن يُريدُ الانتفاع به وُمَن استغنى ) ( وغير هِم مِن يُريدُ الانتفاع به فلا يبعه بل يُدفعه إلى طالِب علم )

بالله يا قَارِثًا كُتْبِيْ وسَامِعها ردَاءُ الحكم والكرم أَسْبُوا عَلَيْها ردَاءُ الحكم والكرم والنّز عليها بدداءُ الحكم والكرم واستر بلطفك ما تَلْقَاهُ مِن خَطَاءً وَ رَحَاءً أَنْ كُنْتَ ذَا فَهُم أَوْ أَصْلُحُنْهُ تَثُبُ إِنْ كُنْتَ ذَا فَهُم أَوْ أَصْلُحُنْهُ تَثُبُ إِنْ كُنْتَ ذَا فَهُم فَكُم جُوادِ كَبِي والسّبْقُ عَادَتُه بِي اللّهِ عَادُ ذَوْ ثُلُم وكم حسكم نبا أو عاد ذو ثلم وكم حسكم نبا أو عاد ذو ثلم وكم حسكم نبا أو عاد ذو ثلم وكلنك يا أخي خطك أن ذو كلل والشّيم والعُذْرُ يُقبَلهُ ذُو الفَصْلِ والشّيمَ والعُذْرُ يُقبَلهُ ذُو الفَصْلِ والشّيمَ

وقال آخر: آخَا المِلْم لا تَعْجَلُ لِعَيْبِ مُصَنِّنَةٍ وَلَـمَ تَقَيَقَنْ زَلَّـةً مِئْهُ تُعْرُفُ فَكُمْ أَفْسَدَ الرَّاوِيُّ كُلَامًا بِنَقْلِهِ وَكُمْ حَرَّفَ الْمُنْقُولُ قَوْمٌ وَصَنَّحَفُوا وَكُمْ نَاسِعِ أَضْعَى لِكُنَّى مُفَـيَّرُ الْ وَجَـاءَ بِشَيْءٍ لَـمْ يُرِدَهُ الْمُنتَّنَ

#### وقف للــه تعالى

### بسلط لله الزمن الريحسم

### خطبة الكناب

أُحْمُدُ اللهُ تَعَالِي الذِي تُفَرَّدُ بِالجُلَالِ ، والْعَظُمَةِ والكُّيرِيَاءِ والْجَمَّالُ ، والْعَظُمَةِ والكُّيرِيَاءِ والْجَمَالُ ، والتَّقْصِيْرِ عَنْ شُكَرِّ وَالْجَمَّالُ ، وَأَشْهَا ذُ أَنَّ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرُشُولُهُ . وَأَشْهَا ذُ أَنَّ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرُشُولُهُ .

وَبِعْدُ فَعِنْدُمَا كُنْتُ أَدُرِّسُ التَّلَامِيْدُ فِي السِّنِةِ الرَّابِعُةِ الشَّانُوِّةِ فِي السِّنِةِ الواسِطِيَّةِ طَلَبَ مِنْيُ بِعْضُ التَّلَامِيْدُ أَنَّ الْمُلَا الْمُعْدُ فَذَكُرِتَ لَهُمْ أَنَّ لَهُمَا أَضُعُ لَهُمُ عَلَيْهَا مَعْلَيْهَا تَعْلَيْهَاتِ وَفِيها كَفَايَةُ ثَامَّةً ، فَلَمْ كَيْفَنَعُوا عَلَيْهَ فَدُورُ عَلَيه مِن كُنْبِ التفسيرِ ، وكُتبِ وَأَلَحُوا عَلَيْ فَكُورُ عَلَيه مِن كُنْبِ التفسيرِ ، وكُتبِ شيخِ الاسسلام ، وابن القيم مِمَّا كَيْعَلَقُ بَالتوحِيدُ وشِرُوحِ العقيدة الواسطية ، وما عليها مِن تعليقات دِيْنِيّة ،والطَّحَاوِية وشرحها ، والنونية وما عليها مَن تعليقات ويُنِيّة ومُل عليها مَن تعليقات ويُنتِيّة والطَّحَاوِية تعليق ، والنونية وما عليها مَن عليقا أَسْتُلِهُ وَمُعَنِّ لَهُمَا مِن عَلَيها أَسْتُلِهُ وَجُمَعْتُ لَهُمَا مِن الْعَلِيقِ ، واللَّمُعَةُ وَغُيرِهِكا مِن كتبِ التوحِيدِ وشُرُوحٍ بعضِ مَا فَيها مِن أَخَادِيثُ عَلَيها أَسْتُلِهُ وَجُمَعْتُ لَهُمَا مِن مُن عَلَيها أَسْتُلِهُ وَجُمَعْتُ لَهُمَا مِن عَلَيها أَسْتُولِهِ الْمُنْدِي أَوْلَالِهِ مِن أَجُوبِهُ ، وَلِسُمَا يُنْ وَلَيْهَا أَسْتُولِها أَسْتُولِهِ الْمُنْ وَاللّهُ مِن الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَاللّهُ مَا مِن اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

( الأُسْئِلةَ والأَجوبةُ الأُصوليةَ ، على العقيدةِ الواسطيةِ )

واللهُ المستولُ ، أَنُّ يَجْعَلُ عُمُلُنَا خَالِصًا لِوَجُهِهِ الكُرِيمِ إِنهِ القَادِرُ عَلَى ذلك ، وُصَلَى اللهُ على مُحَمَّدٍ وآله وُسُلَم ،

 مَن أَدَادُ طِبَاعَتُهُ ابْتِغَاءُ وَجُهِ اللّهِ لا يُرِيد به عرضاً مِن الدنيا فقد أَذِنَ لَهُ وَجُزَى اللّهُ خيراً مَنْ طَبُعُهُ وَقَفاً أَوْ أَعَانَ عَلَى الدنيا فقد أَذِنَ لَهُ وَجُزَى اللّهُ خيراً مَنْ طَبُعُهُ وَقَفاً أَوْ أَعَانَ عَلَى الْمُعْمِهِ أَوْ تَسَبَّبُ لِطَبُعِهِ وَتُوزِيْعِهِ عَلَى إِخُوانِهِ مِن المسلمين فَقَدُ طُبُعِهِ أَوْ تَسَبَّبُ لِطَبُعِهِ وَتُوزِيْعِهِ عَلَى إِخُوانِهِ مِن المسلمين فَقَدُ وَرَدَ عَنْهُ صَلَى اللّهُ عليه وسُلّم أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ دُلَ عَلَى خَيرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجَرِ فَاعِلْهِ » رواه مسلم .

وُورُدُ عُنْهُ صلى اللهُ عليه وسلم أنَّهُ قالَ « إِنَّ اللهُ يَدْخِلُ بالسَّهُم الوُّاحِدِ ثلاثة نَفْرِ الجنة : صَانِعهُ يَحْتُسُبُ فِي صَنْعَتِهُ الْخُيْرُ، والرَّامِي بِهِ، وَمُنْبِلُهُ » العديثُ رواه أبو داود ·

وُوْرُدُ عنه صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « إِذَا مَاتَ الانسانُ انْقَطَع عَمُلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلَاث صَدَقَة بِارِية إِنَّ عِلْمٍ يَنْتَغَعُ الانسانُ انْقَطع عَمُلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلَاث صَدَقَة بِارِية إِنَّ عِلْمٍ يَنْتَغَعُ رَبِهِ أَوْ وَلَهٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ إِنَّ العديثُ رواه مُسْبِلم .

#### وقف للـــه تعالى

#### بسيلقيالهب

مؤلف المقيسدة

رُهُو شيخُ الاسلام ، ومُفْتي الأنام ، المُجْتهدُ في الأحكام ، الفَّرِ الدين أبي العُبَاس أحما بنُ عبد الحليم بن عبد السلام ابنُ تيمية الحراني وَلَد \_ رحمه الله \_ بعران يوم الاثنين عاشر ربيع الأول سنة ٦٦١ه ، وقدم به والدُهُ و بأخويه عند استيلاء التتار على البلاد إلى دمشق سنة ١٦٧ه ، فأخذ الفقة والأصول عن والده ، وسمع عن خلق كثير منهم السيخ شمسُ الدين ، والشيخ زينُ الدين بن المنجا ، والمجدد بن عساكر ، وقرأ العربية على ابن عبد القوي ، وعني بالحديث وسمع الكتر فيه ، وأخر أله أن المنتا ، وأخر أله إلى المنتا ، وأقبل على تفسير القرآن فيه ، وأخر ذلك مِن ألما العلوم ، وغر ذلك مِن ألما العلوم ، وغر ذلك مِن ألما العلوم ، وغر ذلك مِن ألما العربية في الحديث وحفظه حتى قالوا : إن كل حديث لا يعرفه ابن في علم الحديث وحفظه حتى قالوا : إن كل حديث لا يعرفه ابن ألم المنتا على المنتا بحديث ، وألف مؤلفات كثيرة في فنون عديدة ورد على المُسارِل المُعْفِلة وكل المُسارِل المُعْفِلة وكله وكل المُسارِل المُعْفِلة وكله وكله المُسارِل المُعْفِلة وكله المُسارِل المُسارِل المُعْفِلة وكله المُسارِل المُسارِ

- (١) موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ٠
  - (٢) الفتاوي ٠
- (٣) الجواب آلصحيح لمن بدل دين المسيح ٠
  - (٤) نظرية العقب -
  - (٥) الصارم المسلول ٠
  - (٦) الرد على المنطقين ٠
  - (٧) العقيدة الواسطية .
    - (٨) كتاب الإيمان ٠

(٩) التُّوسُلُ والوُسئِبُ

(۱۱) الفَتْوَى الحَمُولَيَّة ، وله غيرها مِن ذلك مافي المجموعة الكَبْرُى مِن الرَّسَائِل . • الكَبْرُى مِن الرَّسَائِل . •

وكان \_ رحمه الله \_ لا يبالي في مقال الحق ، يصدع به للقريب والبعيد يأمر بالمعروف العسدة والصديق ، وكان بعيدا عن المداهنة والمصانعة في أمور الدين لا تأخذه في الله لومة لائم ، وكان \_ رحمه الله \_ يُنقِدُ مُن رُآه رَجارِجًا عَن طريق

ويقال إن الشيخ \_ رحمه الله \_ استندل على مقاله ورأيه بأشياء الجتهاديّة فعارضه أبُّو حيَّان بأقوال سيبُويْه فغضب الشيخ وأغلظ القول وقال إن سيبُويْه ليس رسيبولاً للنحيو والعربية حتى يُقبل قوله بلا حَبَّة ولا بَرْهَان ، ويلزم الناس الأخذ يكل ما قاله ، وقبل أن سيبويه أخطأ في الكتاب في مانيْن مَوْضِعًا مَا تَقْهُمُهُا أَنْتَ، فَكَانَ ذلك سَبَب مَقَاطَعتِهُ اياه، وعاد ذاماً له واقعاً في دينه وعقيدته وذاكراً له بكل سُوء وعاد ذاماً له واقعاً في دينه وعقيدته وذاكراً له بكل سُوء و

فَبُعُدُا لِلْهُوى والْحَسَدِ وَالْكَبْر · وَكِرَى لَهُ ـُ رَحِمهُ اللهُ \_ مِحْنَ كَثِيرَة مَنْهَا مِحْنَة بَسَبَبِ تَأْلِيْفِهِ الْحَمُويَة ، وَجَرى لهُ بِسَبِبِ فَتُنَاهُ بِالْطَلَاقِ ، وَلَا كَانَ فِي سَنَةً ٢٧٧هـ ، وَقَعَ الْكَلامُ فِي شَنَةً اللهُ لِللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا تَنْهَ السَيخُ \_ رُحِمُ هُ اللهُ \_ بَتَحْرِيمِ دَلْكُ فَحُصَلُ لهُ مَا حَصَلُ مِنْ عُلْمًا وَمَانِهِ ، وَكَانَ اللهُ \_ بَتَحْرِيمِ دَلْكُ فَحُصَلُ لهُ مَا حَصَلَ مِنْ عُلْمًا وَمَانِهِ ، وَكَانَ مَنْشَأَ دُلْكُ الْحَسَدُ والْهُوى فَحُبِسَ بِأَمْرٌ مِن السَّلْطَانَ بِقُلْعَلَة وَمُشْقَى وَ بَقِي \_ رَحِمهُ الله \_ سَنتَيْنَ وَثَلاثَة أَشْهُر ، وَلاَ صَارَ مَشْقَى وَبَلاثَة أَشْهُر ، وَلاَ صَارَ مَسْتَانِي فِي مَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَلَاثَة أَشْهُر ، وَلاَ صَارَ مَا لَاسَتَجْنِ قَالَ : مَا يُصَنَّعُ أَعْدُ الله \_ سَنتَيْنَ وَثَلاثَة أَشْهُر ، وَلاَ شَلْعَانِي فِي مَا اللهُ مَا عَدْلُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ مَا عَدْلُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللهُ مَا عَدْلُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ مَا عَدْلُ عَلَيْهُ وَلَا الْحَبُوسُ مَنْ خَبِسُ قَلْمُ عَلَى مَا تَسْبَبُو اللهِ مَن اللهُ مِنْ خَبِسُ قَلْمُهُ عَلَى مَا تُسْبَبُو اللهُ مَا وَقَالَ : مَا جُزَيْتُهُمْ عَلَى مَا تُسْبَبُو اللهِ مَا عَدْلُ عَنْدِي وَلَا اللهُ مِنْ خَبِسُ قَلْمُ اللهُ عَلَى مَا تَسْبَبُو اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا عَدْلُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ مَا عَدْلُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ مَلْ مَن خَبِسُ قَلْمُ اللهُ عَلَى مَا تُسْبَبُو اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى مَا تُسْبَبُو اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا تُسْبَبُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ال

وقال ابن القيم: وعلم الله ما رأيت أحداً أطيب عيشاً منه قط ، مم ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية ومم ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف ، وهسك مع ذلك ما كان فيه من الحبس والتهديد والارجاف ، وهسك مع ذلك أطيب الناس عيشًا ، وأشر حهم صدراً ، وأقواهم قلبا، وأسرهم فلسنا تلوح نفيرة النعيم على وجهه ، وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساء بنا الظنون ، وضافت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن وساء بنا الظنون ، وضافت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن

#### وقف للسه تعالى

ئُرُاهُ ونَسْمَعَ كَلامَهُ فَيِذْهُ فَي ذَلْكُ كُلُهُ فَينَقَلِبُ انْشِرَاحًا وَقُـرَّةً ويُقَيْنا وَظُمَأَ نِيْنَةً مَ أَهِ •

ويليك وتحد ربيت بربيت بالم أَنْهُدُ عِبَادَهُ جَنَّتُهُ قَبْلُ لِقِسَائِهِ ، وَفَتَحَ لَهُمْ أَبُوْ الْهُمُ أَبُوْ الْهُمُ مِن رُوْحِهَا وَنَسِيْمِهَا ، وطِيْبِهِكَا مَا اسْتُتَقَرَعُ قُواهُمُ لِطَلِبِهَا وَالْمُنَا بَقَةِ لِلِيْهَا . مَا اسْتُتَقَرَعُ قُواهُمُ لِطَلِبِهَا وَالْمُنَا بَقَةِ لِلِيْهَا .

وكان الشيخ \_ رحمه الله \_ في هذه المدة مُكباً على التلاوة، والعبادة ، والتَّهُجُ ل حتى أتاهُ اليقينُ ، وذلك في ٧٢٨ ه ، فرحمة الله عليه وُجزاه الله خيرًا .

هُذَا ، وأُسْأَلَ اللهُ الْحَيَّ الْقَيُومُ الْعَلَى الْعَظْيمُ الْقُويَ الْعَزِيرُ الْعَلِيمُ الْحُرِيمُ الْحُرِيمُ الْحُرِيمُ الْحُرِيمُ الْحُريمُ الْحُريمُ الْحُريمُ الْحُريمُ الْحُريمُ الْحُريمُ الْحُريمُ الْعُلِيمُ الْحُريمُ الْحُريمُ الْحُريمُ الْحُريمُ الْحُريمُ الْحُريمُ الْحُريمُ الْحُريمُ الْحَريمُ الْحُريمُ الْحَريمُ الْعَليمُ الْحَريمُ الْحُريمُ الْحَريمُ الْحَ

# بسَمِ التَّعْرِيْفُ بِعُلِم العُقَائِدِ التَّعْرِيْفُ بِعُلِم العُقَائِدِ

س ١ ـ ما الراد مِن دُرْسِ العَقَائِدِ؟

ج معرفة الله بانبات ما أثبته لنفسه، وأثبته له رسوله وسلم من صفات الكمال ، و نعوت الجلال، وتنوت الجلال، وتنوق عن كل عيب وتقص ، وعن مشابه من المحلفة المحلوقين ، وتنوق عن المحلفة المحلوقين منها به على أصل العظيم ، وتقريره والتنبية على أصلول العقائد كلها ، وعلى أدلة ذلك من الكتاب والسنة والعقل ، والفطرة ، وتقريره توحيد العبادة ، وعبودية الله ، ومحبت والفطرة ، والانابة اليه ، ودفع ما يعارض هذه الأصول ، والرد والمرد على المبتدعين المعارض منه والمؤودية المول ، والرد على المبتدعين المعارض منه والمؤودية العان طريقة وحالا ، ودعوة ، وأن يصير الايمان ، والتصب يق بالاحكام وحالا ، ودعوة ، وأن يصير الإيمان ، والتصب يق بالاحكام الشرعية متفنا محكما لا تُزلوله شبهة من شبه المبطلين .

س ٢ \_ ما الراد بمدهب السلف ؟

ج \_ المراد به ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام \_ رضوان الله عليهم أجمعين \_ وأعيسان التابعين لهم بالحسان ، وأتباعهم وأثبكة الدين مئن شهد كه بالإمامة ، وعرف عظم شأنه في الدين ، وتلقى الناس كلامهم خلف عن سلف دون من رمي بيدعة أو شهر بقلب غير مرضي مثل الخوارج ، والرافضة ، والقدرية ، والمراج ، والرافضة ، والقدرية ، والمراج ، والرافضة ، والقدرية ،

والجهمية ، والمعتزلة ، والكرامية ، ونحوهم ، ومذهب السلف هو المذهب المنصور والحق الثابت المأثور ، وأهله هم الفرقة الناجية ، والطائفة المرحومة التي هي بكل خير فائزة ، ولكل كرامة راجية من الشفاعة والورود على الحوض ورؤية الحق وسلامة الصدر والايمان بالقسدر والتسليم لمسا جاءت به النصوص من الكتاب والسنة ،

س ٣ - مَا وُجْه خَطَّا مِن قَالَ : إِنَّ طُرِيقَةَ السَّلْفِ اسْلَمْ ، وَطَرِيقَةَ السَّلْفِ اسْلَمْ ، وَطَرِيقَةَ الْخَلْفِ اعْلَمُ وَاحْكُمْ ، ومَا مُضْمُونُ مُقَالَتِهِ هَذِهِ وَبِمُ يُرُدُّ عَلَيْهِ وَعَلَى مُنْ سَلَكَ طُرْيَقَتَهُ ؟ عليه وَعَلَى مُنْ سَلَكَ طُرْيَقَتَهُ ؟

ج - إنها أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بالفاظ القرآن والحكديث من غير فقه لذلك بمنزلة الأمين الذين قال الله فيهم « ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الأمين الذين قال الله فيهم « ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الا أماني » وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المعروفة عن حقائها بأنواع المجازات وغرائب اللغات وههذا الظن الفاسيد أو جب تلك المقالات التي مضمونها نبذ الاسلام وراء الظهر ، وقد كذبوا على طريقت والسلف ، كوضلوا في تصويب طريقة الخلف في خمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم من وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف ،

الوَّاقِفِ عَلَى نِهِ اللهِ قَوْلِ الخَلْفِ وَضَالِهُ عَنْدُ تَدَبَّرُهِ وقولَ الْخَلْفِ وَضَالِهُ عَنْدُ تَدَبَّرُهُ وقولَ الوَّاقِفِ عَلَى نِهِ اللهِ أَمْالُوهُمْ أَمْ قَالَ النَّهُ اللهِ أَمْالُوهُمْ أَمْ قَالَ اللهِ أَمْالُوهُمْ أَمْ قَالَ اللهِ أَمْالُوهُمْ أَمْالُوا اللهِ أَمْالُوهُمْ أَمْالُوا اللهُ عَلَى اللهِ أَمْالُولُ مَا أَمْدُولُ مَا أَمْدُلُوا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

لَعُمْرِي لَقُد طُفْتُ الْمُ بينُ تِلْكُ الْمُوالِم وقال القشيري: مُعْرِبًا تُجَاوُزتُ عُدُّ الْأَكْثُرُ ثِنَ الْمَ واستشبقتهم في المفاوز ولَجُّبُتُ بِالأَفْكَارِ ثُمُّ تُرُ وَقَالُ الفُخْرُ الرَّازِي مِمَّا يُدُلُ عَلَى حُيْرِتِهِ : وَقَالَ فِي أَخِرِ حَيَاتِهِ لَعُمْرِي وَمَا أَدْرِي وَقَدُّ أَذُنُ البِلَي ﴿ رَهُ ﴿ رَهُ الْمُولِي الْمُعْرِي وَقَدُ أَذُنُ البِلَي إِلَى أَيْنَ تَرْحَالِي

وَأَيْنَ مَحَلُّ الرُّوْجِ عِنْدَ خُرُوْجِهَا مِنَ الْهَيْكُلِ المُنْحَلِّ والجَسَدِ الْبَالِيْ

٢ ... وقُولُ الآخُرِ: لَقُدُّ خَضْتُ البَحْرُ الْخِضُمُّ وَثَرَكَتُ أَمُــُلُ الْاسلامِ وَعُلُومُهُمُ وَخُضْتُ فِي الّذِي نَهْسُونِي عنه ، والآنُ إنْ لم يُتَدُارُ كُنِي رُبِي بِرُحْمَتِهِ فَالْوَيْلُ لِفُلَانٍ وَهَا أَنَا أَمُوْتُ عَلَى عُقِيْدُةِ

· ويَقُولُ الآخُو : أَكُثرُ الناسِ شكًّا عندُ المسوتِ أَصْحابٌ الكلام •

رمارم ٣ \_ أَنَّ مُؤُلاء المُتكلِّمِينُ المُخَالِفِينُ لِلسَّلْفِ إِذَا حَقِّقَ عَلَيْهِمِ الأَمْنُ لا يُوْجَدُ عَندُهُم مِن حقيقة العِلْمُ بِاللّهِ وَخَالِصُ المعرفة خَبرُ ولا وَقَفُوا مِن ذلك عَلَى عُيْنِ ولا أَثرَ .

٤ - يَسُنْعُجِيْلُ أَنْ يُكُونُ أُولَعْكُ الْحَيَارِي الْمُعُهِ وَكُونَ أَعْلَمُ بالله وأسْمَا ثِهِ وصِفاتِه وَأَجْكُم في بَابِ ذاتِهِ وَآياتِهِ مِنَ السُّابِقِينَ الْأُوَّالِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالذَينَ اتَبَعُوهُمُ ۖ بَأَجِسُانٍ مُنَّ وَلَا وَأَلَامِ اللهَدى • وَرُتُةَ الْأَنْبِيَاءِ وَكُلفًاءِ الرّسُلِ وأعلامِ اللهدى •

س ٤ \_ لِلْأَذَا بِدَأَ الْصَيْفُونُ بِالْبُسُمِلَةِ فِي كُتُبِهِم ؟

س ع مراحة بعد المصنفون بالبسمة في سبوم و الله الله المستقد و الله المستقد و المتقالا المقال المناز و المتقالا المقال و المتقالا القوله صل الله عليه وسلم : « كُلُّ أَمْرَ دِي بَالَ لا يَبْدُأَ وَهُمَ وَالْبَاءُ لِلاسْتِعَانَةِ وَهُمَ مُتَعَلِّلًا لِقُولِهِ صَلَ الله عليه وسلم : « كُلُّ أَمْرَ دِي بَالَ لا يَبْدُأَ وَهُمَ مُتَعَلِّقَة بَمُحْذُوفَ والتَّقَدِيرُ : أَبْتُلَى وَالْبَاءُ لِلاسْتِعَانَة وَهُمَ مُتَعَلِّقَة بَمُحْذُوفَ والتَّقَدِيرُ : أَبْتُلَى وَالْبَاءُ لِلاسْتِعَانَة وَهُمَ مُتَعَلِّقَة بَمُحْذُوفَ والتَّقَدِيرُ : أَبْتُلَى وَالْبَاءُ لِلاسْتِعَانَة الله الله المعبُودِ وَهُمَ مُتَعَلِّقَة لَا الله الرحيم » إسمان دَالانُ على وهي صَفَات الألوهية وسعت كُلُّ شيء ، وعَمَّت كُلُ وهي أَنْ وَيَادَة المُبَالِغَة لَانَ وَيَادَة المُبَالِغَة لَانَ وَيَادَة المُبَنِى تَدُلُ عَلَى وَيَادَة المُبَالِغَة لَانَ وَيَادَة المُبَنِى تَدُلُ عَلَى وَيَادَة المُبَنِي بَدُلُ عَلَى وَيَادَة المُبَالِغَة لَانَ وَيَادَة المُبَنِي بَدُلُ عَلَى وَيَادَة المُبَنِي بَدُلُ عَلَى وَيَادَة المُبَنِي بَدُلُ عَلَى وَيَادَة المُبَنِي بَدُلُ عَلَى وَيَادَة المُبَالِغَة الْمُنْ وَيَعْتَى المُنْ الله و المُولِقُولُ الله و المُنْ الله و الله و الله و المُنْ و المُنْ الله و فَيُوْصَفُ بِهِ غَيْرُهُ وَيُدُلُ عَلَى تُعَلِّقُهُا بِالْمُرْخُومَ فَيَقَالُ فُلاَنَ رَحِيْمٍ . والرَّحْمُةُ صِفَةٍ مِن صِفَاتِهِ فَيُؤْخَذُ مِن البِسُمَلَةِ فَوَاثِلُهُ :

ر منفةُ الأكوهية . ٢ - اثّباتُ صِفةُ الرَّحْمة . ١ ٣ - تَضَتَمَنْتُ إِثْباتُ الرِسالَةِ ، والمَّاخِذُ مِن لَفْظِ الْجَلَالَةِ الأَنْدَالْمَا لُوْهُ المُعَبُّودُ ولَا طَرِيقُ إِلَى عِبَادُتِهِ إِلَّا مِن طَرِيقِ الرِسكالَةِ،

وكذلك مِن اسْمِ الرَّحْمِن لِأَنْ رَحْمَتُهُ تَمْنَعُ مِن إِمْمَالُ عِبَادِهِ وَتُرْكِهِم سَكَى \* رَهُ \$ \_ اثباتُ صِفَةُ الكلامِ والرَّدُ عَلَى مَن أَنكُر الرَّحْمَة أُو الْوَلَهَا بِتَأْوِيْلُ بِاطْلِ

رُوس ه \_ ما مرادُ الوَّلْفِ بتَعْنِيفِ هذه المقيدة وما سُكِبُ تَالِيفِهَا ؟ ولاَذَا سُمِيتُ بالواسِطِيَّة ؟ وما مُعَنى « العَمْدُ » لُفَة "

ج - مُرادُهُ بَيَانَ عَقَيْدَةً أَهُلَ السَّنَةِ فِي تَوْجِيْدِ الْأَسْسُاءِ وَالطِّنَفَاتِ ، وَمَا جَاءُ بِالكَتَابُرِ ، وَأَجْهُمُ عَلَيهِ سَلَفُ الْأَمْسُةِ مِنَ الْعَقِيدَةِ السِّلْفَ اللَّمْسُةِ مِنَ الْعَقِيدَةِ السِّلْفَةِ مِن شُو أَيْبِ البِدَعِ ، وآراء أَهْلِ الكَلامِ المُضِلَلَةِ وَسُلُبَةٍ مِنْ الْمُعَلِّمَةِ مِن شُو أَيْبِ البِدَعِ ، وآراء أَهْلِ الكَلامِ المُضَلَّلَةِ وَسُلُبَةٍ مَنْ الْمُعْلَمَ الْمُعْلَمَةِ مِنْ الْمُولِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُعِلَمُ الللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ الللَّهُ

: رَلَانُ الصَّنِفُ ذَكَر فِيهَا أَنْ أَمُـل السِنة، وسَط بِينَ وويل الضلال والزُّيْغ مَن هذه الأُمَّة ﴾ و « الحمد » لَفَ الثَّنَاءُ بالضفات الجميلة والأفعال الحسنة ، وعَرْفاً رفعل يُنبىء عن تعظيم المنعم على الحامد ، وغيره ، وقيل : إن « الحمد » ذِكْرُ صفات المحمود مع حبه وتعظيمه واجلاله فإن تجرد عن ذلك فهو مدح فيكون الفرق بينهما وأضع .

س ٦ \_ مَنْ هُوَ الرِّسُولُ ومَنْ هُوُ النِّبِي ؟

ج \_ « الرسولُ » لُغُةُ : مَن بُعِثُ بِرَسَالَةً ، واصْطِلاحًا ،: بانُّ ذَكَرُ الْوَجِي إِلَيْهِ بِشُرْعٍ وَأَمِرُ بِتَبِكَيْعُهُ فَأَنَّ أَهُ حَرَالِهِ مِهُ الْ إِنْسَانُ ذَكُرُ أُوْحِي إِلَيْهِ بِشَرْعٍ وَأَمْرِ بَتِبَلَيْعَهُ فَإِنَّ أُوْحِي إِلَيهِ وَلَمْ كَوْمَرُ بِتَبَلَيْعَهُ فَإِنَّ أُوْحِي إِلَيهِ وَلَمْ كَوْمُو فَهُو نَبِي فَكُلُ رُسُولِ نِبَيُّ وَلاَ عَكْسُ • فَوْ نَبِي فَكُلُ رُسُولِ نِبَيُّ وَلاَ عَكْسُ • س ٧ ـ ما هُو « الهُدَى » وما هِي أَقْسَامُهُ ؟ س ٧ ـ ما هُو « الهُدَى » وما هِي أَقْسَامُهُ ؟

ج \_ « الهُدَى » لُغُةُ : الدُّلَالةُ ، والبِّيان ، وهُو / ينقسِمُ إلى

رقسمين : هُدى دُلالة و الله وهو الذي يَقْدِر عليه الرصلا وأتباعهم وأتباعهم وهو الذي يقدر عليه الرصلا وهدى معناه : التوفيق والإلهام ، وهذا لا يقدر عليه إلا الله مُخْتَصَ بِمَنْ يَسَاءُ الله هِدَا يُتَوْرِ

س ٨ \_ ما دُليلُ كُلِ قِسْمٍ مِن أَقْسُامِ الهِداية آ ج \_ أما دُليْلُ الأُولُ وَهُو هُدَى الدَّلَالةِ والبَيَانَ فَقُولُهُ تَعَالَى
« ولكل قوم هَادٌ » وَقُولِهِ « وإنَّكَ لَتَهَدِي إلى صِراطِ مُسْتُنقيم »
وقولِه صَلَى اللهُ عليه وسلم لعلي بن أبي طَالِب \_ رضي اللهُ
تعالى عنه \_ « لأنَّ يَهْدِي اللهُ بِكُ رُجُلا واحِداً خَيْرُ لَكُ مِن حُسْرِ
النَّعُهُ مِن » .

و كليل القسم الثاني وهو الذي لا يقدر عليه إلا الله قوله تعالى « إنك لا تهدي مَنْ بَشَاء » • تعالى « إنك لا تهدي مَنْ أَحْبُبْتُ ولكن الله يهدي مَنْ بَشَاء » •

س َ ٩ \_ ما الْرُادُ بالهُدَى المُدُّكُورُ فِي قُولُهِ تَعَالَ « هُوُ الَّذِي أُرْسُلُ رُسُوُّلُهُ بَعَالَ » أَلَّاية ؟

جر المُرادُ ما كاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصّادِقة ، والإيمان الصّحيْج ، والعِسلم النافع ، والعُسلِ الصّالِع ، والعُسلِ الصّالِع ، والعُسلِ

س ١٠ ـ ما الرُادُ ب « دِيْنِ الحَق »؟ وما مُعْنَى قوله تعالى « لِيظْهِرُهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ » ؟ وما الذي يُنْخُصِرُ به الصلاح ؟

ج \_ أَلْرَادُ دِيْنُ الاسْلَمِ وَاضَافَتُهُ إِلَى الْحَقِّ مِنْ إِضَافَةَ الْوَصُوفِ إِلَى صِفْتِهِ ، أَيُّ الدِّيْنُ الْحَقُ وَنَجُمُيْعُ مَا شَرَعَبُ مِنَ الْاحْكَامِ حَقَّ وَصِدْقَ وَمَعْنَى قُولِهِ : « لِيظْهَرُهُ عَلَى الدِينِ كُلِهِ » أَيْ الدِّينَ كُلِهِ » أَيْ اللّهُ يَا اللّهُ عَلَى الدِينِ كُلِهِ » أَيْ اللّهُ عَلَى الأَدْيَانِ كُلِهَا بِالخُجَّةِ وَالْبُرُ هُلِسَانَ ، و « أَلُّ » فِي الدِّيْنَ لِلْجُنْسِ قَيَدْخُلُ فِيهُ كُلُّ دَيْنِ بِاطِلِ وَهُدُو مَا عَسَدًا دِيْنِ اللّهَ الاسلامُ وَالْحُلْلَةُ مُولَكُمُ اللّهُ الاسلامُ وَالْحُلْلَةُ مَا عَسَدًا دِيْنِ

والصلاح مُنْحُصِر في نوعين في العِلْمِ النَّافِعِ والعَملِ الصَّالِحِ وقَدْ بَعَثُ اللهُ مُحُمَّدًا صلى الله عليه وسلم بأفَضُل ذلك وحُو الهَدي وديْن العَق ليظهر في على الدين كله وكفى بالله شهيدا ، فالعَلْمُ النَّافِمُ مُو الإسكام ، العلم العَملُ الصَّالِح مَو العَملُ العَلمُ العَلمُ النَّافِمُ مَن عِلْمِ اللهِ ، والعَملُ الصَّالِح مَو العَملُ بأمَّر الله ، مَذَا النَّافِمُ مَن عِلْمِ اللهِ ، وَهذَا طَاعَتُهُ فِيما أَمْر وَضِيتُ اللهِ ، اللهِ ما لَه يَنزل به سَلُطانًا ، والأول أشرف فكل مُؤْمِن مُسَلم وليش مَا لَمْ يُنزل به سَلُطانًا ، والأول أشرف فكل مُؤْمِن مُسَلم وليش كل مُؤْمِن مُسَلم وليش كل مُوسِدً الله مَا لَمْ يَنزل به سَلُطانًا ، والأول أشرف فكل مُؤْمِن مُسَلم وليش كل مُسلم وليش

س ١١ ـ بأي شيء تكون مُعْرِفَةُ الانسبانِ لِدَيْنِهِ ؟ ج ـ تُكُونُ بِمُعْرِفَةِ أَرْكَانِهِ الثَّلاثة اللَّذِكُورة فِي حَدَّيْتِجبُرْيا المشهور وهي : الاسلام ، والايمانُ ، والاحسانُ ، وقد بَيْنَهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَم بَيَانًا واضِعًا شَافِيًا كَافِيًا .

س ١٢ ـ ما مُعنى قُولِهِ تَعَالَى ﴿ وَكُفَى بِاللّهِ شَهِيدًا ﴾ ؟ جَ ـ أَلْعَنَى وَكُفَى بِشَهَادُتِهِ سَبُحَانَهِ إِثْبَاتاً لِصِدْقِهُ ، وَكُفَى بِاللّهِ شَهِيْدُا فِي عِلْمِهِ وَاطْلَاعِهِ عَلَى أَمْرُ مُخَمَّدُ صَلَى اللّهِ شَهِيْدُا فِي عِلْمِهِ وَاطْلَاعِهِ عَلَى أَمْرُ مُخَمَّدُ صَلَى اللّهِ سَهِيْدُا فِي عِلْمِهِ وَاطْلَاعِهِ عَلَى أَمْرُ مُخَمَّدُ صَلَى اللّهِ عَلَيهِ وَسَلّمَ كُفَايَةُ فِي صِدْقَ مَذَا الْحَبْرِ عَنْهُ إِذْ لُو كَانَ مُفْتَرِياً لَعَاجِلَهُ بِالمُقُو بِثَمَ كُمُا قَالَ تَعَالَى « وَلُو تَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقْسَاوِيلِ بِالمُقُو بِثَةَ كُمُا قَالَ تَعَالَى « وَلُو تَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقْسَاوِيلِ لِللّهِ قَيْنَ » • لَهُ اللّهُ وَيْنَ » •

س ١٣ ـ بأي شيء تكون شهادته سبعانه وتعالى ؟ ج ـ بقوله وفعله و نصره و تأثيده ، ومن اسمانه تعكالى « الشيئيد » ومعناه الذي لا يغيث عنب شيء ، ومؤ مرادف للرقيب سنبهايه ، مطلع على كل شيء ، مشاهنة له ، عليم بحميع المعلومات الخفية والجلية سميع المعلومات الخفية والجلية سميع المعلومات ، مبصر لجميع المنه المنهرات ، مبصر لجميع المنه النهرات ، قال ابن القيم رجمه الله :

وُهُو الرَّقِيْبُ عَلَى الخُواطِرِ واللَّوْا س ١٤ - ما مُعنى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ؟ مَعْنَاهَا لِاَ اللَّهُ ؟ وَأَرْكَانَهَا إِثْنَانِ نَفَيُّ جَدِي إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَرْكَانَهَا إِثْنَانِ نَفَيُّ وَإِثْنَاتِ ، وَحَدُ النَّفْي مِن الإثْبَاتِ ( لا إله ) أَيْ نَافِيكَا جَمْيعً مَا يُعْبَدُ مِن دُوَّنِ الله وَالاَثْبَاتَ قُولُه ( إِلَّا الله ) أَيُّ مُثْبِتًا العِبَادَة مَا يُعْبَدُ مِن دُوَّنِ الله وَالاَثْبَاتَ قُولُه ( إِلَّا الله ) أَيُّ مُثْبِتًا العِبَادَة لِي مَا أَنَّهُ لِيسَ له شُرِيكَ فَي مُلْكِهِ لِللهِ وحَدُهُ لا شُرِيكَ لَهُ فِي عِبادَتِهِ كَمَا أَنَّهُ ليسَ له شُرِيكَ فِي مُلْكِهِ لِللهِ وحَدُهُ لا شُرِيكَ لَهُ فِي عِبادَتِهِ كَمَا أَنَّهُ ليسَ له شُرِيكَ فِي مُلْكِهِ شُرُوْطُ لا إِلهُ إِلاَّ اللَّهُ ، وما هِي ، وما الذي لَصْدِّهُمْ ، والسَّنَادِسُ : الْانْقِيَادُ الْمُنَافِي السَّدِهُ الْمُنَافِي السَّدِ ، قال بَعْضُهم : الْقُبُولُ الْمُنَافِي للرَّدِ ، قال بَعْضُهم : رَعْلُمُ يُقْبِينُ واخْلاصُ وَصِدْقُكُ مُ مُعَبِّةً وانْقِيادِ والقَبُولِ لَهُكَا س ١٦ - هُلْ يُكْتفي بِالنَّطْق بِالشَّهَادُةِ ، أُمَّ لِإِبْدُّ مِن العِلْمِ بِمُعْنَاهَا والعُمَلِ بِمُقْتَضَاهَا ؟ ومَا هِي عِبَارَاتُ السِّلْفِ فِي لَفْظَةً شَهِدُ وما هِي الأشياءُ الَّتِيُ تتضمَنُهَا الشَّهَادُة وما هِي الأشياءُ الَّتِيُ تتضمَنُهَا الشَّهَادُة وما هِي الأشياءُ الَّتِيُ تتضمَنُهَا الشَّهَادُة . ج \_ لا تُعْتَبُرُ إِلاَ لِنْ تَكُلَّم بِهَا عَارِفًا لِمُعْنَاهَا عَامِلاً بِمُقْتَضَاهَا طَاهِراً وَ بَاطِنًا فَلا بُدُ لِلشَّهَادُ تِينَ مِنَ العَلْمِ بِمُدْلُولِهِ \_ اللهُ والعَمُلِ بِذَلِك ، قال تعالى : « إلا مُن شبهُ بالحق وَهُمْ يَعْلَمُونَ » وقال بذلك ، قاعْلَم أَنَّهُ لا إِلَّهُ إِلاَّ اللهُ واسْتَغْفِر لِذَنْبِك » • تعالى : « فاعْلَم أَنَّهُ لا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا اللهُ واسْتَغْفِر لِذَنْبِك » • تعالى : « فاعْلَم أَنَّهُ لا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللهُ واسْتَغْفِر لِذَنْبِك » • وقال وعبَارُاتُ السلفِ في « شبهد » تَدُوْدُ عَلَى الْحَكِم وَالقَضَاء والاعْلام والبَيانِ والإِحْبَارِ وَهُذِهِ الْأَقُوالُ كُلُهَا حَقَ لا تَنَافِي بَيْنَهَا وَالاَعْلامُ والبَيانِ والإِحْبَارِ وَهُذِهِ الْأَقُوالُ كُلُهَا حَقَ لا تَنَافِي بَيْنَهَا وَالاَعْلامُ والْبَيَانِ والإِحْبَارِ وَهُذِهِ الْأَقُوالُ كُلُهَا حَقَ لا تَنَافِي بَيْنَهَا وَالْاعْلامُ والْبَيَانِ والإِحْبَارِ وَهُذِهِ الْأَقُوالُ كُلُهَا حَقَ لا تَنَافِي بَيْنَهَا وَالْعَالَمُ وَالْعَلَامُ والْبَيَانِ والإِحْبَارِ وَهُذِهِ الْأَقُوالُ كُلُهَا حَقَ لا تَنَافِي بَيْنَهَا أَوْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُلْهُ اللهُ ا

فان الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وتتضمن إعلامه وأخباره وتتضمن إعلامه وأخباره وبيانه ، ولها أربع مراتب فأول مراتبها علم ومعرفة وأعتقاد لصبحة المشهود به وثبوته ، والثاني تكلم بذلك وإن له يعلم بنا مع نفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها، و تالها أن يعلم غيره بما شهد به ويتذكرها وينبك الم ينبينه أو يكتبها، و تالها أن يلرمه بمضمونها ويأمره به ويخبره به وينبك

س ١٧ \_ مَا مُعْنَى شَهَادَةِ أَنْ مُحْمَدًا رَسُوْلُ الله ؟

ج \_ طاعته فيما أمر ، وتصديقه فيما أخبر ، والجتناب ما عنه نهى وزُجُره ، وأن لاريعبد الله إلا بها شرع ، وأن يعظم أمره ونهيه فلا يُقدم عليه قول أحد كأننا ما كان .

س ١٨ ـ ما العكمة في جمّل الشّهادة للرّسُول بالرّسَالة مقرو نق بالشّهادة لله بالتّوحيْد وماالذي يَدُخلُ في الشّهادتين؟ ح ـ فيه إشارة ولي أنه لا بُدُ من كلّ منها فلا تغني إحداها عن الأخرى ولهذا قرن بينها في الأذان وفي التشهد ، وقال الحسنن في قولُه تعالى : «ورفعنا لك ذكرك » ودلك أن الله لا يُذكر في موضع إلا ذكر معه صلى الله عليه وسكم، وقال قتادة : رفع الله ذكرة في الدّنيا والآخرة فليسن خطيب ولا متشهد ولا متشهد ولا منشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن مناحب صلاة إلا ينادي فيقول أن أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن منا المه ذكرك ، يعنى بالتأذير ، قال حسّان مُشِيراً إلى هذا المعنى :

قال الشيخ رَحْمَهُ اللّهِ : وَجَمِيْعُ الدِّيْنَ دَاخِلُ فِي الشَّهَادِتِينَ إِذْ مُضْمَوْ نَهُمَا أَنْ لَا نَعْبَدُ إِلاَّ اللهُ وَأَنْ نَطِيْعُ رُسُولِهِ ، والدَّيْنُ كُلُهُ دَاخِلُ فِي هَذَا فِي عِبَادَةِ الله بطاعة الله وطاعة رُسُولِه وكُلُ مَمَا يُجِبُ أَوْ يُسْتَحَبُ دَاخِلَ فِي طَاعَةِ اللهِ وَكُلُ مَمَا يُجِبُ أَوْ يُسْتَحَبُ دَاخِلَ فَي طَاعَةِ اللهِ وَرُسُولِهِ وَكُلُ مَمَا يَجِبُ أَوْ يُسْتَحَبُ دَاخِلَ فِي طَاعَةِ اللهِ وَرُسُولِهِ وَكُلُ مَا يَجِبُ أَوْ يُسْتَحَبُ دَاخِلَ فِي طَاعَةِ اللهِ وَرُسُولِهِ وَكُلُ مَا يَجِبُ أَوْ يُسْتَحَبُ دَاخِلَ فِي طَاعَةِ اللهِ وَرُسُولِهِ وَكُلُ مَا يَجِبُ أَوْ يُسْتَحَبُ دَاخِلَ فِي طَاعَةِ اللهِ وَرُسُولِهِ وَكُلُ مَا يَجِبُ أَوْ يُسْتَحَبُ دَاخِلَ فَي طَاعَةِ اللهِ وَرُسُولِهِ وَكُلُ مِنْ يَعْبُ أَوْ يُسْتَحِبُ أَوْ يُسْتَحَبُ دَاخِلَ فِي طَاعَةِ اللّهِ وَرُسُولِهِ وَكُلُ مِنْ يَعْبُ اللّهِ وَرُسُولِهِ وَكُلُ مَا يَجِبُ أَوْ يُسْتَحَبُ دَاخِلَ فَي طَاعَةِ اللّهِ وَرُسُولِهِ وَكُلُ مَا يَجِبُ أَوْ يُسْتَحَبُ دَاخِلَ اللهِ يَطْلُعُهُ اللهِ وَرُسُولِهِ وَكُلُ مِنْ اللّهُ يَعْلَيْهُ اللهُ وَرُسُولِهِ وَكُلُ مُنْ إِنْ اللهُ يَعْلَمُ اللّهُ وَلَا اللهُ يَطْلُعُهُ اللهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ فِي طَاعَةً اللّهِ وَلَا اللهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا عُلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا عُلْهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا عُلْهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

س ١٩ \_ ما العكمة في العِمْع له صلى الله عليه وسلم بين مُ هُ الدُّهُ وَلَهُ مِالْ سِكَالَة ؟

ج - الْأَنْهُمَا أَعْلَى مَا يُوْصَفُ بِهِ العَبُدُ ، والرسولُ صَلَى اللهُ عليه وسلم أَكْمُلُ الخُلْقِ فِيهُما ، وفيه التنبيّة للرَّدِ عَلَى الذِينَ رَفَعُوْهُ فُوقَ مُنْزِلْتِهِ كَالْبُوْصَدِّرِي وَأَشْبَاهِهِ وَالذِيْنَ نَبُذُوا مَا جَاءَ رَفَعُوْهُ فُوقَ مُنْزِلْتِهِ كَالْبُوْصَدِّرِي وَأَشْبَاهِهِ وَالذِيْنَ نَبُذُوا مَا جَاءَ بِهِ صَلَى بِهِ وَرَاءُ ظُهُورِهُم وَاعْتَمُدُوا عَلَى الآراءِ التِّي تَخَالِفُ مَا جَاءُ بِهِ صَلَى اللهُ عليه وسلم كَالجُهْمِية والمعتزِلَة ومَنْ نَحَانَحُومُمْ الله عليه وسلم كَالجُهْمِية والمعتزِلَة ومَنْ نَحَانَحُومُمْ الله عليه وسلم كَالجُهْمِية والمعتزِلَة ومَنْ نَحَانَحُومُمْ الله عَلَيْهِ وَالْعَانِيْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَانِيْ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَانِيْ اللّهُ الْمَالِيْةُ وَالْمُعْرَالِيْهُ وَالْمُورُومِ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُورُومِ اللّهُ الْمُؤْمِنِيْةِ وَالْمُعَانِيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِيْنَ اللّهُ الْمُؤْمِنُهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ر س ٢٠ ـ مَا حُقُ الله ، وَمَا حُقُ الرَّسَـولِ وما العَقُ الشَّسَرِكِ الذِي لِلهِ وَلَرُسَولِهِ ؟ الشَّتَركِ الذِي لِلهِ وَلَرُسَولِهِ ؟

ج \_ أَمَّا حَقُ اللهِ: فَهُو عَبَادِتُهُ وَحُدُهُ لا شُرِيْكُ لَهُ، فَأَنُواعُ العَبَادِةِ التَّيْ أَمُرُ اللهُ بِهَا كُلُهَا لَهُ وَحُدُهُ وُذِلكُ كَالصَّلاةِ ، وَالحَجَ وَالنَّذِيحِ ، وَالسَّجُودِ ، وَالتَّوْكُلِ ، وَالرَّعْبَ ، وَالرَّعْبَ قَ ، وَالرَّعْبَ فَ وَالرَّعْبَ وَالنَّوْفِ ، وَالنَّوْدِ ، وَالنَّوْدِ ، وَالنَّعْبُ وَالنَّابَةِ وَالنَّعْبُ وَالنَّابَةِ ، وَالنَّعْبُ وَسَلَم تَعْزِيْرُهُ ، وَالْوَقَرْدُ ، وَالْتَعْبُ وَسَلَم تَعْزِيْرُهُ ، وَالْوَقَرْدُ ، وَالْتَقْدُ ، وَالْتَعْبُ وَسَلَم تَعْزِيْرُهُ ، وَالْوَقَرْدُ ، وَالْتَعْبُ وَسَلَم تَعْزِيْرُهُ ، وَالْوَقَرْدُ ، وَالْتَعْبُ وَسَلَم تَعْزِيْرُهُ ، وَالْوَقَرْدُ ، وَالْوَقَرْدُ ، وَالْتَعْبُ وَسَلَم تَعْزِيْرُهُ ، وَالْوَقِرْدُ ، وَالْوَقِرْدُ ، وَالْوَقِرُ وَالْوَرُوْهُ ، . •

والحقُ المُشْتَرِكُ هُو اللهِ مِن والتَّصَّدِيْقُ والحَبُ • قَالَ ابنُ القِيمِ ... وحمه الله :

رجمه الله : الرّبُ رُبُّ والرسُـولُ فُعْبَدُهُ حــُـقُ وليْسُ لنَــَا إِلَــهُ ثانِ

و ذبح ذِي القرُّ بانِ وكندا التوكل وُكذا العِبَادةُ و جُهُلُوُ مَسَاكِا أُولِي العِرفُسَانِ ملاةُ عَلَى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم ؟ س ۲۱ \_ ما مُعنى الص ومُنْ هُمْ آلهُ صَلى اللهُ عليه

ثناء لله على رُستُوله صلى الله عليه وسلم في الملأرالأعلا الْمُنْتَسِبُونَ إِلَيْهِ الذينَ تَجْمُعُهُمْ بِهِ صِلَّةً وُرْثِيقُةً ﴿ مِن قَرَا بُقِي أَوْ نَحُولُهَا ﴿ وَآلَهُ صَلَّى الله عليه وسلم أَحْسَنُ مَا رَقَيْلُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُم وَ أَنْكُ عَلَى وَي ذَلِكَ أَنَّهُم وَ إِنَّا عَلَى عَلَى الله عَلَيه وسلم أَحْسَنُ مَا رَقَيْلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُم وَ إِنَّا عَلَى عَلَى إِنَّ إِلَى يَوْمِ القِيْلِمَةِ كُمَا قِيْلَ : آلُ النَّبِي مُمْسَوًا أَتَبُاعُ مِلْتُ لشَرَّيْعَةً مِن عَجْيرٍ ومِن عُرْبِرِ قُرُّابِتُكُ مِن عَجْيرٍ ومِن عُرْبِرِ

والصَّعَابِيُ كُلِّ مِن لَقِيهُ صلى اللهُ عليه وسلم مؤمِنًا ، ومَاتُ

والسَّلَام مِن أَسُما تِهِ تعالى ، وَمُعْنَاهُ السَّالِمُ مِن كُلِّ عَيْبَ وَنَقْصِ

قال إبن القيم \_ رحمه الله \_ : وَهُو السَّلامُ عَلَى الحقيقة سَالِمَ مِن كُل تَمْثَيل ومِن نَقْصَانِ وأما جُمْعُ المُصَيِّنِفِ لَهُما فالظَاهِرُ واللهُ أعلَمُ أنه إِتُبّاعتُ للآية « يا أيها الذين آمنوا صِلُوا عليه وسلمو تسليماً » ولو

اقَتَصَرُ عَلَى أحدِهِمَا جَازَ بِلا كُرَاهُة

ر ج ــ مُعْنَاهَا : مَهُمَا يُكُنُّ مِن شَيءٍ ﴿ وَيُؤَّتَى بِهَا لَلانْتِقَالِ مِنَ أَسْلُوبِ إِلَىٰ أَسِلُوبٌ بِعُدَ البِسَمَلَةِ وَالْحَمْدُلَةِ وَالصَلاةِ وَالسِلامِ عَلَى الرَّسُولِ صَلَى اللهُ عليه وَسَلَم وَعَلَى آلَهِ وَصَحَّبِهِ ، وَيُسْتَعُبُ الاتيانُ بِهَا فِي الخَطَبِ والمكاتباتِ ، لأن النَّبِي صِلَى اللهُ عليه وسيلم كان يَأْتِي بِهِكِ فَيُ خَطِبِ وَمَكَاتَبَاتِهُ لِلْمُلُوكِ وَغَيْرِهِم ، وسيلم كان يَأْتِي بِهِكِ فَيُ خَطِبِ وَمَكَاتَبَاتِهُ لِلْمُلُوكِ وَغَيْرِهِم ، واخْتَلِفَ فِي أَوْلِ مَن نَطَقَ بِهَا كُمَا أَشْنَارُ إِلَى ذَلِكَ الْمُيُدانِي بِقُولُهُ وَاخْتَلِفَ فِي أَوْلُ مَن نَطَقَ بِهَا كُمَا أَشْنَارُ إِلَى ذَلِكَ الْمُيْدانِي بِقُولُهُ وَاخْتَلِفَ فِي أَوْلُ مَن نَطَقَ بِهَا كُمَا أَشْنَارُ إِلَى ذَلِكَ الْمُيْدِانِي بِقُولُهُ وَاخْتَلِفَ فِي أَوْلُ مَنْ نَطَقَ بِهَا كُمَا أَشْنَارُ إِلَى ذَلِكَ الْمُيْدَانِي بِقُولُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ ال

الفِرقة الناجية ؟ ج \_ مُصْدُرُ اعْتُقُدُ وُهُو يُطُلُقُ على التَصْدِيقُ مُطْلَقًا ، وعلى ما يَعْتَقَدُهُ الانسانُ مِن أَمُورِ الدِّيْنِ بِمُعْنَى عَقَدَ عَلَيْهِ الضَّمِيرُ ، التَّا يُحَدِّدُ عَلَيْهِ الضَّمِيرُ ،

وليس هذا النص جزما يعتبر المراد والمراد والمرا

س ٢٧ \_ ما هِيُ السَّنَةُ ؟ ومن هُمْ أهلُها ؟ ولمِاذَا نُسِيُوا السِّنَة ؟ ومن هُمْ أهلُها ؟ ولمِاذَا نُسِيُوا السِّنَة

و من الله على الله الطَّرِيْقَةُ ، وشَرْعًا : أقوالُ النبي صلى الله عليه وسلم وأفَّعَاللهُ وإقرارُاتُه ، وأهْلُهَا هُمُ الْمُتَبِعُونَ لِهَا نَسُبُوا اللهُ السُبُوا اللهُ ال

س ٢٨ \_ مَا الْرَادُ بِالْجُمَاعَكَة ? وما الدُّلِّيلُ على لُزُوْمُهَا ?

سلف الأمة من الصحابة ، والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ومن تبعيم بأخسان إلى يوم القيامة فهو منهم وقد تكافرت ومن تبعيم بأخسان إلى يوم القيامة فهو منهم وقد تكافرت الأدلة في الحث على لأوهما فروى الترميذي عن ابن عباس ومن الله عنهما \_ مُرْفُوعا : «أن يد الله مع الجماعة » وعن أبي ذر \_ رضى الله عنهما \_ مُرْفُوعا : «عليكم بالجماعة إن الله لم يجمع أمتى الله عنه وعن أبي ذر \_ رضى الله عنه \_ مرفاعا · «من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الاسلام من عنقيم من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الاسلام من

٣ ــ الايمُـكانُ باللهِ والملائكةِ والكتُب والرُسُلِ والبُعْثِ والقــكرِ ﴿ س ٢٩ ــ ما هُو الايمكانُ باللهِ الذِيْ هُوَ الرَّحْنُ الْأَوْلُ مِن اَدْكَانِ الإِيمانُ ؟ رَى ج \_ هُو الاعتقاد الجازمُ بأن الله رَب كُل شيء ، وَمَلْيكُهُ ، وَأَنَّهُ الخَالِقُ ، الرَّازِقِ ، المُجْرِي ، المُحْيَثُ، وأنه المستحق لأن يُفُرِدُ بالعِبَادُة ، والذُّلِ وَالخُضُوعِ ، وَجَمِيْعِ أَنُواعِ العِبِكَ ادْة ، وأنّهُ المتصف بِصِفاتِ الكَمَالِ المُنزَّهُ عَنِ كُلِ عَيْبِرَوْ نَقْصِ .

س ٣٠ ـ ما هُو الإيمان بالْلائكة الذي هُو الرُكن الثاني مَن أَركان الإيمان؟
مِن أَركان الإيمان؟
ج ـ مو التصديق الجازم بأن للسب ملائكة موجكودين مخلوقين من نود، وأنهم كما وَصَفَهُم الله عَبَادَ مُكْرَمُون يَسُبُبُعُون والله عَبَادَ مُكْرَمُون يَسُبُبُعُون والله عَبَادَ مُكْرَمُون الله مَا أَمُر مُمْم ، وانهم قائِم ون بِوظائِفِهم التي أَمُر هُمْ ويَنْهم وانهم ون بِوظائِفِهم التي أَمُرُهم مَا ويَنْهم وانهم قائِم ون بِوظائِفِهم التي أَمُر هم ويُنْهم ويَنْهم ويُون الله الله الله الله الله الله المُراهم ويُنْهم ويُنْهم

س ٣١ ـ مَلْ يُكْفِي الايمانُ باللائكة إجمالاً ؟

س ٣٢ ـ ما هُوُ الايمانُ بَكُتُبُ الله الذي هُو الركنُ الثالثُ رمن أدكان الايمان ؟

ج \_ هو التصديقُ الجازمُ بأن له كُتبا أنزَلها على أنبيا به ورُسُله ، وهي من كلام له حقيقة ، وأنها الله ، وهي من كلام له حقيقة ، وأنها الله ، وأنه يجبُ ما تَضَمَّنَتُهُ حَقَّ وصِدْق ، ولا يعلمُ عددها إلا الله ، وأنه يجبُ الاعابُ بها على التَّهُوسُلُ ويجبُ مَع الايمانُ بها على التَّهُوسُلُ ويجبُ مَع الايمانُ بالقُرْآنِ وأنهُ مُهُنُولُ مِن عِندِ اللهِ الايمانُ بأن الله تكلم به حقيقة كما تكلم بالكتب من عند الله الايمانُ بأن الله ورسُله ، وأنه المُحْسُوصُ بُمزية الحقظ مِن التَّبُدِيلِ والتَّغِيْيُرِ والتَّحَرُيَّقُ قال تَعالى « إنَّا نَحْنُ نَوَلنا الذِكر التَّبُدِيلِ والتَّغِيْيُرِ والتَّحَرُيَّقُ قال تَعالى « إنَّا نَحْنُ نَوَلنا الذِكر التَّبَدِيلِ والتَّغِيْيُرِ والتَّحَرُيَّقُ قال تَعالى « إنَّا نَحْنُ نَوَلنا الذِكر الله الذِكر التَّهُ الدِّكُولُ اللهِ اللهِ الذِكر اللهِ اللهِ اللهِ الذِكر اللهِ اللهِ المُنْ اللهِ الذِكر اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

وإِنَّا لَهُ لِحَافِظُونِ » وقال تعالى « لا يَأْتَيْهُ البَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهُ ولا مِن خَلْفِه ِ تَنزيلُ مِن حُكِيمٍ حَمِيَّد » \*

س ٣٣ \_ ما هُوُ الايمانُ برُسُلِ اللهِ الذي هُوَ الركنُ الرابعُ مِن اركانِ الايمان ؟

س ٣٤ - كُمْ عُدُرُ الأنبياءِ والرُسُلِ المذكورينُ في القُرآنِ ؟

ج عددهم خمسة وعشرون وهم : آدم ، نوح ، ادريش، مالح ، ابراهيم ، هود ، لوط ، يُونس ، اسماعيل ، استحاق ، يعقوب ، يوسل ، اسماعيل ، السحاق ، يعقوب ، يوسل ، السماعيل ، اليسم ، يعقوب ، يوسل ، مارون ، اليسم ، فوسل ، هارون ، اليسم ، فوسل ، هارون ، اليسم ، غيسى ، عيسى ، عال الله وسلامه على قومه نرفع درجات من نقال الله وسلامه على قومه نرفع درجات من نشأ إن ربتك حكيم على ، ووهبنا له استحق ويعقوب كلا مدينا من قبل ومن فريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهكروان و كذلك نجزي المحسنين ، وزكريا ويوسل وعيسي وإليكاس كل من الصالحين ، واسماعيل واليسكة ويونس ولوطا وكلاً فضلنا على العالمين ، واسماعيل واليسكة ويونس ولوطا وكلاً فضلنا على العالمين ،

وقال الشاعر ; في تِلْكُ حُجَّتنك مِنْهُمْ ثُمَّانِيكَ مِنْ بُعْدِ عُشْرِ وُيْبَقَى سَبَعَة وهم مِنْ بُعْدِ عُشْرِ وَيْبَقَى سَبَعَة وهم إدريس مود شعيب صالح وكذار رود ووا ذو الكفر آدم بالمعتار قد ختموا س ٣٥ ـ ما موضوع الرسالة، وما هي العكمة في إرسال

بَوْسَلُونَ مِنْ مُوْضُوعُهَا التَّبْشِيْرُ والانْذَارُ قال تعالى «رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » والحكمة وفي ذلك دُعْوة أَمْمِهِمْ إلى عِبَادَةِ الله وَحْدُهُ ، قال تعالى « وَلَقَيْدُ فِي فَيْنَافِي كُلُ أُمَّةً رَسُولاً أَنْ اعْبَدُوا الله واجْتَنِبُوا الطاغوت فَمِنْهُمُ وَخُدُهُ مَاللهُ واجْتَنِبُوا الطاغوت فَمِنْهُمُ وَمُ مَا اللهُ واجْتَنِبُوا الطاغوت فَمِنْهُمُ وَمُ مَا اللهُ وَاجْتَنِبُوا الطاغوت فَمِنْهُمُ وَمُ مَا اللهُ وَاجْتَنِبُوا الطاغوت فَمِنْهُمُ مَا اللهُ وَاجْتَنِبُوا الطاغوت فَمِنْهُمُ وَمُ مَا اللهُ وَاجْتَنِبُوا الطاغوت فَمِنْهُمُ وَاجْتَنِبُوا اللهُ وَالْمَانِونَ عَلِيهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

س ٣٦ \_ مَنْ هُمْ أُولُوا الْعَزْمِ ؟ الْذَكُرْهُم بِوُضُوحٍ ؟

ج \_ هُمُ المذُّكُورُوْنُ فيسُوْرُةُ الشُّوْرُى، وفي سُوْرُة الأُخْزَابُّ قِالِ اللهُ تَعَالَى : « شَرَعُ لَكُم مِنَ الدِينَ مَا كُوشَى بِهِ نَوْكَا وَالذِي أَوْحُيْنَا إِلَيْكُ وَمَا وُصِّئِيْنَا رِبِهِ إَبْرُ اهْيَمْ وَمُوشِي وَعَيْشِي » الآية ، وقال تَعَالَى : « وَإِذْ آخَذُنَا مِنَ النبيينَ مِيْثَاقَهُم وَمُنْكُ وَمِنَ نُوحَ وإبراهيم ومُوشِّى وَعِيشَى بِنِ مُرْيُمُ » \*

وقد نظم أسماءهم بعضهم:

محمد الراهيم موسى كليمه و و ر ه و المراه المحمد الموسى كليمه و و المراهيم فاقتم المراه و الم

الصّلاة والسّلام ؟ ج \_ يُجبُ عَلَيْنَا تَصَّدِيقُهُمْ وَبِأَنَهُمْ بِلَغُوا جَمِيْعُ مَا أُرْسِلُوا به على مَا أَمُرُوا به ، وَبَيْنُوهُ بَيْانًا وَاضِحًا شَافِياً كَافِياً لا يَسَعُ أَكُدًا مِكُنَّ أُرْسِلُوا إليه جَهْله · ولا يُحلُ خِلافَهُ ، قالُ تَعَالَى : « مَنْ يُطَعِ الرسُولُ فَقَدُ أَطَاعُ الله » وقال تعالى : « آمَنُ الرسولُ بِمَا أَنزِلُ إلِيهِ مِن رُبِهِ وَالمؤَّمْنِونَ كُلُّ آمَنُ بِاللهِ وَمُلاثِكَتِهِ وَكُتبِهِ ورسله لا نفرق بين أحد من رسله » إلآية ، وقال سبحكانه «قولوا آمناً باللهوما أنزل إليا براهيم واسماعيل «قولوا آمناً باللهوما أنزل إلينا وما أنزل إليا براهيم واسماعيل واسبحق ويعقوب والآسباط وما أو تي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربع لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» ويجب علينا الإيمان بأنهم معصومون من الكبائر ، وأمنا الصغائر فقد والكتمان ، وأنهم معصومون من الكبائر ، وأمنا الصغائر فقد تقم منهم ، والكتاب والسنة يدلان على ذلك ، ولكن لا يقرون على عليها بل يوفقون للتوابع منها ، ويجب الاعتفائل بأنهم والانتهار بأمهم وأن لا يفرق ما نهوا عنه ، ويجب الاعتفائل المنه المنهم والكف عن وأصدقهم ، ويجب الاعتفائل أخلاقاً ، وأنهم والكف عن وأصدقهم ، ويجب الاعتفائل أخلاقاً ، وأنهم والكف عن وأصدقهم ، ويجب الاعتفائل أخلاقاً ، وأنهم وأن الله خصهم ونفيم والكف عن وتعظيمهم ، ويجب الغلو فيهم ورفعهم في ويجب مختبهم وتعظيمهم ، ويحرم الغلو فيهم ورفعهم في من كل خلق رذيل ، ويجب مختبهم التي وتعظيمهم ، ويحرم الغلو فيهم ورفعهم في من كل خلق رفيل ، ويجب مختبهم التي وتعظيمهم ، ويحرم الغلو فيهم ورفعهم في من كل خلق رفيل ، ويجب مختبهم التي المنالله إياها .

س ٣٨ \_ مَا الْأَشْيَاءُ التي تَجُوْزُ على الرُسُلِ عَلَيْهِم أَفْضُلُ

الصلاة والسّلام؟

الصلاة والسّلام؟

ج \_ يَجُوْزُ فَي حَقِهمْ شُرْعًا وعَقَلًا النّوْمُ ، والنكاحُ ، والأكُل ، والجَلُوسُ ، والمشرية والمشرية والمشرية ، والمشرية ، والمشرية ، والمشرية ، فهم بَشَرَ يُعْتَرْيهم العليّنة ، فهم بَشَرَ يُعْتَرْيهم ما يُعْتَرِي سَائِر أَفْرُادُه فِيما لا عُلاقة له بتبليغ الأحكام ، وتَمْتُد المَّا مَا يُعْتَرِي سَائِر أَفْرُادُه فِيما لا عُلاقة له بتبليغ الأحكام ، وتَمْتُد المَّنْ المَّهمُ الطّلمة وينالهم الأضطهاد والأذى وقد يُقتل الأنبياء بغير حق ، ومن أدلة ما ذكر نا أولاً قوله تعالى : « وما أرْسلنا بغير حق ، ومن أدلة ما ذكر نا أولاً قوله تعالى : « وما أرْسلنا في في في المُرسَكِين إلا أنهام ليأكلون الطّعَام ويمشون في في في ألك مِن المُرسَكِين إلا أنهام ليأكلون الطّعام ويمشون في في في ألك مِن المُرسَكِين إلا أنهام ليأكلون الطّعام ويمشون في في في ألك مِن المُرسَكِين إلا أنهام السّيّة واله ، مَرْيَم إلا رَسُولَ قد بعير حق ، ومن إدلا ما درس الوبر عول الطّعبام ويمشون في قبلك من المُرْسَكِلِين إلاَّ أَنْهُمُ لَيْأَكُلُونَ الطّعبام ويمشونُ في الأستُواقَ» ، وقال عَنُ وَجُل « ما الْمُسيّحُ ابنُ مَرْيَمُ الاَّ رَسُولُ قد خَلَتْ مِنْ قَبلِهِ الرُسَلُ وأَمَّهُ صِدِيقَةً كَانا يأكلان الطّعام » . خَلَتْ مِنْ قَبلِهِ الرُسَلُ وأَمَّهُ صِدِيقَةً كَانا يأكلان الطّعام » . وَقَالَ صِلَى الله عليه وسلّم « ولكنّي أَصُلِي وأنام ، وأَصُومُ وأَصُومُ وأَضُومُ وأَصُومُ وأَصُومُ وأَصُومُ وأَصُومُ النِّساء » وكان صلى الله عليه وسلم يُمْرُضُ

ج \_ أماً الأدلة على صدقهم فكثيرة ، أعظمها شهادة الله لهم مأ نهم صيادقون قال الله تعالى : «والذي جياء بالصيدق وصدق به أولئك هم المتقون » وقال عن شيأنه عن إسماعيل عليه السلام «إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا » وقال عن السالام «إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا » وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام «واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا » ، إلى غير ذلك من الأدلة فهم أصدق الخلق على الأطلاق عليهم أفضل الصلاة والسلام ، وأيدهم الله على الله على الدالة على صدقهم في دعواهم الرسالة والمعجزة والمعادرة العادات الدالة على أيكوي الرسالة والمعجزة المنادات الدالة على أيكوي الرسالة والمنادة والمعادة والسلام ، وأيدهم العادات المنادة العادات الدالة على أيكوي الرسالة والمنادة العادات الدالة على أيكوي الرسال والأنبيا من خوارق العادات التي يتحدون بها العباد ويخبرون عن الله التصديق ما بعثهم المنهم المنهم

فَهُن مُعْجِزات نبينا حسل الله عليه وسلم القرآن العظيم الذي أعْجُز الوكرى كلهم ، ومثل انشقاق القمر ، وحراست الشياء بالشهب ، ومعراج الى السيماء سيدرة المنتهي إلى مستوى سمع فيه صريف الأقسلام ، وكفاية الله المنتهي إلى مستوى سمع فيه صريف الأقسلام ، وكفاية الله المغيبات الماضية وعصمته من الناس ، وإلحابة دغاله ، واعلامه بالمغيبات الماضية والمستقبلة ، وتأثيره في تكثير الطعام والشراب إلى غير ذلك من الدلالات الباهرة ، وكما أيد الله موسى بالآيات البينات قال تعالى : « ولقد آتينا موسى تسمع آيات بينات » وكما أيك الله سما لرسله مع المؤسمام ذلك الى أحوالهم الجليلة وأخسلاقهم الفاضيلة المجميلة من سكلمة الفطرة ، والعفاف ، والكرم ، والشبطاعة والعدل ، والنصم والمرقوم ، المعلمة المعروبة فيه ، والكرم ، والنصم والمرقوم المعلمة المعروبة فيه .

قال الناظم ـ رحمه الله تعالى ـ :

بعثت برسل قاطوي كل حجة (١١ المتابعة المنابعة المتابعة المت

س ٤٠ ـ ما حاصلُ مَا ذَكرَ الشيخُ رَحِمَـهُ اللهُ في النساتِ الواسِطةِ بَيْنُ اللهِ وبَينُ عبادِه ؟

ج \_ كاصل جوابه أنها على قسمين واسطة من تمام الدين والإيمان إثباتها وهي أن الرسول وغيره والإيمان إثباتها وهي أن الرسول صكل الله عليه وسلم وغيره من الرسك وسكم وغيره من الرسك وسكم وغيره والقسم الثاني واسطة شركية وهي التقرب إلى أحد من الخلق ليقربه إلى الله وليجلب له المنافع التي لا يقدر عليها الاالله وليجلب له المنافع التي لا يقدر عليها الاالله وليجلب له المنافع من الشرك الأكبر السنوي لا يغفره الله فالخلق مضطرون إلى وساطة الرسك في تبليغ الدين وليس بهم حاجة إلى وساطة أحد في طلب الحكوانج من الله في تبليغ الدين فليس بهم حاجة إلى وساطة أحد في طلب الحكوانج من الله في تبليغ الدين فليس بهم حاجة إلى وساطة أحد في طلب الحكوانج من الله في تبليغ الدين فليس بهم حاجة إلى وساطة أحد في طلب الحكوانج من الله في تبليغ الدين فليس بهم حاجة إلى وساطة أحد في طلب الحكوانج من الله فليس بين العبد و بين الله حجاب ولا واسطة "

س ٤١ \_ ما هُوُ البعثُ وَما دُلِيلُهُ مِن القُرآنِ ؟

ج ـ هو لغـة التحريك والأثارة وشرعا اعادة الأبدان وادخال الأرواح فيها فيخرجون من الأجداث أحياء مهطعين إلى الداع كما ذكر الله تعالى : « خشعا أبصـارهم يخرجون من الأجداث » الآية ، وقال تعالى : « يوم يخرجون من الأجـداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون » الآية « ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون » الآية ، وقال : « فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة » وقال تعالى : « منها خلقناكم

وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى » « ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون » « ألا يظن أولئك أنهم مبعو ثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين » •

سر ٤٦ ما هو الدليل من السنة ؟

ج \_ الأدلة من السنة أكثر من أنْ تُحْصَر منها قوله صلى الله عليه وسئلم المعاص بن وائل وقد با بعدما أرم ؟ قال : « نعم بيده وقال : يا مُحَمَّد يُحَي الله هي ذا بعدما أرم ؟ قال : « نعم يبعث الله هي ذا تُم يُحييك ثم يحيك من كال حكم المحاص ففت في يبعث الله هي الآية « أو له يكر الانسان أنا خلقناه من نطفة فإذا في خصيم مبين وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه » الآية .

سَ ٤٣ \_ ما حُكُم الإيمانِ بِهِ ، وَما حُكُمُ إِنْكَارِهِ ، وَما هُـوَ اللَّهُ الدُّلُولُ على ذلك ؟

رس ج \_ الايمان به واجب لما تقدم من الأدلة من الكتاب والسنة وأما إنكاره فكفُّر ناقل عن الله الاسلامية ، قال تعالى : « زُعُمُ الذين كفروا أنْ لَنْ يُبْعِثُوا قُلْ كَلَى وُرُبِي لَتَعْثُنْ » الآية ، وقوله عز وجل « ويستنبونك أحق هو قل اي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين » وقوله : « وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلي وربي لتأتينكم» الآية ، والآيات المتقدمة دليل على ذلك لأن بإنكاره تكذيب لله ورسوله .

قال ابن القيم - رحمه الله - :

والمُسَانُنَا بالله ثُمُ بِكُتَبِهِ وَقِيْامُ الْأَبِدُانِ

وبرُسُسِلِهِ وقِيْامُ الأَبْدُانِ

وبجُنْدِهِ وهُمُ المُلِائِكَةُ الأُولَى

وبجُنْدِهِ وهُمُ المُلائِكَةُ الأُولَى

هُمْ رَسُسُلُهُ الصَّالِحِ الأَبْدُانِ
هُمْ رَسُسُلُهُ الصَّلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٤ \_ حــد التوجيد

س 23 \_ هَا حَدُ التَّوْجِيد ؟

بِكُلْ صِفْةِ كَمَالٍ وَتُوْجِيدُهُ فِي ذَلِكَ وَاعْتَقَادُهُ وَإِيْمَانُهُ بِتَفَرُّدِ الرِّبِ
بِكُلْ صِفْةِ كَمَالٍ وَتُوْجِيدُهُ فِي ذَلِكَ وَاعْتَقَادُهُ أَنَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ فِي
كُمَالِهِ وَأَنَّهُ ذُو الْأَلُوهِيَّةَ وَالْعَبُودِيَّةِ عَلَى خَلْقِهِ الْجُمْعِينَ .

ر س 3 ل ما هِي أَقْسَامُ التَّوْجِيدِ عِنْدُ مَن يَجْعَلُهُ لَا تُلاَثَةً السَّمَاءِ وَالْصَّفَاتِ وَتُوجِيدُ الْأَسْمَاءِ وَالْصَّفَاتِ وَتُوجِيدُ الْأَسْمَاءِ وَالْصَّفَاتِ وَتُوجِيدُ الْأَلُهُ هَنَةً .

الله هناة .

س ٤٦ \_ ما هُو تُوجِيدُ الرُبُوبِيَة ؟

ر ج \_ هُو اعْتِقَادُ الْعَبْدِ أَنَّ اللَّهُ هُو الرَّبُ الْتَفَرِّدُ بِالْخُلْقِ وَالرَّبُ الْمَتَفَرِدُ بِالْخُلْقِ وَالرَّقِ وَالتَّدْبِيُّ خُواصَّ خَلْقِهِ وَهُمُ الْأَنْبِياءُ وَأَتِبَاعُهُم بَالْعُقَائِدِ الصَّحِيَّحَةُ ، والأحسُلاقِ الْجَمِيْلَةِ ، والْعَلُومِ النَّافِعُةِ ، والأعمالِ الصَّالَحة ِ ، والعَلُومِ النَّافِعُةِ ، والأعمالِ الصَّالَحة ِ ،

س ٤٧ \_ مَا هُو تُوجِيدُ الأسْمَاءِ والصِّفَاتُ ؟

س ٤٨ ــ ما هُو تُوحِيْدُ الألوهيَّة ؟
جــ هُو العلْمُ والاعترافُ بأن اللهُ ذُو الألوهيَّة والعبُوديَّة على خلقه أَجْمَعْينَ وإفرادُهُ وَحْدَه بالعِبَادَة كُلها ، وكَإِخلاصُ الدِّيْنِ لِلهِ وَحَدَدُهُ بِالعِبَادَة كُلها ، وكَإِخلاصُ الدِّيْنِ لِلهِ وَحَدَدُهُ .

يس ١٩ - اي منه الاقسام الذي دَعَتْ إليه الرُسُلُ وانْزِلْتْ به الكُتب ؟

ج - توحيد الألوصية ويقال له توحيد العبادة والتوحيد الفعلى وسُميّ فعليًا لتضعين للفعل القلوب ، والجسوارج ، كالصلاة ، والركاة ، والحج ، والدليل على أنه الذي دعت اليه الرسل وأنزلت به الكتب قوله تعالى : «ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله » «وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قسوم اعبدوا الله » «وإلى تمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله » «وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله » « وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله » «إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه » «ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قسوم اعبدوا الله » ولقوم اعبدوا الله » «ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قسوم اعبدوا الله » فكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه يقول : «ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » فهذه دعوة الرسل من أولهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » فهذه دعوة الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين .

س ٥٠ ـ مَا أَرْكَانُ تُوْجِيدِ العِبَادُةِ ؟ اذْكُرْهُا بِوُضُوحٍ ٠

ج \_ أركانه اثنان: الاخلاص، والصيدق، فالأول: توحيد المراد فلا يزاحمه مراد، والثاني: توحيد الارادة ببذل الجهد والطاقة في عبادة الله وحده لا شريك له ، قال ابن القيم \_ رحمه الله \_ .

هذا وثاني نوعي التوحيث و تو منك للرخمان العبادة منك للرخمان العبادة منك للرخمان ال لا تسكون لغيره عبث العبادة منك للرخمان ال لا تسكون لغيره عبث الأشريمية الإيمان والعبدق والإخلاص ركنا ذلك الته توحيث كالركنين للبنيكان وحقيقة الإخلاص تؤجيد المكرا

والصِدقُ تُوحيدُ الارُادُةِ وهُو اللهِ اللهُ ولا مُتُوانِ يسا فتنو ره ر 2 الطريق الأعظيم السلطان ريك أو يجعل لغيره معه تدبيرا مَا ضِدُّ تُوجِيدِ الْأَسْمَاءِ والصِّفاتِ ؟ َشْبِيْهُ ، فَمَنْ نَفَى صِفَاتِهِ تَعَالَى وَكَذَّبُهُ ، كُومَن شَبَّهُهُ بِخُلْقِسِهِ أُقْسُامِ التَّوْجِيْدِ، التَّوْجِيْدُ ار والصِّلْفَاتِ الذِي يُدخِلُ فِيْهِ تُوجِيدُ لِهِ عَلَىٰ أَقُو اِل القَّلُوبِ وَهُو َ اعْتِرَافُهَا فِي الْهُ مِنْ وَهُو َ اعْتِرَافُهَا فِي اللهِ بِتُوْجِيدِهِ • فَاللَّهِ بِتُوْجِيدِهِ • فَاللَّهِ بِتُوْجِيدِهِ • فَاللَّهِ بِتُوْجِيدِهِ • • الرَّبُوْلِيَّةِ وَسُيْبِيِّيٍ بِنَدَلِكِ لاشْتِبُهَالِهِ؛ واعتقادُها ، وعلى أقوالِ اللِّسَانِ س هه \_ ما هي أقسّنامُ التَّوجِيدِ القولِي » وهل بين أنواعِ التوحيدِ الثلاثةِ تلازمُ ؟ ج - الأول النفي و هرو النقس م إلى قسمين ، الأول نفي النقائص والعيوب عن الله و والثاني : نفي التقسيف عن السفائه وصفاته ، والثاني من أقسام التوحيد الفولي الإثباتي و وهو الثان كل صفة كال للرحيان وركت في الكتاب والليباتي وبين أنواع التوحيد اللهائة تلازم فيوحيد الأولية مستكرم ليوحيد الألهية والعيادة فهو منه كالقائمة من النتيجة فائه إذا لتوحيد الألهية والعيادة فهو منه كالقائمة من النتيجة فائه إذا العبادة حقه الزياد كوحده لا شريك له في ركويته كالمن علم العبادة حقه الزياد كوحده لا شريك الم يعبر الأوريت كالمن المنافقة فائه إذا العبادة كله المركزة المن كان ركا خالقاً مالكا ممر الني لا يجوز أن يكون الأخرة وكده الإلى المنافقة القرآن العبادة على المؤود أن يكون المنافقة القرآن المركزة في شيء من صور العبادة كلها ولهذا جرات سنة القرآن الأورية في شيء من صور العبادة كلها ولهذا جرات سنة القرآن الأورية في الناش أعدوا الرواية تمالية كان الناش أعدوا المركزة في الناس أعدوا المركزة المنافقة على المنافقة والمنافقة والمنفقة والمنفقة والمنفقة والمنفقة والمنفقة المنافقة المنفقة المنافقة المنافقة

 وَاحِداً لا شُرْيكُ لَهُ فِي رُبُو بِيَّتِهِ وَكُوْنه إِلها وَاحِداً لا شُرْيكُ لَهُ فِي الاللهِية فَاشْهُ الرَّبُو فِيلَة الاطلاقِ فَلهُ وَحُدُهُ الاللهِية فَاشْهُ الرَّبُو فِيلة فَاشْهُ الشَّمُ الجَهِيمُ خُلُقهِ وَكَذلكِ اسْمُ الجَهِللة لِجَهِيمٌ خُلُقهِ وَكَذلكِ اسْمُ الجَهِللة (الله) لا يُطلقُ إلا عليه وَحُدَهُ فَهُو ذُوْ الأَلُو هِيةً عَلى جَمِيم خُلقهِ . ليس لهم إله عَيْه وَحُدَهُ فَهُو ذُوْ الأَلُو هِيةً عَلى جَمِيم خُلقهِ . ليسُ لهم إله عَيْده .

فَهُذِهِ الْأَنُواعِ الثَّلاثَةِ مُتَكَافِلَةً مُتَلازِمَةً يُكْتَمِلُ بِعُضُهُا فهذه الأنواع التلائة متكافلة متلازمة يكتبل بعيضه المبعض ولا ينفع أحدها بدون الآخرين فكما لا ينفع توحيث الربو بيئة بدون توحيد الالهية فكذلك لا يصح توحيد الهيئة بدون توحيد الالهية فكذلك لا يصح توحيد الهيئة بدون توحيد الربو بيئة فإن من عبد الله وحدة ولم يشرك بسرو شيئا في عبادته ولكنه اعتقد مع ذلك أن لغيره تأثيرًا في شيء أو قدرة على مالا يقدر عليه إلا الله أو أنه يملك ضرا العباد أو نفعهم ونحو ذلك فهذا لا تصح عبادته فإن أساسها الإيمان بالله ربا له شيئة والمنته لك فهذا لا تصح عبادته فإن أساسها الإيمان بالله ربا له شيئة والإلهية فلا يشيئ له ما دلك عليه تلك والمنته لكنه ألحد في أسمال أو أثبت لغيره مثل صفته له ينفعه توحيد والأسته لكنه والإلهية فلا يكم للاحد توحيد إلا باجتماع المنته المربوبية المناه في المناه فلا يكم للاحد توحيد والا باجتماع المنته المناه فلا يكم للاحد توحيد والا باجتماع المناه فلا يكم للاحد توحيد في الا باجتماع المناه المناه فلا يكم للاحد المناه فلا يكم المناع المناه فلا يكم المناه المناه المناه فلا يكم المناه المناه فلا يكم المناه انواع التُوحيد التُلاثةرُ

س ٥٦ - إِلَى كُمْ يُنْقُسِمُ مَا يَنْزُهُ عِنْهِ اللَّهُ وَمَا ضَابِطُ كُلِّ

رُ جَ الى قَسْمُين : مُتَصِلُ ومُنْفَصِل ، وضَابِطُ الْمُتَصِل ، نَفْيُ ما وَصَفُ به رَسُولُ اللهِ صِلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ أَنْ يُصَادُ الصِّفَاتِ الكامِلةِ ، وَضَابِطُ المُنْفَصِلِ عَلَيْهِ وَسَلَم مِنْ كُلُ اللهِ عَنْ أَنْ يُصَادُ المُحَدِّمِنَ الخُلْقِ فَي شَهَى رَمِن خَصَا وْصِهُ النَّي لا تَكُونُ رلنيرِ مِنْ النَّالِ اللهِ عَنْ أَنْ يُصَادِم .

س ٧٥ \_ ما مِثَالُ المُتَصِّلِ مِما يَنْزُهُ عَنْهُ الله ؟

عُ وَالْتُعَبُّ وَاللَّغُوبُ وَالْوُتُ وَالْجُهُلُ وَالظُّلَّمُ قال ابن القيم - رحمه الله - : والففلة وگلِ ذِي نَقْصُانِ والنُّومُ واا وكذاك ترك الخلو وكذكك النا وكذاك حاجت اللهروالولي ومن الذُكِّ قال إبن الق بريُّك مُعَ الظُّهُيْرِ

وكذَاكَ سُلْبُ الزَّوْجِ والولد الذي و ١٥ و و كُذَاكَ سُلْبُ الزَّوْجِ والولد الذي و ١٥ و و و و و و كُذَاكَ مُنْ الكُفْوِ أَيْضًا والنَّوْلِي. ي لِّنَا سِوَى الرَّحمنِ ذِي الْغُفْرانِ - بِهَاذَا يُوصَفُ اللهُ حَلِّ وُعَلاً ؟ ج بِمَا وَصُفُ بِهِ نَفْسُهُ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ وَبِمَا وَصَفْهُ لَهِ لِيَابِهِ الْعَزِيزِ وَبِمَا وَصَفْهُ لَهِ لَهُ صَلَّى اللهِ عليه وسلم مِن غَيْرُ تَحِوْ يَفْرِولا تَعْطِيلُ وَمِنْ اللهِ عليه وسلم مِن غَيْرُ تَحِوْ يَفْرِولا تَعْطِيلُ وَمِنْ ا رررما و الانتوقف لِيْلُ وِلسُّنَا نَحُسَرِّف وقال ابن القير السنا : سُبُّهُ عُسَابِدُ الْأُوْثَانِ مسامه البهتان

يُّة في قوله تعالى: «السَّنوى» اسْتُولَ لِيهُود: حنطة ، لمَّ قيلًا لَهُم « قُولُوا: بُتُدُعَة بِنصُّب الجَلالة في قوله تعالى وقُولُه : ﴿ وَكِجَاءُ أَهُرُ ۗ رَّابِكَ ۗ ﴾، ونحو اِدُهُ ُ الانْعَامِ وَكَقُولِهِم أَنَ أَلَمُ اَدَ بَالِيَّدُ يُّنَ سِنْيرِ بُعُضِ المُبْتَدَعَةِ أَلتَّكُلِيْمِ بِالتَّجْرِيْحِ س ٦٣ ـ ما هُو التَّعْظِيْلُ وَمَا الْمُزَادُ بِهِ هُنا ؟ س ٦٣ ـ ما هو العصيل وقد الرَّالَّهُ وَالْفُرَاغُ وَالْفُرَاغُ وَالْتُرْكُ، جَـ مَاخُوَّذُ مِنَ الْعُطُلُ الذي هُوَ : الْخُلُو وَالْفُرَاغُ وَالْتُرْكُ، قُولُهُ تَعَالَى : « وَبِئُر مُعُطَّلَةً وَقَصْر مُشِيَّد » أَيَّ أَهُمُلَهُ لَكَا فَقَى الصِّنْفَاتِ الإِلْهِيتُ إِلَّهُ مَا وَالْمُرَادُ بِالْتَعَطِيلُ هُنَا نَفَيْ الْصِّنْفَاتِ الإِلْهِيتُ إِلَّهُ مِنْكُ الْفَيْ الْصِّنْفَاتِ الإِلْهِيتُ إِلَّهُ مِنْكُ الْفَيْ الْصِنْفَاتِ الإِلْهِيتُ إِلَّهُ مِنْكُ الْمُؤْنُ الْصَنْفَاتِ الإِلْهِيتُ إِلَيْ ج - أُولًا ؟ تَعَطَيْلُ اللهِ جَلُ وَعَلاَ مِن كُمَالِهِ الْمُقَدَّسُ ، وذلك لِيلِ أَسْمُارُتُهِ وَصِيفًا تِهِ كَتَعَطِيلِ الْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعَتَزِلَةِ وَمُن نَحَا : تَعْطِيلُ مَعَامَلُتِهِ بِتَرْكِ عِبَادَتِهِ أَوْ عِبَادَةِ غَيْرِهِ مِعَهُ ·

ثالثاً: تُعُطِيلُ الْصُنوعِ مِن صِائِعُه كَتَعُطِيْلِ الفلاسِفة الذينُ زُعُمُوْ اقِدَّمُ هُذِهِ المخلوقاتِ وَأَنَّهَا تَنْصَرُفُ بِطَبِيعَتِها فهذا رمن ابطل وأمخل المُحَالِ إذْ لا يُمْكِنُ وَجُودٌ ذات بدُوْنُ صِفاتٍ . س ٢٥ - ما الفَرُقُ بَيْنِ التَّحْرِيْفِ والتَّعْطِيْلِ ؟

ص ١٥ من العوق بن المحريف والمعطيل .

ج ما العطيل : نفي المعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة ، وأما التَّحْريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التَّق لا تَدُلُ عَلَيها ، والنسّبة بُنينها العَمُومُ والخصوص المطلق فان التعطيل أعم مُطلقا من التّحريف بمعنى أنّه كُلما وجيد فان التّحريف بمعنى أنّه كُلما وجيد التّعطيل دُون العكس ، وبذلك يُوجدان معكا فيسُنُ أثبت المعنى الباطل ونفي المعنى الحق ويوجد التعطيل بدون التحريف الباطل ونفي المعنى الحق ويوجد التعطيل بدون التحريف في المناب والسنة ودعم أن طاهرها غير مراد ، ولكنة لم يعين لها معنى آخر وهو ودعم أن طاهرها غير مراد ، ولكنة لم يعين لها معنى آخر وهو

ما يُسُنَّهُ بَالْتَفُو يُضَ أَنْ أَخَذَ أَصْلُ مَقَالَة التَعْطِيلِ، ومَنْ قَالَ بِهِ مِلْ التَّعْطِيلِ، ومَنْ قَالَ بِهِ مِلْ اللّهِ السَّلَامِ ومَا فَائِدَةً ذِكْرِ الذِينَ آخَذَتِ هَذِهِ الْقَالَةُ أَوْلَاهُ وَمُنَ الّذِينَ آخَذَتِ هَذِهِ الْقَالَةُ أَلَّهُ هُمِيةً ومَنْ الّذِي نَشَرُهِا وَأَذْكُرُ عَنْهُم وَمُنَ الّذِي نَشَرُهِا وَأَذْكُرُ عَنْهُم وَمُنْ الّذِي نَشَرُهِا وَأَذْكُرُ عَنْهُم وَمُنْ الّذِي نَشَرُهِا وَأَذْكُرُ مُنْ اللّهُ مِنْ الْأَنْمَةِ السَّدِينَ كُثَرُ فِي كُلّامِهِم وَمُ الْمُرْيَسِيّةً مِنْ الْأَنْمَةِ السَّدِينَ كُثَرُ فِي كُلّامِهِم وَمُ الْمُرْيَسِيّةً مِنْ الْأَنْمَةِ السَّدِينَ كُثَرُ فِي كُلّامِهِم وَمُ الْمُرْيَسِيّةِ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّ

وتفعليهم المحمد مقالة التعطيل للصفات إنّما أخذ من تلاميذة اليهود، والمشركين وضلال الصابئين ثم قال الشيخ فإن أول من مفط عنه أنه قال هذه المقالة في الاسلام الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها ، فنسبت مقالة الجهمية إليه ، وقد قبل إن الجعد أخذ مقالته عن الأعصم اليهودي، وأخذها بأبان من طالوت أبن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي، المتناجر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان الجعد المناجر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان الجعد والفلاسفة بقايا أهل دين النمرود والكنايين ، وأخذها أيضًا والفلاسفة بقايا أهل دين النمرود والكنايين ، وأخذها أيضًا الجهم عن السمنية بعض فلاسفة الهند وهم الدين يجحدون الجهم عن السمنية بعض فلاسفة الهند وهم الدين يجحدون

مِن الْعُلُوم مُا سِيوى الحسِبِياتِ ، فَهَذُه أَسُانِيْدُ الْجَهُم تُوْجِعُ إِلَى ٱليَّهُودِ وَالْنَصُارَى والصَّارِبِّينِ والمُشْرِكِينِوالَّفلاسِفَةُ ٱلضَّنَالِينَ • وَانْتَشَرُتُ مَقَالَةُ الجَهْمَيَّةِ فِي حُدُوْد إلمائة التَّالِيثةِ بِسُ بشر بن غيات المريسي وُطَبَقته ومِنَ العُلمُكَاءِ المُخَطِّئيْنُ لِبشَرَ المريسي وطبقته مِثْلُ مالك وسُنفيان بن عُيُيْنِهُ وابْنِ المُبكاركُ وأبى يُوسِّف وأحُمد والشَّافِعي واسْحاق والفَضيل بن عِيَاض و بَشَرِ الْحَافِي وغيرهم • رر الجُهْدُ، ومن الذِي قَتَلَ الجُهُمُ؟ سَ ٧٧ - مِن الذي قَتَلَ الجُهُمُ؟

ج \_ أما الذي قتل الجعد بن درهم فخالد بن عبد الله القسرى وكان قتله له بعد استشارة علماء زمانه خطب يوم الأضعى فقال أيها الناس ضعوا تقبل الله ضعاياكم فأني مضحى بالجعد بن درهم انه زعم أن الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكُّلم موسى تكليما أنم نزل فُذبحه ، وذلُّك في أوَّائلُ المـــاثة

قال ابن القيم ـــ رحمه الله تعالى ــ : ولأجْلِ ذا ضعى بِجعُـــــرِخَالِدُ الـــ

﴿ سِ ٢٨ ـ مَا هُو التَّكْيِيْفُ ومَا هُو التَّهَيْثِلُ؟ وقَلْيَهُ مَا يَكْتَاجُ

معسميم . ج \_ التكييف تعيين الكُنْه يَقَال كِيفَ الشّيء أي جَعَلُ لَكُ فَيَةً مُعْلُومَةً اللّه وَأَمَّا التَّمْثِيلُ فَهُو التَّشْبِيَّه وَهُ وَ يَنقَسِمْ بِإِلَى

مَبِيْهُ المَخْلُوقِ بِالْخَالِقِ وَذَلِكُ كُتَشْبِيهِ النَّصُارِي مِنْ المُخْلُوقِ بِالْخَالِقِ وَذَلِكُ كُتَشْبِيهِ النَّصَارِي مَنْ اللهِ وَكَتَشْبِيهِ الْيُهُودِ عُزُيْرًا بِاللهِ وَكَتَشْبِيهِ الْيُهُودِ عُزُيْرًا بِاللهِ وَكَتَشْبِيهِ الْيُهُودِ عُزُيْرًا بِاللهِ وَكَتَشْبِيهِ فيقولون له وجه كؤجه المخلوق ، ويك المخلوق ، و نحو ذلك تعالى الله عن قورلهم علواً كبيرًا . رُسْ مَا تَعْرِفُهُ عَنْ مُعْنَى قُولِهِ تَعْ َ اللَّهُ كُنَاسِكُهُ كَانُ نَفْيُهُ عَنْهُ أُوْلَىٰ كُفُولِهِم : مِثْلُكُ } لا يُجُـــُود هَكذَا قِيلُ ، وقيلُ : إنَّ الْكَافَ زَاثِدَةً لا يُجُـــُود هَكذَا قِيلُ ، وقيلُ : إنَّ الْكَافَ زَاثِدَةً لا يُجُـــُود هَكذَا قِيلُ ، وقيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ يَّهَالُ رِبِيْ . وَقِيلَ المُرَادُ بَالْمِتُلِ الصَّفَى الْمُنَّلُ ، وَالْمُثُلُّ الصِّيْفَةَ كَقُولُهُ تَعْسُالُى : لِعَنَى لَيْشُرُ مِثْلُ صِفَةِ اللهِ سُنْبِحُوانِهُ وَتَعَالَىٰ اللهِ سُنْبِحُوانِهُ وَتَعَالَىٰ ر مثل الجنه ، فيكون المعنى ليش مثل صفه الله سبحانه و تعالى شيء من الصفات ، المعنى ليش يُشْبهه ولا يمسائله شيء من الضفات ، المعنى ليش يُشْبهه ولا يمسائله شيء من الشفاء للخلوقات لا في ذاته ، ولا في صفات كمال وعظمة ، وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مُشكادك فليس كمثله شيء لا نفراده و توسيحه بالكمال من كل وجه ، ومن فهم هسنه الآية الكر يمة محت فهم هسنا ، وتدبرها : ممثلي بهكا عند اختلاف الكر يمة محت فهم هسا ، وتدبرها : ممثلي بهكا عند اختلاف المختلفين في الصفات على طريقة بيضاء واضعة ويردد بصئية المختلفين في الصفات على طريقة بيضاء والسميع البصير ، فإن هذا المناه المناه المحتلى المناه المناه المناه المحتلى المناه المناه المحتلى المناه المناه المناه المحتلى المناه ال

\_ 27 \_

الاثبات بعد ذلك النفي للمماثل قسد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانثلاج القلوب فيهذه الحجة والبرهان القوي من القاصرين كيتحكم كثير من البدع ويرغم بها أنوف طوائف من القاصرين المتكلمين ، والمتكلفين المتأولين ولا سيما إذا ضم إليه قولسه سيحانه و تعالى « ولا يجيطون به علما » وقوله وهو السميغ البصير » أي وهو سميغ لما ينطق به خلقه على اختلاف لغاتهم وتفتن خاجاتهم البصير الذي أحاط بصرره بجميع المنصرات فيرى دبيب النملة السودا في الكيلة الظلماء على الصرات الصغيرة وسريان القوت في أعضاء الحيوانات الصغيرة وسريان القوت في أعضاء الحيوانات الصغيرة وسريان الماء في الأعصان

ال بهضه :

يَا مُنْ يُرَى مُدُّ البَعُوضِ جُنَاحُهَا وَيُرَى مُدُّ البَعُوضِ جُنَاحُهَا وَيُرَى مُدُّ البَعُوضِ جُنَاحُهَا وَيُرَى مُنَاطُ عُرُوقِهِا فِي نَكُوهُا وَيُرَى مُنَاطُ عُرُوقِهِا فِي نَكُوهُا وَيُرَى مُنَاطُ عُرُوقِهِا فِي نَكُوهُا وَيُرَى مُنَاطُ عُرُوقِهِا فِي نَكُ العِظامِ النَّحُلِ وَيُلَا العِظامِ النَّحُلِ وَيُلَا العِظامِ النَّحَلِ وَيُلَا العِظامِ النَّحَلِ وَيُلَا العِظامِ النَّحَلُ وَيُهَا إِنَّهُ المَّالِينَ عَلَيْ بِتُوبُةً تَمُحُدُو بِهِمَا وَيُهَا إِنَّ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُوالِمُ اللْمُنْ اللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُل

س ٧٠ ـ ما الذي يُؤُخذُ مِنَ هَذه الآية الكريهة ؟ ره ج \_ فيها أُولاً : رَدْعَلَى المُسْبَهُونَ الله بخلقه ثانياً : رَدْ على المُعْطِلة وَهُم السَّذِينَ يُشْبَهُونَ الصَّيفَسَاتِ

لهُ الحَيَّاةُ والكُلامُ وَالبُصُرُ سَمْحٌ إِرَادُةً وعِلْمُ واقْتُدُرُ اللَّهُ وَاقْتُدُرُ

خامسًا : فيها إِتَّباتُ السُّمْعِ والبَصرِ على الوجُّ مِ اللَّائِق بَتِهِ : تَنْزُيْهُ اللهِ عَنْ مَشَابِهِ أَخْلَقِهِ وَأَنْ صِفَاتِهِ لَيْسُ خلقه ﴿ كُلُّ هِي صَفَاتَ لَا ثُقَةً بِجُلَالِهُ وَعَظَمْتُهِ ﴿ مَا اللَّهِ وَعَظَمْتُهِ ﴿ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ الْأُولُ مِنْ بَابِ وَالثَّانِي مِنْ بَابِ النِّحْلِيَةِ ﴿ رَبِّهِ ) ﴿ ) مِنْ بَابِ النِّحْلِيَةِ ﴿ رَبِّهِ ﴾ ﴿ مِنْ بَابِ النِّحْلِيَةِ ﴿ رَبِّهِ ﴾ ﴿ مِنْ بَابِ النِّحْلِيَةِ ﴾ وريب ﴿ مِنْ بَابِ النِّحْلِيَةِ ﴾ وريب ﴿ مِنْ بَابِ النِّحْلِيَةِ ﴾ وريب ﴿ مِنْ اللَّهُ وَالنَّانِي مِنْ بَابِ النِّحْلِيَةِ ﴾ وريب ﴿ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ إِنَّا اللَّهُ اللَّالَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ الللّهُ اللَّاللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ ال لَيُهُ وَالثَّانِي مِنْ بِأَبِ الْتُكْلِيُهُ \*. وَمُ مِنْ الْ اللَّهُ لِيَهُ وَالثَّانِي مِنْ اللَّهُ وَالنَّالِ مُفْصَلُ وَعَلَى اللَّهُ وَالنَّبَاتُ مُفْصَلُ وَعَلَى اللَّهُ وَالنَّبَاتُ مُفْصَلُ وَعَلَى السَّنَةِ • " و مراو من من السَّمَة و البصر بمعنى العِلم تاسعاً : الرَّد على من زعموا أن السَّمَع والبصر بمعنى العِلم والله و المراه على على رسور الله على كَثْرُة صِفَات كَمَّالِهِ و نَعُوتِ جُلاكِ اللهِ و نَعُوتِ جُلاكِ اللهِ و وَأَنَّهَا لِكَثْر تَهَا وعظمتها لَم يكن فيها مِثْلُ والا فلو أريد نَفْيُ الصِفِات لكانُ العُدمُ المُحضُ أولى بهذا المدح فهذه الأية تدل على إِثْبَاتُ الصِفاتِ • ا تَفُرْ يُعَ عَلَى مَا تَقَدُّمُ قَبْلُهُ فَانَهُمْ إِذَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ الرَّجُهِ فِلا يُنْفُونَ عُنه ذلكولًا يُكِينُفُونَ وِلا يُمُثَلُونَ الكِلمُ عَنْ مُواضِعِهِ أَيْ لا يُغَيِّرُونَهُ ويُفْسِرُونُونَ مُواضِعِهِ أَيْ لا يُغَيِّرُونَهُ وَيُفْسِرُونُ يُنَاهُ كَالَّذِينُ قَالَ اللهُ عِنهُم « مِنْ الَّذِينَ هَادُوْ أَيُحُرُّ فُونَ الْكَلِّمُ ﴾ يُناهُ كَالَّذِينُ قَالَ اللهُ عِنهُم « مِنْ الَّذِينَ هَادُوْ اَيُحُرُّ فُونَ الْكَلِّمُ ﴾ يُ مُواضِعِهِ » قِالَ ابنُ كثير \_ رُحِمُهُ الله ﴿ : يَتَنَاوِّلُوْ نَهُ عَلَى غُير بغير مُزَادِ اللهِ قَصْداً مِنْهُمْ وَافْتِرارُ قِسِال في بيه ويفسرونه بعير مزاد الله فصدا منهم وافتراء أسال في والطّحاوية : والتّحر يف على مراتب منه ما يكون كفرا ومنه كُونُ فِسُقا وَقَدْ يَكُونُ خَطَا الله على وقدْ يَكُونُ خَطَا الله الله عليه وسلم فإنه سُيْحَانُهُ لِنفسه مِيه له رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه سُيْحَانُهُ أَعْلَمُ بِهُ وَبِغَيْرِهِ وَكَذَلِكُ رُسُله فَإِنهُمُ أَعْلَمُ بِاللّهِ وَأَصْدُقَ وَأَنْصُدُ فَأَنّهُ مِنْ فَاللّهِ وَأَصْدُقَ وَأَنْصُدُ فَانْتُهُمُ أَعْلَمُ بِاللّهِ وَأَصْدُقَ وَأَنْصُدُ فَأَنّهُمْ أَعْلَمُ بِاللّهِ وَأَصْدُقَ وَأَنْصُدُ فَانْتُهُمْ أَعْلَمُ بِاللّهِ وَأَصْدُقَ وَأَنْصُدُ فَانْتُهُمْ أَعْلَمُ بِاللّهِ وَأَصْدُقَ وَأَنْصُدُ فَانْتُهُمْ أَعْلَمُ بِاللّهِ وَأَصْدُقَ وَأَنْصُدُ

رَمْنَ جَمْيِعِ الْخُلُقِ وَأَقَدْرُ عَلَى الْبِيانِ وَالْتَبِلْيْغُ وَقَدْ بِلْغُوا الْبِلاغُ الْبِينِ وَسَلَم المبين وَسَنَارُ عَلَى مِنْهَاجِهِمُ أَصْبُحَابُ النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لَهُمُ بالحِسْنَانِ والخَيْرُ فِي لِتَبِاعِهِمْ •

مُ يَقُولُونَ إِنَّ مَا ذَكُرَهُ الرَّسِبُولُ صَلَّى اللَّهِ لِلْحُقَّا ثُقِ لِيَنْتَفَعُ الْجُمُهُورِ بِهِ لا أَنَّهُ بَيْنٌ بِهِ الْحَقَّولِا هَدَى بِهِ الْحُلْقِ وَلا هَدَى بِهِ الْحُقَا ثُقَ مُمْ عَلَى قِسْمَىٰنَ : هِنْهُم هُنَ يَقْسُولُ إِنَّ وَلاَ أُوصَىٰ الرِسُولُ لَمْ يُعْلَمُ الْحُقَّا ثَقَ عَلَى مُسَا هِي عَلَيهِ ويقُولُ ونَ إِنَّ مِنَ اللَّيْفُلِسِفَةِ الْالْهِيَّةِ مَن عَلَمُهُ الْ كُذَلِكُ مِن الأَشْخُاصِ السَّنَدِيْنُ وَلاَيْسَفَةِ وَالْمَاطِنَيَّةِ مِنَ الفَلاسِسَفَةِ وَالْبَاطِنِيَّةِ مِن الفَلاسِسَفَةِ وَالْبَاطِنِيَّةِ مِن الفَلاسِسَفَةِ وَالْبَاطِنِيَّةِ مِن الفَلاسِسَفَةِ وَالْبَاطِنِيَّةِ مِنَ الفَلاسِسَفَةِ وَالْبَاطِنِيَّةِ مِن الفَلاسِسَفَةِ وَالْبَاطِنِيَّةِ مِن الفَلاسِسُفَةِ وَالْبَاطِنِيَّةِ مِن الفَلاسِفَةِ وَالْبَاطِنِيَّةِ مِن الفَلاسِفَةِ وَالْبَاطِنِيَّةِ مِنَ الفَلاسِفَةِ وَالْبَاطِنِيَةِ الْمُعْتِقِ فَهُمُ مَا يُنَاقِضُهُ إِلَّ الْمُلْكِةِ فَعِلْ مِنْ يَقُولُ لَا اللَّالِولِ الْمُلْكِةِ لَوْمُ مِنْ يَقُولُ لَا اللَّهُ مِنْ الْمُلْكِةِ لَنَا فَضَلَمُ اللَّهُ الْمُلْكِةِ لَيْهِ مِنْ الْمُلْكِولُ الْمُلْكِةِ لَيْهِ مِنْ الْمُلْوِلُ اللْمُلْكِةِ لَا لَعْلَابِقُ الْمُلْكَةِ لَا الْمُلْكِةِ لَا لَعْلَابِقُ الْمُلْكِةِ لَا لَعْلَابِقُ الْمُلْكِقِلُ الْمُلْكِةِ لَالْمُلْكِةِ لَالْمُلْكِةِ لَلْهُ الْمُلْكِةِ لَا لَمُلْكِالِهُ الْمُلْكِالِقِلَ لَهُ الْمُلْكِيلُ الْمُلْكِةِ لَا لَمُلْكِاللْمُ اللْمُلْكِلِقُ الْمُلْكِالِيلَالِيلُولُ الْمُلْكِالِقُلْكُولُ اللْمُلْكِلِيلُولُ الْمُلْكِلِيلِيلِيلُولُ اللْمُلْكِلِيلُولُ اللْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُولُ الْمُلْكِلِيلُولُ اللْمُلْكِلِيلُولُ الْمُلْكِلِيلُولُ اللْمُلْكِلِيلُولُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُولُ الْمُلْكِلِيلُ الْمُلْكِلِيلُولُ الْمُلْكِلِيلِيلُولُ ا رَي مُصَلَّجِهُ الْحَلَى فِي هُرْهِ الْاعْتِفَادَاتِ النِّي لَا تَطَابِقُ الْحَقِ الْعَقَلِ الْعَلَيْ الْحَقَ الْمُولِ أَنْ يُدْعُو النَّاسُ إِلَى اعْتِقَادِ الْمُعْدِي النَّاسُ إِلَى اعْتِقَادِ الْمُعْدِيمُ النَّاسُ إِلَى اعْتِقَادِ مَعِنَادِ الْأَبْدَانِ مَعْ أَنَّ ذَلِكَ بِاطْلَ النَّجْسِيْمِ مَعْ أَنْ ذَلِكَ بِاطْلَ وَيُعْدِرُهُمْ اللَّهُ ذَلِكُ بِاطْلَ وَيُعْدِرُهُمْ اللَّهِ الْمُؤْلِمُ وَيُشْرُبُونَ مَعَ أَنْ ذَلِكُ بِاطْلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَ وَالْيُومُ الآخرِ أَمَا ۗ الْأَعْمَالُ فَمُنَّهُمٌ مَن يُقَرُّهَا وَمِنْهُم مَن يُجْرِيْهِهُ هَذَا الْمُجْرَى وَيَقُولُ إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِهِكَ أَبُعْضُ الْنَاسِ كَوْنَ بُعْضُ

ويؤمر بها العامّة دون الخاصة فهنره طريقة الباطنيّة الملاحدة

وأمّا أهر التّأويل فيقول ون : إنّ النصوص الواردة في الصّفات له يقصد بها الرسول أن يُعتقد الناس الباطل ولكن قصد بها الرسول أن يُعتقد الناس الباطل ولكن قصد بها معان ولم يُبيّن لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها لكن أراد أن ينظروا ليعرفوا العق بعقولهم المتعانية وتكليفهم واتعاب التضوص عن مدلولها ومقصوده المتعانية وتكليفهم واتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاته ويعرفوا العقرفوا العقرفوا العهدية والمتعلقة والمعتن دال العهدية والمتكلمة

قال الشيخ - رحمه الله - في الفَتْوَى الحموية : والدي قصد نا الرّد في هذه الفَتْيا عليهم هم هؤلا إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهؤر ن يريد أهل التّخييل بخيلاف هؤلا أيريد أهل التأويل فائهم تظاهروا بنصر السّنة في مواضع كثيرة وهم في الحقيقة لا للاسلام نكروا ولا للفلاسفة كسروا . وأيضًا فقد زُعَمُوا أيهم في نَفيهم للصّفاتِ يَنزُهُونَ الله عَنْ مُشَابه إ

خُلْقِهِ أَفْحُصُلُ تُمُو يَهُ بِدُعْتِهِم ، قَالَ أَبِنَ القيم:

في قسالب التنزية للسروهان عجب الثيران عجب الأليفتن استة الثيران من لؤلؤ مساف ومن عقيسان كمماب إخوتهم قديم ذمان واحداهما وبحرفة ذا الثان وبحرفة ذا الثان تبدو لهم ليسوا باهمل معان واللب منة خلاصة الانسان أهل العديث وشيعة القسران وبراءة المولسود من عمسران

حلقه فحصل بمويه بدعتهم ، و الكنب أبدى المقسالة هكذا وأتى إلى الكفر الصريح فصاغه وكساه مأنواع الجواهر والعسلى فكراه فيران السورى فأصابهم عجلان قد فتنا البباد بصسوته والناس أكثرهم فأمسل ظواهر فهم القشور وبالقشور قسوامهم له ينج من أقواله طسرا سوى فتبروا منها براءة حيد وأما أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف يقولون إن الرسول صلى الله علية وسلم لم يعرف ممايلي ما أنزل الله إليه من آيات الصفات ولا جبريل يعرف معايلي ما أنزل الله إليه من آيات الصفات ولا جبريل يعرف معاني الآيات ولا السبا بقون الأولون عرفوا ذلك و كذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله مع أن الرسول

وطريقتهم في نصوص الصّفات إمرار لفظها مع تفويض معناها ومنهم من يُتناقض فيقول تجرى على ظاهرها مع أن لها تأويلا يخالفه لا يعلمه إلا الله وهذا ظاهر التّنكاقض إذْ كيف

والشُبُهُ الله ، قال الشَّيخُ \_ رحمه والله \_ : ﴿ وَمَا رَبِعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ مَا الشَّيخُ \_ رحمه والله \_ : وهؤلاءً يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويْلُهُ إِلَّا اللّهُ ﴾ فانه وقف أكثرُ السَّلْفُ عَلَى قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويُلُهُ إِلَّا الله ﴾ وهو وَقُفِ السَّلْفُ عَلَى قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويُلُهُ إِلَّا الله ﴾ وهو وَقُفِ السَّلُو عَلَى اللّهُ الله الله عَلَى اللّهُ الله علمه وظنوا أن التأويل المذكور في الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين وغلطوا الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين وغلطوا

ي دين المعنى الأوّلُ : التأويُّلُ في اصْطِلاح كَثِيْر مِن الْمُتَأْخِرِيَّنُ هُوَ صُرْفُ اللفظِ عَنِ الاحْتِمَالِ الرَّاجِح إِلَى الاحْتِمَالِ المرْجُوْحُ لِلدُلِيُّلِ

يقترن به . والمعنى الثاني : أنَّ التأويل هُو تفسيرُ الكلام سُواء وافق طاهره أو لم يُو افقه وهذا هُو معنى التأويل في اصطلاح جُمهُو دِ

المفسرين . والمعنى النالث أن التأويل هُو الحقيقة التّي يؤل إليها الكلام وهذا التّأويل هُو الذي لا يُعْلَمَهُ إلا اللهُ وتأويْل الصّفاتِ هُو الْحَقِيقَة الّتي إنْفُرك الله بعلّمها وَهُو الكيف المجهول الذي قال فِيه السّلف كما لِكِ وغيرٌهُ: الاستواع مُعْاوُم والكيف مُجهُول فالاستواء معلوم يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى وهو رمن التأويل الذي يعلم الراسخون في العلم وأمسًا كيفيّة ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه الإستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله ، انتهى كلامه بالحتصاد .

رمار س ٧٢ ــ ما هو الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته ما يَجبُ اعتقادُهُ لِلهِ مِن الأسماءِ والصفاتِ وما يَجُوزُ عَلَم الله وما يُجُوزُ عَلَم الله وما يُمُنْعُمُ ؟

على الله وما يميع : وما الذي يُعْكُمُ به على مَنْ أَعْرُضَ عَنْ كِتَابِ اللهِ وعَنْ سُنَّةِ رسولِهِ أَوِ اسْتَهْزُا بِهِمَا أَوْ بَأَكْدِهِما أَوْ بِخُمَلَتِهِماً ؟

أَنْ يَكُونُ السِراجُ المنيرُ الذي آخرِ الله به الناس من الطلمات النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس من الطلمات الختلفوا فيه ، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى مَا بَعِث به من الكتاب والحكمة ، وهو يدعو الناس الكه دينهم إلى مَا بَعِث به من الكتاب والحكمة ، وهو يدعو المحل الله والي سييله باذنه على بصيرة وقد أخبر الله بأنه أكمل لك ولا متيله باذنه على بصيرة وقد أخبر الله بأنه أكمل لك يكون قد ترك باب الايمان بالله والعلم به متلسما مشتبها ولم يكون قد ترك باب الايمان بالله والعلم به متلسما مشتبها ولم يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به متلسما مشتبها ولم يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به متلسما مشتبها ولم يكون قد ترك باب الايمان المنهاء الحسني والصفات العليا ، وأدر كته المعتبه وأن مع فة هذا أصل السدين المنهون ، وأدر كته المعتبه المنهون المنهون ، وأفضل خلق الله بعد النبين لم يحكون ذلك الكتاب وذلك الرسول ، وأفضل خلق الله بعد النبين لم يحكون هذا الباب المتله المتواد ، وأفضل خلق الله بعد النبين لم يحكون هذا الباب المتواد ، وأفضل خلق الله بعد النبين لم يحكون هذا الباب

وَمِنَ الْمُعَالِ أَيضًا : أَنْ يُكُونُ النّبِيُّ صَلَى اللّهِ عَلَيه وسلم قد عَلَمُ أَمْتُهُ كُلُّ شَيء حتى الخراءة وقال : «تركتكم عَلَى المُحَجَّة البيضَاء ، لَيْلُهُ لَكُنْهُ إِرَهُمَا ، لا يُزِيْغُ عنها بُعْدي إلا هالكُ ، وقال فيها صُحَّ عَنْهُ أَيضًا «مَا بُعُثُ اللّهُ مِنْ نَبِي إلا كَانْ حَقّا عَلَيه أَنْ يُدُلُ وَالْمُونِ نَبِي إلا كَانْ حَقّا عَلَيه أَنْ يُدُلُ وَالْمُ

أُمْتُهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْهَاهُمْ عَنْ شُرِّ مَا يَعْلَمْهُ لَهُمْ » وقال أَبُو ذُرْ ": « لَقَد تُوفِي رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم وَمَا يُقلِبُ كَا أَبُو ذُرْ " : « لَقَد تُوفِي رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم مَقامَّا • الخَطَابِ « قام فِيْنَا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَقَامَا • فَذَكُر ابَدْ الخَلْق حَتَى دَخَلُ أَهْلُ الجِنة مَنَازِلَهُمْ • وأَهْلُ النارِ مَنَازِلَهُمْ \* وأَهْلُ النارِ مَنْ اللهُ عَفِظ ذَلِكُ مَنْ حَفِظَهُ • ونسِيكُهُ مَنْ نسِيكُ » دواه مَنْ نسِيكُ مَنْ نسيكُ » دواه أَنْ اللهِ عَلْهُ أَنْ ونسِيكُ مَنْ نسيكُ » دواه أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

البعاري ، ومَحَالَ مَعُ تَعَلَيْهُمْ كُلُّ شَيء لَهُمْ فَيَهُ مَنْفُعَةٌ فِي الدين وإنْ دُقِتُ : أَنْ يُتُرِكُ تَعَلَيْهُمْ مَا يَقُولُو نَهُ بَالْسِنَتِهِمْ ، ويَهْتَقِدُو نَهُ فِي قَلُوبِهِم فِي رُبِّهِم وَمُعْبُودِهِم رُبِّ العَالِمِينَ الذّي مَعْرَفَتُهُ غِياية لَلْمُ اللّهِ عَاية المطلب والوصول اليه عَاية المطلب بلا هذا خلاصة الدّرعُوة النّبُويَة ، وزيدة الرّسَالة الإلهية ، فكيف بلرٌ هذا خلاصة الدّرعُوة النّبُويَة ، وزيدة الرّسَالة الإلهية ، فكيف يتو هم من في قلبه أدْنى مشكة من يايه من الرّسُول على عَلَي عَلَيه التّهَامِ ، هم إذا يكون حدا الباب قد وقع من المحال : أن يكون حدا الباب في المنافِل على عَلَي عَلَي اللّه على المنافِلة لهم القرن منه منه أو ناقِصين منه منه أو ناقِصين منه منه أن تكون الفاضلة لهم القرن المنافِلة لهم القرن الله عليه وسلم ، ثم السنوية المبين المؤون الله عليه وسلم ، ثم السنوية المبين المؤون المبين المبين

ولا شك أن من أغرض عن كتاب الله وسينة رسك ليه واعتاض عنهما بالقوانين الوضعية إنه كافر كفر كفر القل عن الملة الاسلامية وكذلك من زعم أنه يسعه الغروج عن شريعة معتد موسل الله عليه وسلم كما وسيع الخضر الغروج عن شريعك الله موسى أو زعم أن عديه صلى الله عليه وسلم ، أو أحسن ، أو زعم أنه لا يستع الناس في مثل هذه عليه وسلم ، أو أحسن ، أو زعم أنه لا يستع الناس في مثل هذه

العصور إلا الخروج عن الشريعة وأنها كانت كافية في الزمان الأول فقط وأما في هذه الأزمنة فالشريعة لا تساير الزمن ولا بكر من تنظيم قوانين بها يُناسِب الزمن فلا شك أن هسند الاعتقاد إذا صدر من إنسان فائة قد استهان بكتاب إلله وسنة رسوله صلى الله علية وسلم وتنقصها ولا شك في كفره وخود عن الله علية وسلم وتنقصها ولا شك في كفره

وكذلك من زعم أنه محتاج للشريعة في الظاهر دون علم الباطن أو في علم الشريعة في الظاهر دون علم الباطن أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة أو أن الانسان حرا في التَّدين وفي أي دين شاء من يهودية أو نصر انية أو غير ذلك أو أن هذو الشرائع غير منشوخة بدين محمد أو استهان بدين الاسلام أو تنقصه أو هزل به أو بشيء من شرائعه أو بمن جاء به وكذلك الحق بعض العلماء الاستهانة بحملته لأجل كمله به وكذلك الحق بعض العلماء الاستهانة بحملته لأجل كمله في نقر أبا لله وآياته دَرسُوله في كنتم تشتهزون لا تعتنوروا قد كفر تم بعد إيمانكم » .

قال ابن القيم: رحمه الله والله ما خوفي الذنوب فانهك والله ما خوفي الذنوب فانهك الكف و والغف ران لكن سبيل العف و والغف ران لكنما أخشى انسلاخ القلب من ورضا بآراز الرجال وخرصها ورضا بآراز الرجال وخرصها الكان ذاك بمنة المنان في في اذا وجرسها أعرضت عن ذا الوحمي طول زمان وعزلت عسا أريد المجلم

٧٧ \_ ما مِثَالُ الأَسْمُنَاءِ العُسْنَى وما مِثَالُ آياتِ الصِفاتِ السُّلامُ ، المُسَوَّةِ ، اللهُ ، اللهُ ، العَيْ ، الهَيْوَم ، اللهُ السُّلامُ ، المُسَلامُ ، المُسَلامُ ، المُسَلامُ ، المُسَلامُ ، المُسَلامُ ، المُسَلَّدُ ، الجَيْدُ ، أَلُولُ الرَّدِيْدُ ، الْخَلِيْدُ ، الْخَلِيْدُ ، الْخَلِيْدُ ، الْخَلِيْدُ ، الْخَلْدُ ، الْخَلْدُ ، الْخَلْدُ ، الْخَلْدُ ، الْخَلْدُ ، الْخَلْدُ الْجَلِيْدُ ، الْخَلْدُ ، اللهُ فَوْ الْآخِرُ ، الْخِلْدُ لَا اللهُ ال الظاهُرُ الباطنُ ، العليمُ المُحَيْطِ ، القُويُ الْمُتِيْنُ الْعظيمُ مِثَالُ آياتِ الصِّفَاتِ قُولُهُ تُعَالِي : « رُضِي اللهُ عِنهم » ، « بل يُداه مُبسُنوطتان » ، « الرحمن على العرش البُتوى » ، « وكلم الله موسى تكليما » ، « الرحمن على العرش البُتوى » ، « وكلم الله موسى تكليما » ، ويُبقى وَجُهُ رَبك » ، « كُتبُ ربكم على نفسه الرَّحْمَة » ، « يُحبَّهُم ويُحبُونَه » ، « غضب الله عليهم» « كُره الله البُعاتهم » ، « تُجري بأعيننا » ، « وَجَاء رَبّك والملك صفاً صفاً صفاً » ، « يعلم ما يلج في الأرض » • وأما وثال أحاديث الحسفات فينها قوله صلى الله عليه وسلم ، وروستم و وروس ، لَلَّهُ أَشَدُّ فَرُحًا بِتُوْبِةِ عَبْدً بُكَ مِنَ الشُّتَابِ لَيْسُنُتُ لَهِ صُبُونَ ، يَضْخُكُ اللَّهُ بِإِلَىٰ رُجَلَيْنَ يَدْخُلُ الْجُنَّةُ ، عَجِبُ س ٧٤ ــ لم كَانْتُ أَنْسُهَاءُ الله حُسْنَى، وما هي أَرْكَانَهَا ؟ ج ــ لِدُلالْتِهَا عَلَى أَحُسُنَ مُسُنِتُى، وَأَشْرُفِ مَدُلُولَ، وأَرْكَانِهَا ثلاثة: الإيمانُ بالاشم ، وبما دل عليه مِن المُعْنَى ، وبما تعلق مد من المُعْنَى ، وبما تعلق من المُعْنَى ، وبما تعلق من المُعْنَى ، وبما تعلق المعانى ، بِهِ رِمنَ الآثَارِ • س ٧٥ \_ أوجد مثالاً يوضح أركان الاسماء الحسنى ؟
جـ مثال ذلك نؤمن بأنه رحيم هذا الاسم ، وأنه ذو رحمة مذا اللغنى ، وأنه يُوحم من يشاء هذا الأثر ، ومثال ثان : قدير فدو قدرة يقدر على كل شيء ، عليم ذو علم يعلم كل شيء ، وهلم جسرا . . . هل اسماء الله تعالى من قبيل المحكم وهلا الوصفية فيها تنافي العلمية ؟
الوصفية فيها تنافي العلمية ؟

ج - نعم هي من قبيل المحكم لأن معانيها واضِحة في لغنة العراب وإنها واضِحة في لغنة العراب وإنها والكُنْهُ والكُنْهُ مَعًا اسْتَأْثُرُ اللهُ بعلمه في فعنى الاستواء في الله على عرشيه فلا يعلمها إلا هو بحل وعلا والوصفية فيها لا تنافي العلمية فلا يعلمها إلا هو بحل وعلا والوصفية فيها لا تنافي العلمية وخلاف أوصاف العباد و كُلُ أسماء الله دالة على معانيها و كُلُها أصاف مده .

س ٧٧ ــ مَا مَعْنَى أَنَّ اسْمَاءُ الله تِعالَى تُوقِيْفِيَّةُ ؟

رر ج \_ مَعْنَاهُ أَنَهُ لا يُتَجَاوُز بِهَا الوَارِدُ فِي الكِتَابُوالسَّنَةَ فَهِي تَتَلَقَى عَنَ طُرِيْقَ السَّمَعِ لا بِالآرَاءِ فَلا يُوْصَفُ إلا بِمَا وَصَفَ بَهُ نَفْسُهُ أَو وَصَفَهُ بَهُ رَسُولُهُ صَلَى الله عليه وسلّم ولا يستمثى إلا بِمَا سُمَى بِهِ نَفْسُهُ أَو سُمَاهُ بِهِ رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم . بِمَا سُمَى بِهِ نَفْسُهُ أَو سُمَاهُ بِهِ رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم . بما سُمَى بِهِ نَفْسُهُ أَو سُمَاءُ الله مِن قبيل المتوادِفِ أمْ مِن قبيل المتوادِفِ أمْ مِن قبيل المتوادِفِ أمْ مِن قبيل المتوادِف أمْ مِن قبيل

مَسَمَّى وَاحِد وِبِالنَّظُرِ إِلَى الدَّاتُ مِن قَبِيْلِ المَّرُادِفِ لِدلالِتِها عَلَى مُسَمَّى وَاحِد وِبِالنَّظُرُ إِلَى الصِّفَاتِ مِن قَبِيْلِ المُتَبَايِن رَلَّى كُلُّ صِفَةٍ غَيْرُ الأَخْرَى . وَمُعَلِّ اللهِ مُحْصُورَةً بِعَدْدٍ مُعَرُوف ، وَهُمَلُ فِي الْحَدَيْثِ دَلالَةً عَلَى حَصْرِهَا ؟
في الحَدَيْثِ دَلالةً عَلَى حَصْرِهَا ؟

أَنَّ مُحْصُورَةً بِعَدْدِ مِعْرُوفِ وَأَمَّا الْحِدِيْثُ الواردُ وُ تِشْعُينُ اسْمًا مِن أَحْصُاها دُخْلُ الْجِنَّةُ فِكَلا يُفِيدُ وَ بِالْتِشْعَةِ وِالتِّسْعِينِ وَإِنَّمَا غَايَةً مَا فِيهِ أَنْ هُلُدُهِ وَ فَهَ آبَانَ مُنَا حُصَاها دُخُلُ الْجِنَّةُ نَسَالُ اللّهُ حِفْظُها

ما مُرَاتِبُ إِحْصًاءِ الأسماءِ الحَسْنَى ومسارهي

امُ اللَّعُاء كُرْ وَفَظُهَا ، وَفَهُمُهَا ، وَدُعَاءُ الله بِهَا دُعَاءُ عِبَادَةِ عِبَادَةِ عِبَادَةِ عَبَادَةً عَبَادَةً عَبَادَةً عَمَدُ اللهِ بِهَا دُعَاءُ العِبَادَةِ عَمَدُ اللهِ اللهِ اللهَ العَبَالُةِ يَكُونُ بِلِسَانِ المَقَالُ وَدُعَاءُ العِبَادُةِ إِنْ مَسْئَالِ اللهُ تَعَالَى إِنْ النَّالِ اللهُ تَعَالَى اللَّهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

ماته . نُ تَسْأَلُهُ بِكِاجِتِكُ وَفَقِرِكُ وَذَلِكُ فِتَقُولُ أَنَا الْعَبْدُ وَ النَّانِيُّ أَنُّ تَسْأَلُهُ بِجَاجِتِكُ وَفَقُرِكُ وَذُلِّكُ فَتَقُولُ أَنَا الْعَبْدُ الْفَقِيرُ لِللَّهُ الْمَائِسُ الْذَلِيْلُ الْمُسْتُجِيْرُ وَنَحُورُ ذَلِكَ • اللّهُ الْفَقِيرُ اللَّهُ اللّهُ عَلَى الْمَرْيَنُ الْمَالِثُ : أَنْ تَسْأَلُ كَالْجَتُكُ وَلا تَذَكُرُ وُاحِدُ اللّهُ عَلَيه وَسلم وَهَذَا فَالْأَوْلُ أَكُولُ وَهِذِهِ عَامَةً أَدْعِينَ النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيه وَسلم وَهَذَا فَالْأَوْلُ أَكُولُ وَهِذِهِ عَامَةً أَدْعِينَ النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيه وَسلم وَهَذَا

القول قد جاء عن غير واحد من السلف . قال الحسن البضري: « اللهم » مجمع الدعاء وقال أبو رجاء العطاردي: إن الميم في قوله اللهم فيها بسعة وتسعون أسما من أسماء الله تعالى وقال النظر بن شميل : من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسما به و أه ، من كلام ابن القيم .

٨١ \_ لِلاَذَا كَانُ إِخْصَاءُ أَلْسُمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى والعِلْمُ بها أَصْلاً لِلْعِلْمِ بِكُلِّ مَعْلُومٍ وُلِلْذَا ذَكُرُ اللهُ قولُه تعالى « وما قَدُرُوْا اللهُ حَقَّ قَدْرِهِ » في ثلاثة مُؤاضِعُ مِن كِتَابِه ؟ ج \_ لأَنَّ الْعُلُومَاتِ الْقُدُرِيَّةُ والشَّرْعِيَّةُ صَادِرَةً عن أَسْبَاءِ

الله وصفاته ولهذا كانت في عَاية الاحْكَامِ والاتْقَانِ والصَّلاجِ والتَّفَّ والصَّلاجِ والسَّلاجِ والتَّفَعُ وأَمَّا ذِكْرُ قَوْلِهِ تعالى « ومَا قَدُرُوا الله مُحَقَّ قَدْرِم فِي

ثلاثة مواضع فليثبت عظمته في نفسه وما يستجقه من الصفات وليثبث وحدانيته وأنه لا يستجق العبادة إلا مسو و وليثبث ما أنزله على رسله فعلى المؤمن أن يقدر الله حق قدر وكما يتقيم حق تقاته ويجاهد في الله حق جهاده . مى عارة ويجامد في البدر على جهارة المسنى ؟ إذكرها م رس ٨٢ ـ ما هي أنواع دلالة الاسماء العسنى ؟ إذكرها بوصوح • الاثة أنواع : دلالة مطابقة ، إذا فسرنا الاسم بجميع مدنوله ودلالة مطابقة ، إذا فسرنا الاسم بجميع مدنوله ودلالة تضنفن : إذا فسرنا ببغض مدلوله . ودلالة التزام ، إذا استدللنا به على غيره من الأسماء التي يتوقف هذا الاسم عليها . وكِذَا التزامُ وإضِمُ البُرُّمُ البُرُّمُ الْبُرُّمُ الْبُرُّمُ الْفُومُ الْفُرُّمُ الْفُرُّمُ الْفُرُّمُ الْفُرُّمُ الْفُرُّمُ الْفُرُّمُ الْفُرْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الاسْم ذات الاله وذلك الوص السكن دلالت على إحداهك المرار بتضمن فافها فها بيكان وكذا دلالت على الصفة التي وكذا دلالت مكا اشتق منها فالترم ذان

ا يه ره ر ندا اللفظر مدل لكن وصف الحيّ لآزمُّ ذلك المُعنيُّ فُلنُا دُلاَلتُّ مُ عَلَيْهِ بِالْتِزَ م بَيْنِ وَٱلْحُــُــُقُ ذُو تِبِيْ

لِحُصُو ۚ لِلهِ حَتَّى كَأَنَّ الدَّاعِي يَسُّتُشْفِعُ ۖ إِلَيْكَ

٥٠ \_ مَا مِثَالُ ذَلك ؟

رُ ج مِثَالَهُ: طَالِبُ الْمُغُورَةُ يَقُولُ: يَا غُفَّارُ اغْفِرُ إِلَى ، وطَالِبُ الرَّحْمَةِ يَا تُواْبُ تَبُ عَلَى ، وطَالْبُ التَّوْبَةِ يَا تُواْبُ تَبُ عَلَى ، وطَالْبُ التَّوْبَةِ يَا تُواْبُ تَبُ عَلَى ، وطَالْبُ التَّوْبَةِ يَا تُواْبُ تَبُ عَلَى ، وطَالْبُ العَلْمِ يَقْبُولُ يَا عَلَيْمُ وطَالْبُ العِلْمِ يَقْبُولُ يَا عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَطَالْبُ الهُدَى يَاهَادِي عَلَيْمُ وَطَالَبُ الهُدَى يَاهَادِي الْعَلْمِ نَا عَفُولُ اعْفُ عَنِي مُوطَالِبُ الهُدَى يَاهَادِي الْعَلْمِ نَا عَلَيْمُ وَطَالَبُ الهُدَى يَاهَادِي الْعَلْمِ نَامُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَالْكُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّالِكُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَالْكُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَالْكُ اللّهُ وَلّالِكُ وَلّهُ اللّهُ وَلّالْكُ وَلّهُ اللّهُ وَيُولُولُولُ اللّهُ وَلَالْكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّالْكُولُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّالْكُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّالْكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَالْكُ وَلّهُ وَلّالْكُولُ اللّهُ وَلّالْكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّالْكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّالِهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّالْكُولُ وَلّالْكُولُولُ وَلّهُ اللّهُ وَلّالْكُولُ وَلّالْكُولُ وَلَالْكُولُ وَلّالْكُولُ وَلّالْكُولُ وَلّالْكُولُ وَلّالْكُولُ وَلَاللّهُ وَلّالْكُولُ وَلَالْكُولُ وَلّالْكُولُ وَلّالْكُولُ وَلّالْكُولُ وَلّالْكُولُ وَلّالْكُولُ وَلّالْكُولُ وَلَالْكُولُ وَلَالْلُولُ وَلَالْكُولُولُ وَلَا

ر س ٨٦ \_ إذا كان الاسهم منقسم إلى مدّح وذم فهل يدخل في أسهاء الله تعالى ؟ ومامثال ذكالك

ج ـ لا يدخل بمطلقه في أسمائه ، وذلك كالمريد والصانع والفاعل فهذه ليستمن الأسماء الحسنى لانقسامها إلى محمود ومذموم ، بل يطلق عليه منها كمالها • س ۸۷ \_ هل يلزم من اتحاد الاسمين تماثل مسماهما؟ ح \_ لا يُلزم ذلك فإن الله سيمي نفسه بأسماء تسمى بها بعض خُلقِه فيلا يُلزم وأن ذلك التشبيه وكذلك وصف نفسه بصفات وصف بها بعض خُلقِه فلا يُلزم من ذلك التشبيه .

س ۸۸ منا مثال ذلك ؛ أَنَّهُ تَعَالَى وَصَفَ نَفْسُهُ بِالسَّمْعِ وَالْبَصْرِ وَالْعَلَمِ وَالْبَصْرِ وَالْعَلَمِ وَالْعَلَمِ وَالْعَلَمِ وَالْعَلَمِ وَالْعَلَمِ وَالْعَلَمِ وَالْعَضَبِ وَوَصَفَ بِذَلِكَ اللَّهِ وَالْعَضَبِ وَوَصَفَ بِذَلِكَ اللَّهُ عَلَمَ وَالْعَضَبِ وَوَصَفَ بِذَلِكَ اللَّهُ عَلَمَ وَلا الْبَصِّيْرِ الْبَصِيْرِ وَلا البَصِيْرِ وَلا البَصِيرِ وَلَا اللهِ سَبْنِكَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

رُوْرِ رِسُ مُ ٨ مِ مَا مِثَالُ أَسْمَاء الله الزُّدُوْجَة المُتَقَابِلَة وما الذي

فَعْتُص بِهِ إِنَّهُ اللهِ وَاللهُ المَانِعُ المُعْطِيُّ ، الضّارُ الثافِعُ ، المُعِزُ المَالِلُ اللهِ اللهِ اللهُ المَانِعُ المُعْطِيُّ ، الضّارُ الثافِعُ ، المُعِزُ المَالِلُ وَاجِدُ مِنْهَا بِمُفْرُدِهِ عَلَى اللهِ وَلِكُنْ يَكُونُ مَقْرُوْنَا مَعُ الآخر ، والحِكْمَةُ فَي ذَلِكَ عَلُواً أَنَّ فِي إِفْرَادِهَا مَا يُوهِمُ نُوع أَنَّقُص ، تعالى الله عن ذلك عَلُواً كَنْدُا ، ولأَن الكَمَالُ الْحَقَيْقِي تَمَامُهُ و كَمَالُهُ مِن اجْتِمَاعِهِمَا، قال

هذا ومِنْ أَسْمُ أَنْهِ مَا لِيْسُ يُفْ

كَالْمَا نِعِ اللَّهُ عَلِي وَكَالْطُسُارُ الذِي وَكُمَالِكُ الأَمْسُرانِ الْمُسُرانِ مُسُولًا المُسُرانِ

و نظير مذا القابض المقرون باسي ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، الناسبط اللفظان مقترنان و و ر م الناسبط اللفظان مقترنان و كذا المعز مع المذل وخرافض و ، ، ، ، مع رافع لفظان مزدوجان وحديث إفراد اسم منتقم فكو و و و العرفان ألم قال ذو العرفان ما جاء في القسر آن غير مقيد و ، ، ، ، ، ، في المحرمين وجاً بذو نوعان

س ٩٠ - الصفات تُنْقُسِمُ إلى فِسْمِينَ ما ضَابِطُ كُلِّ قِسْمِ

وها هنان الطبيعات المسابط الصفات الذّاتية فهي الّتي لا تُنفك عن الله ، وصفات فعل في الّتي تَتُعلَقُ بالمُسْيَّئَةُ والقَّدُرة ، الله ، وصفات فعل في وهي النّي تَتُعلَقُ بالمُسْيَّئَةُ والقَّدُرة ، ومثالُ الصفات الذّاتية الغينُ والنّفسُ والعلم والعلم والكياة والكياة والقُدرة والبّنكيم والبّنك والرّجل والملك والعظمة والكبر ياء والعلم والغنى والرّحمة والحكمة والرّجلة وضابط الصفة الذّات ويقال هي المناتي المنادة الفعلية مثل السكلام والرحمة والمغفرة

س ٩١ \_ ما مِثَالُ صِفاتِ الفِعل؟

ج \_ الاستَّوَاءُ ، النُزُولُ ، المَجِيءُ ، العَجْبُ ، الضَّحْكُ ، الرَّضَى ، الحَبُّ ، الكَرُّهُ ، السَّخَطُ ، الفَرْحُ ، العَضَبُ ، وَهَا ذَا القَصْمَ القَصْمَ القَصْمَ القَصْمَ القَصْمَ التَّصَاءِ . وَيُقَدِّدُ فِيهَا إِذَا شَاءَ .

س ٩٢ - هُلِ القُوْلُ فِي الصِفَاتِ يُغَالِفُ القَوْلُ فِي النَّاتِ ؟ ج - ٱلْقُوْلِ فِي الصِفَاتِ كَالْقُوْلُ فِي الذَّاتِ فَكُمَا أَنَ لِلهِ ذَا تَا لا تَشْبِهِهَا الذَّوَاتِ فِلهُ صِفَاتَ لا تُشْبِهُهَا الصِفَاتِ ، فَالْصَّفَاتُ فَرْعُ الذَّاتِ يَخُذَى حُذَوُهَا وَالقُولُ فِي بَعْضِ الصِفاتِ كَالقَوْلُ فِي الْبَعْضِ ، وأحادِيْبُها ؟

ج \_ هي ستة أقسام: ، وقسم فقسم قالوا: تجرى قسمان يقولون تُجُرى على ظاهرها ، فقسم قالوا: تجرى على ظاهرها ، فقسم قالوا: تجرى على ظاهرها اللاثق بالله مِن غير تشكيب وهكولاء هم السلف الصالح . والقسم الثاني : المسبهة الذين غلوا في الاثبات وقالوا تجعل كصفات المخلوقين ، ومذهبهم باطلاً أنكره المسلف . تجعل كصفات المخلوقين ، ومذهبهم باطلاً أنكره المسلف .

والقسم التابي : الشبهة الدين علوا في الالبات وقالوا تُجُعلُ كِصفات المُخْلُوقِين ، ومذهبهم باطل أنكره المنسكف و وقيم الجهمية ومن تفرع عنهم ، وقسم منهم يقولون : الله فقسم منهم يقولون : الله فقسم منهم يقولون : الله

وقسمان واقفان : فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد وقسمان واقفان : فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد اللائق بالله ، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم • وقسم يمسكون عن هاذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن ، وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم والسنته عن هذه التقادير • والصواب في آيات الصنف التوالية والسنته وأحاد ثناً القطاء الظر نقة السلفية •

س ٤٤ \_ ما الواجبُرِ في أياتِ الصّفاتِ وأحادِيثها ؟

وَجَمِيْعِ آيَاتِ الصِّفَاتِ أُمِرُهِ َ اللهِ الطَّرازِ السَّفَاتِ أُمِرُهِ َ اللهِ الطَّرازِ الأولِ الرورِ وه اللهِ الطَّرازِ الأولِ وأردَّ عها تُها إلى نُقَالِها مِن كُلِّ مِنا يَتَخَيلُ مِنْ كُلِّ مِنا يَتَخَيلُ مِنْ كُلِّ مِنا يَتَخَيلُ مِنْ فَلَا مِنْ كُلِّ مِنا يَتَخَيلُ مِنْ فَلَا اللهِ مَا أَنْ أَنْ الْمُنْ وَالْمُنْ فَيْ فَلَا اللهِ مَا أَنْ الْمُنْ وَالْمُنْ فَيْ هَذَا اللهِ مَا أَنْ الْمُنْ وَالْمُنْ فَيْ هَذَا اللهِ مَا مُنْ كُلِّ مِنا يَتَخَيلُ وَ هَذَا اللهِ مَا أَنْ الْمُنْ وَالْمُنْ فَيْ اللهِ مَا أَنْ الْمُنْ وَالْمُنْ فَيْ اللّهُ اللّهِ مِنْ أَنْ الْمُنْ وَالْمُنْ فَيْ هَذَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ر رس ٩٥ ـ ما المنقول عن الشافعي وأحمد في هذا الباب ؟ أي بابر آياتِ الصِّفاتِ وأَحَادِيثِها ؟ ج \_ قال الامامُ الشافعيُ \_ رضى الله عنه \_ : آمنتُ بالله و بما جاء عن الله على مُرُادِ اللهِ ، وآمنتُ برُسُولِ اللهِ وَ بما جاء عن اللهِ عَلَى مُرَادِ اللهِ ، وآمنتُ برُسُولِ اللهِ وَ بما جاء عن رُسُولِ اللهِ عَلَى مُرَادِ رُسُولُ اللهِ .

عن رُسُول الله على مراد رسوب الله و أو من بها و نصر و لا كيف و لا مُود شيئاً مرا نعلم أن ما جاء به الرسول كو حق وصدق و لا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم و لا نصف الله باكثر مما وصف به نفسه بلا كدر و لا غاية ، ليس كمثله شيء وهو السميع البصر و السميد و السميع البصر و البير و السميع البير و البي

ج \_ كُلُّهُم مُتفقون على الاقرار والامرار والاثبات ، لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تعرض لتأويله وقد أمر نا باقتفك او آثارهم والاهتداء بمنارهم وحد رفنا من المحدثات ، وأخبر نا أنها من الضك المنسكلات فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، عضوا عليها بالنواجذ، وإيا كم محدثة بدعة وكل بدعة مسلالة وقال عبد الله بن مسعود \_ رضى الله عنه \_ : اتبعث وا ولا تبتدعوا فقد كفيتم

وعوا تقد سيم الكلام الذي قاله عَمْرُ بنُ عَبْدِ العزيزِ \_ رضى

الله عنه \_ في هذا الموضوع ؟

بِ فَفُ حَيْثُ وَقَفُ القُومُ فَانَهُمْ عَنْ عِلْمُ وَقَفُوا ، ويبضر إلى الفَوْرُ وَ بِالْفَصْلِ لُو كَانَ فَيها الْحَدُّثُ الْفَضْلِ لُو كَانَ فَيها الْحُدُّثُ اللَّا مَنْ خَالْفُ هَدُيهُمْ ، وَقُدُ وَصُفُوا مِنه مَا يُشْفِي ، وَتَكُلُمُوا مِنه بِمَا يُكْفِي ، فَكُا فُو قُهُمْ مَحْسَرٌ ومَا دُوْنَهُمْ مَقَصَرُ ، ولقُدُ قَصَّرُ ومَا دُوْنَهُمْ مَقَصَرُ ، ولقُدُ قَصَّرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَقَصَرُ ، ولقُدُ قَصَّرُ ومَا دُوْنَهُمْ مَقَصَرُ ، ولقُدُ قَصَّرُ

عنهم قوم فجفوا ، وتجاوزهم آخرون فغلوا ، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم · رير ، مرا

ره/ س ٩٨ \_ ما الذي قاله الامام أبو عمرو الأوزاعي ، ومكا الذي قاله مُحَمَّدُ بنُ عبدِ الرحمنِ الأَدْرُمِي لِرُجُلِ تَكُلَّمُ بِبِدْعةٍ ؟

ج \_ قال الأوزاعي \_ رضى الله عنه \_ : عليك بآثار من سلف ، وان رفضك الناس ، وإياك وآراء الرجال وان زخرفوه لك بالقول •

وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها : هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى أو لم يُعلموها؟ قال لم يُعلموها والله فلك وعمر وعثمان وعلى أو لم يُعلموها والرجل : فإنى أقول قد قال : فشيء لم يُعلمه هؤلا علمته ؟ قال الرجل : فإنى أقول قد علموها أن لا يتكلموا به ولا يدعموا الناس علموها أن لا يتكلموا به ولا يدعموا الناس الله أم لم يسعهم على وسلم وخلف الله على الله على من الله على الله على من الله على الله على من الله على الله

س ٩٩ ـ ما هُو الالْحَادُ في أَسْمَاءِ اللهِ وصيفاتِهِ ؟

ج - هو الميلُ والعُدُّولُ بَهَا وبحقائقها ومُعَانِيها عن الحق الثابتِ لها إلى الاشراكِ والتعطيلِ والكفرِ قال ابن القيم - رحمه الله - :

أَسْمَاؤُهُ أَوْصَافُ مُدْحِ كُلُهُا مُرْدُ كُلُهُا مُرْدُ الْعَانِ مُشْتَقَةً قَدْ حُمِّلَتْ لِعَانِ الْعَلَا وَالْكُورُ وَلَهُا إِنْكُ وَالْأَحْدَادُ وَلِيهَا إِنْكُ وَالْكِهُمِ مِن كَفُرانِ وَحَقِيقًا المَيلُ بِالْ وَالْحَفْرانِ وَلَيْهَا المَيلُ بِالْ وَالْحَفْرانِ وَالْتَعْطَيلِ وَالْحَفْرانِ وَالْتَعْطَيلِ وَالْحَفْرانِ وَالْتَعْطَيلِ وَالْحَفْرانِ

س ١٠٠٠ ما هي اقسام الالعاد في أسماء الله وصفارته؟

ج \_ خمسة أقسام: أولا: تسميته بما لا يليق بجلاله وعظمته كتسمية النصارى له أبا ، والفلاسفة موجبا بذاته ، أو علة فاعلة بالطبع ، ونحو ذلك .

أُو علة فاعلة بالطبع ، ونحو ذلك ؛ ثانيا : أن يُسُمَّى بها بَعْضُ المُخْلُوقُ ابْ كَتُسُمِّيتِهم اللاتُ مِن الأله ، واشبتقاقِهم الفُزى مِن الفُزيز .

رمن الآلة ، واشتقاقهم العُزى رمن العُزيْز . ثَالِثًا : وُصْفُهُ بَمَا يُتَقَدِّسُ عنه كقولِ اليهـــودِ ــ تَبْحُهُمُ اللهُ ــإِن الله فقير ، وقولهم يدُ الله مفلولة ، ونحو ذلك .

رابعا: تعطيل الأسماء عن معانيها ، وجعد حقائقها كقول من يقول : إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ، ولا معان · خامسا : تشبيه صفاته بصفات خلقه، تعالى الله عن قولهم

علوا كبيرا · رو س ١٠١ \_ ما مُعْنَى قُولِ المُسْنِفِ ، لأنه لا سُمِي لَهُ ولا كفو له ولا زند له ؟

ج ـ المعنى : ليس له مثيلا ، ولا شبيها ، ولا موصوفا ، يستحق اسمه وصفته على التحقيق فهو سبحانه المتفضل بجليل النعم وحقيرها • وهو المستحق للعبادة والتعظيم الذي يجب الاعتراف بربوبيته والخضوع لسلطانه ، وليس المعنى أنه لا يُوجُدُ مَن يُتسِمَى باسمه لأن بعض أسمائه قد يطلق على غيره ، ومعنى « الكفو » المكافىء المساوي ، وأمسا « النّد » فمعناه المساوي المثيل •

ر س ٢٠٢ - كَيْفُ اسْتَنْتَجُ الْمُتَاوِلُونَ لِآيَاتِ الصِّفَاتِ وَالْمِيْفُ الْمُتَاتِجُ الْمُتَاوِلُونَ لِآيَاتِ الْمِيْفُ الْمُنْ وَكِيْفُ الْمُرَدُ عَلَيهِم وبِمُ وَالْمَاهُمُ وَكَيْفُ الْرُدُ عَلَيهِم وبِمُ الْمِنْ عُمَاهُ وَ الْمُعَالِقِ وَمَا مِمْ الْمِنْ عُمَاهُ وَ الْمُعَالِقِ وَمَا مِمْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ج - كَيْفِيةُ اسْتِنْتَاجِهِمْ أَنْهُ لُو كَانَ لِهُ صِفْةً مِثْلُ السمعِ والبصرِ والبِدِ والوجهِ ونحو ذلك لكان لَــهُ مُثِيْلٌ مِن عِبــادِهِ

ودليلهم قوله تعالى «هل تعلم له سبعيًا » وقوله «ولم يكن له كفوا أحد » والجواب أن يقال لا يُلزُم مِن إِنْبات الصفات لله أن يكون له مثيل أو سبعى أو شبيه لانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلله ذات لا تشبهها الذوات وكذلك صفاته لا تشبهها الصفيات فرع عن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات فهو لإسمي له ولا كفو له ولا نِد ، ويوصف عملهم هذا بالألغاز والتدليس الذي هو خلاف اللسان العربي المبين .

بُسِ ﴿ ١٠٣ لَـ هُلْ يَجُوْدُ اسْتِعْمَالُ شَيْءَ رِمِنِ الْأَقْيِسَةِ فِي جَانِبِ اللهِ عَزْ وَجُلَّ ؟

ج - لا يَجُوزُ أَنْ يَشُرِكُ هُو والْمُخْلُوقَ فِي قِياسِ تَجْثَيْلِ، وَلاَ قَيَاسِ شَخْمُولَ ثَمَنْتُوعِ أَفْرَادُهُ • ولكن يُسْتَعْمُلُ فِي خَقِهِ تُعَالَى الله الأعلى وِهُو أَنْ كُلُّهُمَا اتَّصْفُ بِهِ المُخْلُوقُ مِن كَمَالُ فَالْخَالِقُ أَوْلَى بِهِ المُخْلُوقُ مِن كَمَالُ فَالْخَالِقُ أَوْلَى الله الْخُلُوقُ مِن نَقْصَ فَالْخَالِقُ أَوْلَى اللّهُ تَعَالَى : « وله المثلُ الأعلَى في السَّمُواتِ بِالتَّنْزُهُ عَنْه ، قالِ الله تعالى : « وله المثلُ الأعلَى في السَّمُواتِ والأَرْضَ وهُو العُزِيْزُ الْحَكِيمِ » •

مَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ مُعْنَى قُولِ المُسَنَّفِ: فَإِنَّهُ عَنْ مُعْنَى قُولِ المُسَنَّفِ: فَإِنَّهُ أَعْلَمُ نَنْفُسِهِ ؟

جُ مَذَا تَعْلَيْلُ لِصَنَّحَةً مَذَهُبِ السَّلْفِ فِي الإيمانِ بَجَمْيْمِ الشَّلْفَ فِي الإيمانِ بَجَمْيْمِ الضَّفَاتِ الْوَارِدَةَ فِي الْكَتَابِ وِالشَّنَةَ ، وَوَجُهُ ذَلِكُ : أَنَهُ إِذَا كَانَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِعُيْرَهِ وَأَصْدَقُ قَيْلًا وَأَحْسَنُ حَلَيْهِ اللَّهُ إِذَا كَانَ مَعْلَمُونَ ، فَإِذَا صَادِقُونَ مَعْلَمُونَ ، فَإِذَا صَادِقُونَ مَعْلَمُونَ ، فَإِذَا يَحْبُ الرِّجُوعُ فِي بَابِ الأَسِماءِ وِالصَفَاتِ نَفْياً وَإِثْبَاتاً إِلَى مَاقَالُهُ يَجِبُ الرِّجُوعُ فِي بَابِ الأَسِماءِ وَالصَفَاتِ نَفْياً وَإِثْبَاتاً إِلَى مَاقَالُهُ يَجِبُ الرِّجُوعُ فِي بَابِ الأَسِماءِ وَالصَفَاتِ نَفْياً وَإِثْبَاتاً إِلَى مَاقَالُهُ اللّهِ اللّهُ تَعَلَى ، وقاله رسولُه صلى الله عليه وسلم الذي هُو أَعْلَمُ اللهِ الكَذَبَ خَلْقَهُ بِهِ ، وَأَنْ لاَ يُعْلَمُونَ ؛

س ١٠٥ - ما النِي يُبَيِّنُ ذُلِكُ تِبْيَانًا وَاضِعًا كَافِياً شَافِياً؟

ج ـ هو أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لاحد ثلاثة أسباب: أما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به ، وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان ، وإما لكذبه وغشه وتُدليسه ، ونصوصُ الكتاب والسنة بريئة رمن هذه الأمور من كل وجه : فكلام الله وكلام رسوله في غاية الوضوح والبيان كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع ،

س ١٠٦ - لأي شيء سياق المُصنّفُ قُولُ اللّهِ تعالى : « سُبْعَانَ رُبّكِ رُبِّ الْغِزْةِ عُمّا يَصِفُونَ » الآية ؟ وبَبِنِ مفح الها « سُبْعَانَ رُبّكِ رُبّ الْغِزْةِ عُمّا يَصِفُونَ » الآية ؟ وبَبِنِ مفح الها

تعليل إلى تقدّم من كون كلام الله وكلام رُسوله أكملٌ صدقيًا كُون كلام الله وكلام رُسوله أكملٌ صدقيًا كُون علام الله وكلام رُسوله أكملٌ صدقيًا كُون علام الله وكلام رُسوله أكملٌ صدقيًا كُون عن العُيُوب والآفات من كلام كل أحد من كوامًا مُقُرُداتها فإليك الفُردات : «سُتبكان » اسْمُ مُصَدر من التسبيح الذي هُو التنزية والإبتعاد من السُوء ، « العزة » القوة والعلبة والإمتناع ، « الرّب » السّيد المربي جميع العك المين بأصناف النّعم ، قال بعضهم :

رُبُّ يُرُبِي العالمِينُ بِبِرَّهِ وَنُوالُهُ أَبِدًا إِلَيْهِمْ وَاصِلُ « السَّلاَمَة مِن النَّقَائِصِ وَالرَّذَا ثِل « السَّلاَمَة مِن النَّقَائِصِ وَالرَّذَا ثِل « المرسَلينِ » جَمْعُ رُسُولِ وَهُو مَن بَعِثُ بِرسَالَةً ، وَاصطلاحًا إِنسَانَ ۚ ذَكُرَ أَوْحِيُ إِلَيْهِ بِشَرَّعِ وَأَمْرُ بِتَبْلِيغِهِ ، « الْجَهْدُ » لَغُنَّةً إِنسَانَ ۚ ذَكُرُ أَوْحِيُ إِلَيْهِ بِشَرَّعِ وَأَمْرُ بِتَبْلِيغِهِ ، « الْجَهْدُ » لَغُنَةً السَّدَاهُ إِلَى الْمُحْدَلُ عَنْ فَاعِلِهِ بِالْجَتِيَارِهِ سَوَاءً أَسْدُاهُ إِلَى الْحَامِدِ أَوْ إِلَى عَيْدِهِ فِي الْمُحْدَلِي الْحَدَيْدِ وَسَوَاءً أَسْدُاهُ إِلَى الْحَامِدِ أَوْ إِلَى عَيْدِهِ فِي الْحَدِيَارِهِ سَوَاءً أَسْدُاهُ إِلَى الْحَامِدِ أَوْ إِلَى عَيْدِهِ فَي الْحَدَيَارِهِ سَوَاءً أَسْدُاهُ إِلَى الْحَامِدِ أَوْ إِلَى عَيْدِهِ فَي الْحَدَيَارِهِ سَوَاءً أَسْدُاهُ إِلَى الْحَامِدِ أَوْ إِلَى عَيْدِهِ فِي الْحَدَيَارِهِ سَوَاءً أَسْدُاهُ إِلَى عَلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

سَ ١٠٧ \_ بَيْنَ مُفْنَى هَذِهِ الآيةِ الكريمة ؟

ج - المعنى في هذه الآية أكُبُ رَّبَانِيُ وَخِتِكَامُ إِلَهِي لِتِلْكَ السَّوْرُةِ الَّتِي نَفْتُ عَنَ اللهِ تَعَالَى الصَّاحِبَةُ وَالزوجةُ وَالشَّرِيكَ وَالوَلَهُ وَالوَلِهُ وَالقُرْيُنُ كُتَّى يَتَأَدِّبُ المسَّلِمُونَ بِهِئَذًا وَلا يُخِلُوا رَبِهِ فِي وَلاَ لِمُحَلَّوْ اللهِ فَي خِلُوا رَبِهِ فِي خِلُوا مِهِ أَلْمُ عَمَّا وُصَفَهُ بِهِ المُحَلَّالِهِ فَي خِلُوا مِهُ فَانَ الْمُعَلِّمُ وَمُنَاهُ مِعَالِمُ اللهُ المُحَلَّا وَصَفَهُ بِهِ المُحَلَّا لِفُونَ الْمُعَلِّمُ اللهُ المُحَلَّا وَلَا يُخِلُوا مِهِ المُحَلَّا وَلَا يُخِلُوا مِهِ اللهُ وَلَا يُخِلُوا مِهِ اللهُ وَلَا يُحَلِّي الْمُؤْنَ الْمُعَلِّمُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

إِ لا يلِيقُ بَجِنَابِهِ إِلْشُويْفِ ثُمَّ سَلَّمَ عَلَى الْمُرْسُ للامة ما قالوه من النقص والعيب . وفيه ما قالوه من النقص والعيب . وفيه إشارة إلى أنه كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كُلِّ شَائِبةً عَيْبُ وَنَقُصِ فَيَجِبُ اعْتِقَادُ سَكَلَمَةً الرُّسُلُلُ فَيَ أقوالِهُمْ وأفعالِهِم عَنَّ كُلِّ عَيْبُ كَذَلِكُ ، فلا يُكَذِّبُونَ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ولا يُشَرِّ كُونَ ولا يَغْشُنُونَ أَمْمُهُمْ ولا يَقُولُونَ عَلَى اللّهِ إِلا الْحَقَ، عليهم الصلاة والسلام • \_ مَا الذي يؤخذُ مِن مُلِهِ الآيةِ الكُرْيَمَةِ ؟ رورج \_ يؤخذ منها: أَوَّلاً: تَنْزِيْهُ اللهِ وَتَقْدِيْسُهُ و تَبْرِأَتُهُ عَمَّا يقوله الظالون ٠ ثَانِياً : عِصِيُّةً مَا جَاءً به المؤسَلُون وأنَّهُ الحَقُّ الذِي لا مِرْيَةً فيت. وأنه بجب إنهاعهم فيما جاوابهن عند لله ثَالِثاً : إِنْباتُ صِفَة الرُّبُوْ بِيَةِ فَ ( اللهُ خامسَاً : َإِثْبَاتُ صِيفَة الكَلاَمِ وَالرُّدْ عَلَى المُغَالِفِينُ • ادسيًا: إِرْشُادُ عِبَادِهِ إِلَى خَمْدِهِ عَلَى إِرْسُالِ رُسُلِهِ إِلَيْهِم

سِيا بِعَلَ : تَعْلِيْمُ العِبَادِ كَيْفُ يَصْنَعُونَ عِنْدُ إِنْعَسَامِهِ عَلَيْهِمْ

ثامناً : إثَّاتُ الحُمْدِ لِلَّهِ

تاسعاً: إنباتُ الألوُهِيَّة ر

عاشِراً: الرُّدُ على الْمُشْبِّهَا

الحَادِي عَشَر : آلِرُدُ عَلَى اللَّهُ طَلَّلَةً •

الثانِيُّ عَشَرَ إِلِرُّدُ عِلَى مَن قَالَ إِنَّ القُرآنُ كُلامُ مُحمد صلى الله عليهُ وسلم لاَّ نَهُ اللخَاطَبُ · اللهُ عليهُ وسلم لاَّ نَهُ اللهُ النَّصَارَى · الرَّدُ عَلَى النَّصَارَى ·

الرابع عشر: الرد على اليهود. الخامس عشر: الرد على المُشرِ كِين

س ١٠٩ - لم جُمِع في هذه الآية بين «التسبيع» و «العُمُل»؟ ج ـ الذي يَظهرُ واللهُ أُعُلَمُ أَنَهُ كُمَا قَالُ بَعْضَ المُفْسِرُ بِنِ أَنَهُ لَكُمَا قَالُ بَعْضَ المُفْسِرُ بِنِ أَنَهُ لَكُمَا كَانُ «التَسُبيع» يَتَضَمَّنُ التَّنْوُ يَهُ مِنَ النَّقَصِ وَالتَّبُو تُهُ مِنَّهُ بِدُلُالَةِ المُطَابِقَةِ وَيُمُسْتِلُوْمُ الكَمَالُ كُمَا أَنْ ﴿ وَالْحَمَدُ ) يَدُلُ عَلَى مِنْهُ بِدُلُالَةِ المُطَابِقَةِ وَيُمُسْتِلُوْمُ الكَمَالُ كُمَا أَنْ ﴿ وَالْحَمَدُ ) يَدُلُ عَلَى مِنْهُ بِدُلُالَةِ المُطَابِقَةِ وَيُمُسْتِلُوْمُ الكَمَالُ كُمَا أَنْ ﴿ وَالْحَمَدُ ) يَدُلُ عَلَى اللهُ ال

رَمْنَهُ بِدَلَالُهُ الْطَا بِهُمْ وَيُسْتَكُرُمُ الْكَمَالُ مِنَا الْنِ وَالْحَمَّدُ» يَدَلُ عَلَى الْنَقْصِ البُنَاتُ صِفَاتِ الْكُمَالِ بِالْمُطَابُقَةِ وَيَسْتُلُومُ الْتَنْزِيْهُ مِنَ النَّقْصِ قُونُ بِنُنَهُما فَي هَذَا اللَّهِ ضِمَ .

قُرُن بَيْنَهُمَا فَي هَذَا اللوضِعِ . س ١١٠ ـ لِمُ كَانْتُ هُذِه الآية تَتَضَمَّنُ انواعُ التوحيدِ الثلاثة ؟

ج - ذكر الإمام المعقق ابن القيم : أن « الحمد » يتضمن البنات أنواع التوحيد الثلاثة : فإن « العمد » مَدْخُ المحمد و إثبات أنواع التوحيد الثلاثة : فإن « العمد » مَدْخُ المحمد و بصفات كماله و نعوت جلاله مَعُمُكُنته والرّضى عنه والخضوع ومن المعلوم أن فاقد الصفات الكاملة لا يكون الها ولا مُدبرًا بُلْ هُو مُذَمّوم معيم ليس له العمد وإنما الحمد لن المحمد الكاملة وانما الحمد إلى المحمد الكمال و نعوت المجلال البي ليس له العمد وانما الحمد المحمد الم

س ١١١ ــ ما هي طريقةُ أَهْلِ السُنَّةِ والعِماعةِ في النَّفْيِ والاثباتِ الوادِديْن في الكتابِ والسنةِ ؟

ج - طريقتهُم أَنهُم يَنفُونَ نَفْياً اجْهَالِياً غَالِباً عَلَى حَدِّ قورله تعالى : « لَيسُ كُمثُله شَيْءٍ » وَيُثبتون إثْبَاتاً مُفَصُلاً على حسد قوله تعالى : « ليسُ كُمثُله شَيء البصير » فَيُثبتون الله كُلُ ماأَثبته لَهُ وَسَلَم مِن جمييت لِنفُسِه أَوْ أَثبته لَهُ رُسُولُه صلى الله عليه وسلم مِن جمييت النفسه أو اثبته له رُسُولُه صلى الله عليه وسلم مِن جمييت الأسماء والصيفات على الوجه اللائق بجلاله وعظمته .

قال الشِيخُ : والله سبحانه بَعَثُ الرسلُ بما يُقْتَضِي الكمالُ رمن إثباتٍ أَسْمَا لِهِ وصِفَارته على وَجْهِ التّفْصِيْلِ والنّفي على طُرِيْقِ رمن إثباتٍ أَسْمَا لِهِ وصِفَارته على وَجْهِ التّفْصِيْلِ والنّفي على طُرِيْقِ

الإجْمَال لِلنَّقُص والتَمْثِيْلِ فالرَّبُّ تَعَالَى مُوصُوفَ بِصِفَاتِ الكُمَالِ النَّقُصِ وَالتَمْثُنِعِ أَنَ يكُونَ التَّقِي لِا غَايَةَ فَوْقَهَا مُنَزَّهُ عِن النقصِ بِكُلِّ وَجُهِ مُمَّتَنِعِ أَن يكُونَ لِللَّهِ عِنْ النَّقُصِ فَهُ يَكُونَ لِهُ مِثْلًا فِي شَيْءِ مِن صِفَاتِ الكَمَالِ فَأَمَّا صِفَاتُ النَّقُصِ فَهُ مَن فَهُ مَن فَهُ مَن اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّلِي اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ اللللْ

أَعنها مَطَلَقًا • وَإِلَيْ مُا ثُلُهُ بِلَ وِلا يَقَارِبَهُ فِيهَا شِيءَ مِن وَالمَا صَفِاتُ الكَمَالِ فلا يُمَا ثِلُهُ بِلَ وِلا يَقَارِبَهُ فِيهَا شَيءَ مِن واما صفات الكمال فلا يمانله بل ولا يفارب فيها شيء من الأشياء والتَّنزية يُجمعه نوعان نَفْيُ النَّقُص و نَفْيُ مُمَا ثُلَة غَيْره لَهُ في صِفاتِ الكمالِ كما يدُلُ على ذلك النُّصوصُ والعَقْلُ • لَهُ في صِفاتِ الكمالِ كما يدُلُ على ذلك النُّصوصُ والعَقْلُ • رحمه الله \_ : وأما المخالفون لِلرُّسُلِ مِن المشركين وقال \_ رحمه الله \_ : وأما المخالفون لِلرُّسُلِ مِن المشركين

والصَّابِئة ومُن تَبِعَهُم مِن الجَهْمَيَّة والفَلاَسِفَة والمُعتزلة و نحوهم فطر يُقَتَّهُم نفى مُفَكَّلُ واثبات مُجْمَلُ يَنْفُونَ صِفات السَّكَمَالُ ويُثبِتُونُ مالا يُوْجَدُ إلا في الخيالِ فيقولون ليس بكذا ولا بِكذا إلى أخرِ ما يقولون أهم في

س ١١٢ \_ هُلِّ فِي النَّقِي مُدَّح ؟

ج \_ النّفي المحض ليس فيه مدّحُ ولا كمال إلا إذا تضبن إثباتًا فكلُ مَا نفى الله عن نَفْسِه مِن النقائصِ ومُشَارِكَة أُحدِ مِنْ خَلْقِهِ فِي شَيْرِمِن خَصَارِصِهِ فَإِنّهَا تَدُلُ عَلَى أَضَدُادِهِ مَا مِنْ أَنْ اعَالَى الْ

١١٣ \_ أوجد مثالاً يوضح ذلك ؟

يُك والنِّد والنَّظيرُ لَإِيْبُاتِ كُمَالِ عُظُمَتِ مِ مُ الصَّاحِبُةِ وَالْوَلَا وَإِللَّهِ مِي الطَّهِيرِ يتضَّمَّن كَمال ربو بَيته وقهُرهُ، يَدُّرُتِهِ ۚ ۚ كُنُفَّيِّ الْجَهْلِ وَالْنِشْكَانِ وَكُمْزُوَّابِ شيء عن عُلِمه يَتَظَيِّمُ كُمُالٌ عَلْمه وَالْحَاطَتُهُ، وَنَفْيَ الظَّلَمِ لَا نَبَاتِ عَيْدُلِهِ ، وَنَفْيَ السِّنِنةِ وَالنَّوْمِ لِلاَّيْبَاتِ كَمَــَالِ كَيَاتِه وَقَيُومِيَّتِهِ، وَ نَفَّيُّ الِلَّهُ لِكُمَالِ ذَاتِهِ وُصِفًا تِهُ ﴿

س ١١٤ \_ ما الذي جُاء به الرسكون عليهم الصهالة والسلامُ ؟ ج \_ جاءُوا بالحق الثابت الذي يُجِبُ اتباعث ولا يُصِحُ العُدُولُ عُنْهُ ، فانه الصِراطُ المُسْتَقَيْمُ صَراطُ الذِيْنُ أَنْعُمُ اللّهُ وَ عَلَيْهِم رَمِنَ النّبِينِينُ والصَّدِيْقِينَ والشَّهَدَاءِ والصَّلَ الدِيْنُ وَحَسَنُ اللّهُ أَلِكُ رَفِيْقًا .

س ١١٥ - ما هي أقوال المفسرين في الصراط المستقيم ؟ جرقيل: إنه القرآن ، وقيل : إنه الرسول صلى الله عليه

وسلم وصَاحِبَاهُ مِن بَعْدِهِ، وَقَيلَ: الاسْلامُ وَقَالَ ابنُ القَيمِ: والقُولُ الجَامِعُ فِي تَفْسِيرُ الصِّرُاطِ المستقيمِ أَنَهُ الطريقُ الذي نَصُبُه الله لِعِبَادِهِ عِلَى أَلْسِنَةً رُسُلُهِ وَجُعَلَهُ مُوْصِلاً لِعبَادِهِ إِليهِ

لا طريق لهم سِوُاهُ . وهو بافراده بالعبودية وإفراد رسّله بالطاعة وهو مضّمُونَ تُمهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوُله ، وأنكته ذلك عِقده ، أنْ تُحِبّه بقلبك كُلّه ، وترضيم بجهدك فلا يكون في للك مُوْضِع الا مُعْمَهُ رَدِّ بِحُبّه ، ولا تكون أدادة الآكمة كاقل مـ

بِمُوْضَاتِهِ وَهَذَّا هُوُ الْهُدَى وَدَيْنَ الْحَقِّ وَهُوَ مُعُرُّفُ مَعْرُفُ الْحَقِّ وَهُوَ مُعَرُفُ الْحَقِ والعِمِل بِهُ ، وَهُو مُعَرَّفَةً مُكَا بِعَثَ اللّهُ بِهُ رَسُسُلُهُ والقيامُ بِهِ فَقَلْ مَا شَئِثْتُ مِنَ العِبَارُاتِ النَّتِي هَذَا أَحْسَنَهُا .

س ١١٦ - رَلَمُ يَضَافُ الصِّراَّكُ تارةً إِلَى اللّهِ وتَارَةً إِلَى اللّهِ وتَارَةً إِلَى اللّهِ وتَارَةً إِلَى

ج - أما إضافته إلى الله فلأنه شرعه ونصبه، وأما اضافته إلى العباد فلأنهم أهل أسلوكه .

س ١١٧ ـ لِم يُذْكُرُ الصِّرُ اط مُفْرِدًا مُعْرَفًا بالــــالَّم تارة المُورِدا مُعْرَفًا بالـــالَّم تارة الم

وبالاضافة تارة ؟ جريد وهو صراط الله المستقيم الني لا جريد وهو عبادة الله بما شراع على لسان صراط يُوصِل الله سواه وهو عبادة الله بما شراع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهذا بخلاف طرق الضلال فانها

يُجْمُعُهُا كَمَا ِفِي قُولُهُ تَعِبُ الِّي : ﴿ وَأَنْ هَذَا صِرُاطِي مُسُرِّتَقِيْمُ إِفَا تُرْبَعُوهُ ولا تَتُبِعُوا السُّبُلُ فَتَفَرُقُ بِكُم

نُّهُ مَا تَعُرُّفُهُ عَنِ مُعْنَى قُولِهِ: « صِراطُ الذينَ فَ النبيينُ والصِّدِيقِينُ والشَّهداءِ والصالعينُ

بيُونَ وِالشَّهُداءُ وَالْصُلِالِحُونَ الْمُسَلِّونَ وَالْصَلِّالِحُونَ الْمُسْتَقِيمِ الْمُسْتَقِيمِ الْمُسْتَقِيمِ سُعادُة الأَبدَيَّة وَهُو الذِي لا طُرْيِق إلى الله ولا انوراف . « وأنَّ هذا صِراطي مستقيماً فاتبعوه » الآية .

س ١١٩ - مَاذَا يُفَيْدُ قُولُ الْصَنَفِ وقَدْ دَخُلُ فِهِذِهِ الْجُهْلَةِ مَا وَصُفُ بِهِ نَفْسُهُ فِي سُوْرُةِ الاخسَلَاصِ ، وَلِمَاذَا كَانَتُ سُوْرُةُ الاخلاصِ تَعْدُلُ ثُلُثُ القرآن ؟

رَى حَدْا شُرُوعَ فِي إِيْرَادِ النَّصُوصِ مِن الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ الْمَتْضِمِنَةِ لِلْ يَجِبُ الْإِيْمَانُ بِهِ مِن الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ فِي النَّفَيْ وَالاَثْبَاتِ وَأَمَّا كُونَ سَنُورَةِ الإَخْدُلاصِ تَعْدُلُ ثُلُثُ القُرآنِ فَلأَنْ القُرآنِ فَلأَنْ القُرآنِ فَلأَنْ القُرآنِ الكُرْيمِ اشْتَمَلُ عِلى ثلاثة مَقَاصِدُ أَسْنَاسَةَة .

أُولًا : الأَوَّامِ وَإِلنَّوَاهِي المُتَضَمِّنَةُ لِلأُحكامِ وَالشَّرَاثِعِ ٱلّْتِي

هِي مُوْضُوعٌ عِلْمِ الفِقُهِ وَالأَخْلَاقِ وَ وَالْأَخْلَاقِ وَ وَالْأَخْلَاقِ وَ وَ وَالْأَخْلَاقِ وَ وَ وَالْأَخْلَاقِ وَ الْأَخْبَارُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو والوعيد وتفآصيل آلثوأب والعقاب

ثالثا: عِلْمُ التُوْحِيْدُ وِما يَجِبُ عَلَى العِبَادِ مِن مُعْرِفَةِ اللهِ بِأَسْمَا ثِهِ وَصِفَاتِهِ وَهَذَا هُوَ أَشْرَفُ الثلاثةُ . وَكُلَّ كَانَتُ سُنُورَةُ الاخْلاصِ قَدَ تَضِمَّنَتُ أَصُولُ هَذَا العِلْمِ وَاشْتَمَلَتُ عَلَيه إِجْمَالاً صَحْ أَنْ يَقَالَ إِنّهَا تَعْدَلُ ثَلَثُ القُرآنِ . وَاشْتَمَلَتُ عَلَيه إِجْمَالاً صَحْ أَنْ يَقَالَ إِنّها تَعْدَلُ ثَلَثُ القُرآنِ . فَالَ شَيْخُ الابِعْلام : والعِلمُ بالرَّحْلَمِ أُولُ صَلَاحِدٍ.

والعلم بالرُّحْلِن أَوَّلُ صَاحِبِ وَالْعَلَمُ بِالرَّحْلِن أَوْلُ صَاحِبِ وَالْعَلَمُ وَعِهِ وَأَهُمُ فَرُضِ اللَّهِ فِي مَشْرُوعِهِ وَأَخْدُ اللَّهِ طَالِبُ لِمَا يُنْهِهِ بِقَطُوعِهِ وَالْمُدُّ وَلَكُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَالِي اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْ

ر س ١٢٠ - لم سميت هذه السؤرة « قل هو الله أحد » سورة الاخلاص ؟ وما وجه دلاتها على أنواع التوحيد الثلاثة ؟ بحمن، وقيل بلانها أخلصت لوصف الرحمن، وقيل بلانها تُخلص قار نها من الشرك العملي الاعتقادي وأما دلالتها على أنواع التوحيد فدلالتها على توجيد الأسماء والصفات فبالطابقة ، وعلى توجيد الربو بية فبالتضي ، وعلى توجيد الألومية والعبادة فبالالتزام ، بان دلالة الدليل على كل معناه تسمى مظابقة ، وعلى بعضه تضير الربو بية فبالتضير على كل معناه تسمى مظابقة ، وعلى بعضه تضير كان دلالة الدليل على كل معناه تسمى مظابقة ، وعلى بعضه تضير كن دلالة الدليل على كل معناه تسمى مظابقة ، وعلى بعضه تضير كان دلالة الدليل على كل معناه تضير المناه المناه

ر س ١٢١ ـ ما الدي تفهم عن سياق المُستَف لِهذه السودة أي سودة « الاخلاص » ؟ في هذا الموضع

ج \_ لِمَا تَضْمُنُهُ مِنَ النَّفِي وَالاثباتِلانَ فِيهَا شَاهِد لِلضَّابِطِ الذين ذكر المصنف \_ رحمة الله \_ مِن أن الله سبحانه و تمالي قد جمع فيما وصف به نفسه بين النَّفي والاثبات • س ١٢٢ \_ ما مُعْنَى مَا يَلِيْ: الأَخَدُ، الصَّمَدُ، الكَفُو؟ ج \_ « الأحدُ » أَيُّ الْوَاحِدُ الذِيْ لِا يَظِيْرُ لَهُ وَلاَ وَزَيْرُ وَلا نِدَّ اللهُ طَرَعِل أَحْدِ فِي الإِثْبَاتِ إِلَّا وَلا يُطْلِقُ مُذَا اللهُ طَرَعِل أَحْدِ فِي الإِثْبَاتِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ لِأَنَّهُ الكَامِلُ فِي جُمِيْعِ صِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ • وَأَمَّتُ أَمُعَنَّ « الصَّبَدُدُ » فَهُو الذِي تَصْنُمُدُ إِلَيْهِ الخلائقُ فِي حُواتِجِهِمْ وَمُسَائِلًا قال ابنُ القيم \_ رحمه الله \_ وُهُو الإلِهُ السيد الصّمدُ الذي ، ، وَهُو الإلهِ المُعلقُ بالإذْعُ النَّالِ الكاملُ الأوصافِ رمنِ وكُلُ الوجو و كَمُالُهُ مُمَا رفيه مِن نقُصُهان وأَمَا مُعْنَى « الكُفُو » فَمَعْنَاه الْمُكَافِي ۗ والْمَاثِلُ وَالنَّظِيُّرُ • س ١٢٣ \_ ما اللي يؤخذ من سودة الاخلاص ؟ ج \_ أَوَّلاً : إِثْبَاتُ وَحُدانِية الله . ثانياً : إِنْبَاتُ صِفَةِ الكُلامِ • ثالثاً: الرَّدُ على النصارى القائلين أن عيسى ابن الله • رابعاً: الرَّدُ على اليهود القائلين عزير ابن الله . خامساً: الرَّدُ على المشركينِ القائلين الملائكة بنات الله • سادستًا : كُمَالُ غِناهُ سُبْحًا نَه وَفَقْرُ الخَلَاثِق اليه . سابعًا: شُرفُ عِلْمِ التَّوْحِيْدِ. ثامناً: أنَّ مِكُنْهِ السُّوْرَةُ تَضَمَّنَتُ أَعُسُرُضُ الخطوطِ

ر في حقيقة الاسلام الكبيرة ٠

تاسعا : أن من اعْتَقِد وحدانية الله وصمديَّتُهُ وأنهُ الفعالُ لِلْمُ يُويْدِ خُلُصُ قَلْبُهُ مِنْ كُلِ غَاشِيَةٍ ومِن كُلِ شَسَا بُبَةٍ ومِن كُلِ تَعَلَّقِ بِغِيرِ اللهِ مَن قَالَ إِنَّ القُرْآنِ كَلام مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عيب وسلم المحدد المحدد على الله وكبر على الله إذْ هُو الواحِدُ المقصود في المحواثيم . المحدد أن المحواثيم عشر : المحدث على عبادة الله وحدد .

الثالثُ عشر : الاتِّجَاهُ إلى اللهِ فِي الرُّغَبَّةِ والرُّهُبَةِ والسّراءِ والضراء والنّعُمَّاءِ وإلبأساءُ ·

الرابعُ عُشِر : تَلَقِّينُ العُقِيْدَةُ عِن الكِتَابِ والسُّنَة .

الْخَامِسُ عَشَر : إِثْهَاتُ الْأَلُوْمِيَّة لِلهِ .

السادس عَشر : إِثْبَاتِ أَوْلِيُّةِ اللهِ .

السابعُ عَشر: إِنْفَى الزَّوْجَةَ عِن اللهِ .

الثامنُ عَشر : إِثْبَاتُ صِفَةِ الصَّمَدِيَّةِ لِلهِ المُقْصُودِ فِي الحُو اللهِ السَّمُويَةِ لِلهِ المُقْصُودِ فِي الحُو اللهِ التَّاسِيمُ عَشَر : الرَّدُّ عَلَى مَنْ قَالَ بِالطِّبِيْعَةِ وَأَنَّهَا الْتِي تُوجِداً الأَشْيَاء .

العشرون : الرَّدُعلى مَنْ قَالُ لِلهِ كُفُو أَوِ نِد أَو مثيلٍ إِنْ كُولُكُ والخلاصة أن السورة تضمنت نفي الشريك بجميع أنواعه فقد نفي عن نفسه أنواع الكثرة بقوله: «الله أحد » ونفي عن نفسه أنواع الكثرة بقوله: «الله الصمد » ونفي عن نفسه المشابهة والمجانسة بقوله: «الله الصمد » ونفي عن نفسه المحدوث بقوله: «ولم يُولد » ونفي عن نفسه الحدوث بقوله: «ولم يُولد » ونفي عن نفسه بقوله: «ولم يكن له كفوا أحد »

اللسه تعالى ؟

لا اشتملت عليه مِن الأسماء والصِّفاتِ فَقَدْ اجْتَمْ عَ م له يَجْتُوعُ في غيرِهَا ، فآية احْتُوتُ عَلَى هَذِهِ الْعَسَارِيُّ مَا لَهُ يَجْتُوعُ فِي غَيْرِهَا ، فآية احْتُوتُ عَلَى هَذِهِ الْعَسَارِيُّ مَا لَهُ يَجْتُوعُ أَنْ تَكُونَ أَعَظُمُ آيةً فِي كِتَابِ اللّهِ وَيُحِقِّ لِنْ قَرَاهَا لَهُ يَحِقُ أَنْ تَكُونَ أَعَظُمُ آيةً فِي كِتَابِ اللّهِ ويُحِقِّ لِنْ قَرَاهَا لَهُ يَحْقُلُمُ أَنْ يُعْتَلِي مِنَ الْيُقِينِ والْعِرْفانِ والإيمانِ وأَنْ يُكُونَ وَلَا مِنَالُهُ مِنَ النّهُ وَلَا يَانُهُ مِنَالُهُ مِنَا لَيُقِينِ والْعِرْفانِ والإيمانِ وأَنْ يُكُونَ عَلَى اللّهُ وَلِلْهِ اللّهُ وَلِلْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَلِلْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَلِلْهِ اللّهِ اللّهُ وَلِلْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَلِلْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَلِلْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَلِلْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

كما ورد بذلك العديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة لله العديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة لله وسلم بحفظ زكاة رمضان إلى أن قال: « فاذا آويت الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان إلى أن قال: « فاذا آويت الى فراشك فاقرأ آية الكرسي «الله لا اله الا هو الحي القيوم» ألى فراشك فاقرأ آية الكرسي «الله لا الله حافظ ولا يقربك عن الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح والعديث وإليه أشار المصنف الها مدا المحديث وإليه أشار المصنف الها الله عالم المدا المحديث والنه أشار المصنف الها المدارة المدارة المحديث والنه أشار المصنف الها المدارة شَيْطَانُ حَتَى تَصَّبِحَ ﴿ الْعَدِيْثُ وَإِلَيْهِ أَشَارُ الْمُسَّنِفُ بِقُولِهِ ؛ وَلَا يُقَرِّبُكُ وَلِهُذَا مَنْ قَرَأَ هَذِهِ الآية فِي لَيْلَة ِ •

س ١٢٥ \_ بين مفردات آية الكرسي ؟

» المألوة المعبود المستحق لافرادم بالعبادة « لا اله الا هو » أي لا مُعْبُودُ بِحَقِرٌ إلا هُوُ « الَّحَيُ » البَّاقِي الَّذِي لا سَبِيْلُ لِلْفُنَاءِ عَلَيْهِ • « القيومُ » القائِم بِنَفْسِهُ الْقِيمُ لَلْ سِواهُ لا سَبِيْلُ لِلْفُنَاءِ عَلَيْهِ • « القيومُ » القائِم بِنَفْسِهُ الْقِيمُ لَلْ سِواهُ وَوَرَدُ أَنْ السَّمُ الْحَيِّ ، وَاسْمُ الْقَيُومِ ، الْاسْمُ الْأَعْظُمُ فَانَهُمُ الْمُعْلَمُ فَانَهُمُ الْمُعْلَمُ فَانَهُمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّ تَرُجِعُ إِلَى اسْتُمِهِ الَّحِي والصِّفَاتُ الفِعْلِيةُ \* تُ تَرجعُ إِلَى اسْعِهِ القَيومِ قال آبن القيم \_ رحمه الله

ولهُ العيكاةُ كَمَالَهُمَا فَالْجَلِ ذَا ُومُذَارُهُ الوصْفانِ

يُّ » مُوْضِعُ القُدُمُينِ اللهِ سُنبُّحَانُهُ و تَعَالَى وَهُو عَيْلِ لَمُ اللهِ سُنبُّحَانُهُ و تَعَالَى وَهُو عَيْلِ لَعُي اللهِ سُنبُّحَانُهُ و تَعَالَى وَهُو عَيْلِ لَعُي اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَالْأَدْضِ • « العسليق » يُعَجِزُهُ حِفْظُ السَّمُواتِ والأَدْضِ • « العسليق » يُعَجِزُهُ حِفْظُ السَّمُواتِ والأَنْدُادِ • « العظيم » أَوْهُ وَالْمُنْدُادِ • « العظيم »

س ١٢٦ - ما الذي يَؤْخَذُ مِن هذهِ الآية الكريمة ؟ ج \_ فيها أولاً : إِنْبَاتُ الأَلُو مِيَّة لِلهِ وانْفِرُ ادُهُ بِلَالكِ ، ثانياً: إِنْبَاتُ صِفَة الْحَيَاةِ وَهِي رَمِن الصِفَاتِ الذَّاتِيةِ ٥ ثالثاً : إِنَّبَاتُ صِفَةِ القَيْوُمِ . ور رابعا: تَنْزِيْهُ الله عِن السِّينَةِ والنَّوْمُ والعُجْزِ لِما في ذلك مِن وَمَا يَ الْجُمِيْعُ عَلِيدُهُ كُو تَحَتَّ قَهُوْهِ وَسُلِطانِهِ . وأن الجُمِيْعُ عَلِيدُهُ كُو تَحَتَّ قَهُوْهِ وَسُلِطانِهِ . سَادِسَاً : إِثْبَاتُ سَعَةً عِلْمِهِ وَأَنَّهُ مُحِيْطُ بِجَمِيْمِ الكَائِناتِ مِاضِيْهِا وَجَاضِرِهَا وَمُسْتَقْلِلِهَا وَأَنّه لا يَنْسَى ولا يَغْفَلُ ولا يَلْهِيْهِ إِخْتُصَاصِهُ بِالتَّعْلِيمِ وَأَنَّ الْخُلْقُ لا يُعْلَمُ وَلَا الْخُلُقُ لا يُعْلَمُ وَلَا إِلَّا مَا أَعْلَمُهُمُ اللَّهُ خَلَّ وَعَلاَ • ثامناً في إثْباتُ الشَّفَاعَةُ بإذنه لِقُولِهِ « مُن ذَا النِّي يَشْفَعُ تَاسِعاً: أَن عَظَمةُ الكُرْسِيُّ مِن جُمْلة الأُدِلَّة الدالة على عَظمَة عاشراً : إِثْبَاتُ صِفة الكلام لِلِه عاشرا: إنبات صفه الكلام الله الحادي عَشَر: إنبات صفة العلم الله و العادي عَشَر: إنبات صفة العلم الله و الثاني عَشر: إنبات عظمة الله واقتداره وأنه لا يعجزهشيء الثالث عَشر: إنبات عُلُو الله عَلى خَلْقِه و من الأضعف إلى نفي الرابع عَشر و الترقي في نفي النقص من الأضعف إلى نفي الأقوى الأول من لا تغلبه السنة قد يعلبه النوم لأنة أقوى و الأقوى النوم المناه المناه

الْخَافِسُ عَشَر : إَثْبَاتُ المُفِسْيَئَةُ لِلَّهِ

السادس عشر : الحثِّ على الإرجاء إلى الله وحده بالعبو والعِبَادُةِ فلا يَكُونُ عُبْدًا إِلا لِلهِ وَلا يُتَزِّجَهُ بَالعِبَادَة إِلا لِلسِهِ وَلا بع عشر : أَنْ العِبَادُ لا يملكونَ الأُعْيَانُ مُلْكاً مُطْلقًا لِكُونَ التَّصْرُفَ فِيهًا على مُقَتَّضَى الشُّرُعُ وَفَقَطُّ : أن شعور الإنسيان بأن كمافي السموات ومافي الأرض وكل شيء مُلُكَ لِلهِ سُبَبَ لِقَمْعِ عِدَّةِ الشَّكَ كُرُهِ وَالطَّمْ والحِرْصِ وَالتَكَالُبُ عِلَى الدُّنْيَا • وَالْجَرَصِ وَالتَكَالُبُ عِلَى الدُّنْيَا • النَّفْسِ القَنَاعَةُ وَالرِضَى بِمَا يَحْصَلُ مِنْ العشرون : أَنُّ العباد لمُ يُؤُّ تُوارِمِنَ العِلمِ إِلا قُلِ رالحادي والعشرون: إثباتُ الرُّدِ عَلَى المُشَرِكِينُ القَائِلينُ بانَّ اصْنَامَهُمْ تَسْفَعَ . ﴿ ﴿ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ ؛ الرَّدُّ عَلَى الْقَدُرِيَّةِ إِلْقَائِلِينَ أَنَّ اللهُ لاَ يَعْلَمُ الْأَشْيَّاءُ ۚ إِلاَّ بَعْدُ وُقُوعِهَا تِعَالَى اللهُ عَنْ قِولِهُمْ عُلُواً كِبِيْرًا ره روالثالث والعشرون: الرَّدُ عَلَىٰ مُن زُعُمُ أَنَّ الكُرُّ سَيَّ اللهُ وَالْعَشْرِونَ: الرَّدُ عَلَىٰ مُن زُعُمُ أَنَّ الكُرُّ سَيَّ اللهُ وَاللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَّا عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ ا الخامس والعشرون: تُنْزِيْهُ اللَّهِ عَنْ الوَّلِيرِ وَالزُّوْجَةِ والرَّدْ على من نسك بإلى الله ذلك تعالى الله عن ذلك السادس والعشرون: الرَّدُّ على مَن قال إنَّهُ مَا هُنَاكَ سَكُهَاء وَلِنمَا هُو ُ فَضَاء كَمَا تُرَدُّ عَلَيْهِ الآية الأَخْرَى « هُلَ تَرى مِن فَطُور وَلِنمَا هُو ُ فَضَاء كَمَا تُرَدُّ عَلَيْهِ الآية الأَخْرَى « هُلَ تَرى مِن فَطُور السيابِع والعشرون: أنَّ في السيوات خَلَقَ اللهِ لا يَعْلَمُهُمْ إِلا هُو جُلٌ وعَلا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الثامن والعشرون: أن الكرسي أوسس من السموات والأرض و العشرون: أن العباد لا يجرون على الشفاعة أو التكلم إلا باذيه وذلك لجلاله وعظمته و المقلب مهابة من الثلاثون : الخلاصة أن هذه الآية تهلا القلب مهابة من الله وجلاله و كماله حتى لا تدع موضعا الغرور بالشفعكا الدين يعظمهم المغرورون ويتكلون على شفاعتهم فأوقعهم ذلك الذين يعظمهم المغرورة ورون ويتكلون على شفاعتهم فأوقعهم ذلك في ترك المباحات في الدين فخويت قلوبهم من ذكر الله وخلت فراتهم من خشيته جها من أنها بما يجب من معرفته وأفسكت فطراتهم المناون والكهالات والمحالة والمراتهم من خشيته والمهالات والمحالة وا

س ١٢٧ - ما الذي تفهم عن سياق المُصنّفُ لآية الكرسي؟ ع ج - اللوّجِبُ لِسِياقه لها - واللهُ أعلم - أنّهُ لِلا تضعّننهُ من النفي والاثباتِ لأن فيها شاهد للضّابط الذي ذكره المصنّف من أنه سنبحانه قد جمع فيمك وصف به نفسه بين النفي والإثباتِ ولما احتوت عليه رمن المعاني الجليّلة .

س ١٢٨ ـ ما الذي تعرفه عن معنى قوله: « هـو الآول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شي عليم »؟

ج - قَدْ فَسَرَهُا صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ بِهَا لَمُ يُبَّقِ مَقَالًا لِقَاكُلَ حَيْثُ يُقُولُ : « اللّهُم أُنْتُ الأولُ فَلَيْسَ قَبْلُكُ شَيَّ ، وأُنْتُ الآخِرُ فَلَيْسَ فَوَقَكَ شَيْءً ، وأُنْتُ الظاهِرُ فليْسَ فَوَقَكَ شَيْءً ، وأُنْتُ البِطاهِرُ فليْسَ فَوَقَكَ شَيْءً ، وأُنْتُ البِطاطنُ فلَيْسَ أَوْقَكَ شَيْءً ، وأُنْتُ البِطاطنُ فلَيْسَ أَوْقَكَ شَيْءً ، وأُنْتُ الباطنُ فلَيْسَ أَوْقَكَ شَيْءً ، فمَدَارُ هذهِ الأسْسَاءِ الأَرْبُعَةِ عَسَلَى الإَحَاطَة ، وأَنْتُ الإَحَاطَة ، وأَنْتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْسَ أَوْلُكُ شَيْءً ، فَمَدَارُ هذهِ الأَسْسَاءِ الأَرْبُعَةِ عَسَلَى الإَحَاطَة ، وأَنْ اللّهُ عَلَيْسَ فَا اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل

رُوهِي تَنْقُسِمُ إلى قِسْمُيْنَ زُمَانِيَّةِ وَمَكَانِيَّة مَا أَخَاطَتُ أَوْلِيتُهُ اللَّهِ لَهُ وَاللَّهُ فَوْقَهُ مَ وَمَا مِنْ بَالِمُ فَوْقَهُ مُ ومَا مِنْ بَاطِنِ مِنْ طَاهِرٍ لِلاَّ وَاللَّهُ فَوْقَهُ مُ ومَا مِنْ بَاطِنِ مِنْ طَاهِرٍ لِلاَّ وَاللَّهُ فَوْقَهُ مُ ومَا مِنْ بَاطِنِ مِنْ طَاهِرٍ لِلاَّ وَاللَّهُ فَوْقَهُ مُ ومَا مِنْ بَاطِنِ مِنْ طَاهِرٍ لِلاَّ وَاللَّهُ فَوْقَهُ مُ ومَا مِنْ بَاطِنِ مِنْ بَاطِنْ مِنْ طَاهِرٍ لَوْ وَاللّهُ فَوْقَهُ مُ ومَا مِنْ بَاطِنِ مِنْ بَاطِنْ مِنْ فَاللّهُ وَاللّهُ فَوْقَهُ مُ ومَا مِنْ بَاطِنْ مِنْ طَاهِرٍ لِللّهُ وَاللّهُ فَوْقَهُ مُ ومَا مِنْ بَاطِنْ مِنْ طَاهِرٍ لِللّهُ وَاللّهُ فَوْقَهُ مُ ومَا مِنْ بَاطِنْ مِنْ طَاهِرٍ لَهُ وَاللّهُ فَوْقَهُ مُ وَمَا مِنْ بَاطِنْ مِنْ طَاهِرٍ لَهُ وَاللّهُ فَوْقَهُ مُ وَمَا مِنْ بَالْمُؤْمِدُ وَاللّهُ مِنْ فَا اللّهُ مِنْ فَاللّهُ لَا قُلْمُ لَا مُنْ طَاهِرٍ وَمَا مِنْ بَالْمُؤْمِلُ مِنْ اللّهُ لَا مُنْ مِنْ اللّهُ لَا لَا لَهُ مُنْ اللّهُ لَا مُنْ مُنْ اللّهُ لَا مُنْ مِنْ اللّهُ لَا مُنْ مُنْ اللّهُ لَلّهُ وَلَاللّهُ لَا مُنْ مُنْ اللّهُ لَاللّهُ لَا لَا لَاللّهُ لَا مُنْ فَا لَاللّهُ لَا مُنْ مِنْ لَاللّهُ لَا لَا لَاللّهُ لَا مُنْ لَا لَا لَهُ لَا لِللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا مُنْ لَا لَاللّهُ لَا لَا لَاللّهُ لَا لِللْهُ لَا لِلْهُ لِللْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَمُ لِلْهُ لِلّهُ لِلْهُ لَا لِللّهُ لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لِلْهُ لَا لِلْهُ لَا لِلْهُ لَا لِلْهُ لَا لِلْهُ لِلْلِهُ لَا لِلْهُ لِللْهُ لِلْمُ لِلْهُ لَا لِللْهُ لَا لَا لَا لَا لِلّهُ لِلللّهُ لَا لَا لِللّهُ لِلْمُ لَا لِلْهُ لِللّهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لِلللّهُ لَا لِللْهُ لَا لَاللّهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَا لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَلْمُ لَا لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَا لِلْمُ لَا لِلْهُ لِلْلِلْمُ لَا لِللْهُ لَلْمُ لَلْ

فَالْأُولُ قِدْمُهُ وِالآخِرُ بَقَاؤُهُ وَدُوامُهُ وَالظَّاهِرُ عُلُوهُ وَعَظِّمَتُهُ وَالظَّاهِرُ عُلُوهُ وَعَظِّمَتُهُ وَالْبَاطِنُ قُرْبُهُ وَدُنَوْهُ وقوله « وهو بكل شيء عليم » فلا يَخْفَى عليه شيء لا دَقِيْقَ ولا جَلِيْل ٠

هُنَى قُولِهِ تُعَالَى « وتُوكُلُّ عَلَى الحَيِّ الذِيلا

اِعْتِمَادُ الْقُلْبِ عَلَى اللَّهِ فَي جُلْبِ الْمُنَافِعِ وَدُ لِهُ وَفِعْلِ الْأَسُنْبَابِ أَيْ وَ تُوكِّلُ عَلَىٰ رَبِكُ الدُّ رَوْمِلِيْنُكُهُ ۖ وَاجْعَلْهُ مَلَّجًا ۗ وُذُخْرًا لَكَ ِ، وَفِوْ وُاصْبِيرٌ عَلَى مَا نَا بَكَ

بِمُعْ فَةَ اللَّهِ وَصَفَاتِهِ وَأَفَعَالِهِ وَاثْبَاتِ الْأَسْتُكُونَ بِحَيْثُ لَا كَيْقَا وَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالل

والثقة بالله في نيل ما توكل العبد على الله فيه والتفويض الى الله واستسلام القلب له ويتوكل على الله في كل مطلوب حصوله أو دفع مكروه وأفضل التوكل ما كان في حصول خير دينى خاص أو عام أ ه •

س ١٣١ - ما الذِي يُؤْخَذُ مِن مُذِهِ الآية الكريمة ؟

ج \_ أولاً: الأمرُ بالتوكل على الله . ثانيا: إثبات صفة الحياة وهي من الصفات الذاتية فحياته سبحانه أكملُ حياة وأتمها ويستلزم ثبوتها ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة وخصص صفة الحياة إشارة إلى أن الحي عو الذي يوثق به في المصالح ولا حياة على الدوام إلا لله سبحانه دون الاحياء المناع من المناع من الدوام ألا لله سبحانه دون الاحياء المناع من المناع المناع من المناع المناع المناع المناع المن المناع المناع المن المناع المن المناع المن المناع المن المناع المن المناع المناع المن المناع المناع

ثَالِثاً : الحَدِّ على تسبيع الله و تقديسه

رابعاً : الحثُ عِلَى حَمَدُ ٱللهُ •ُ

خامسا: إثباتُ صفةِ الكلامِ لِلِهِ

سادسا : أَلْرُّدُ عَلَى مَن قَالَ إِنَّ اَلَقُر آنَ كُلام مُعَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم .

س ١٣٢ ـ ما الذي تعرفه عن اسمه تعالى الحكيم ؟

ج ـ الْحَكَيْمِ مَأْخُو ُذُمِنِ الْحِكْمَةِ وَلَهُ مَعْنَيْانَ أَكْدُهُمُّا : بِمُعْنَى الْعَاضِي الْعَدِلُ الْحَاكِمِ بَيْنَ خُلْقِهِ بَأَمْرِهِ الدِّيْنِيُ الشَّرْعِيُّ ، وأَمْرُهِ اللَّيْنِيُ الشَّرْعِيُّ ، وأَمْرُهِ الكَوْرُنِيُّ القَّدَرِيُّ وَلَهُ الْحُكَمِ فِي اللَّدِينَا وَالآخِرَةِ كَمَا قَالَ تَعِالَىٰ : اللَّكُورُنِيُّ الْقَدَرِيُّ وَلَهُ الْحُكْمِ فِي اللَّهُ لِيَا وَالآخِرَةِ وَلِيهِ تُرْجُعُونَ » الْمُعْنَى الثاني : روله الخَكْمُ لِلأَمْرِ كُنُّ لا يُتَطَرُّقُ إِليَّهِ الفَسَاد .

قال أبنُ الغَيم رُحِمُهُ الله : رُ وهُو الحُكِيم وَذَاك مِن أُوصَافِ وَ نُوعَسَانِ أَيْضَسَا مَا هُمَا عَدَمَانِ نُوعَسَانِ أَيْضَسَا مَا هُمَا عَدَمَانِ

حُسكُم وأحثكام فكل منهمك ا ثابتًا البُرْهَانِ

فلذاك لا يعسدولاذم الم وعند الصوابر اثنان س ۱۳۳ \_ ما اقسام حِكمتِه تَعالى ؟ وَأَحَدُهُمُا وَحِكُمُةً فِي خُلُقِهِ وَهِي نُوعَانِ : الأولى: إِحْكَامُ هذا الْحُلْقُ وَإِيْجَادُهُ فِيغَايَة الإِحْكَامُ والاتْقَانُ والثاني : صُدُوْرُهُ لِأَجِلُ عَايَاتٍ مِحْمُوْدَةٍ مُطْلُو بَة ِلهُ سُنْبُحَانَهُ يسم بن وسمون ، الأون ؛ إحسان أ الثاني : كونهك ا يُمة ِ وَإِلْيها أَشُكَارُ ابنُ القيم رحمه اللهُ تَعَالَى : والحِكمة العليب عسلي نوع بقواطع البرهان عِلْمُدُاهُمُ الْفِي لَيْسُ يُفْتِرُقُانِ يُغرِ الإحْسِكَامِ والاتُّقُسانِ رُ رَرِّ رَ لَ أَيْضًا وفِيهُا ذَانِكُ الوَصْفُانِ غاياتُها اللَّاتِي حُمَّدِنُ وَكُونَهُا في غُسَايُة الاتَّقَالِ والاحْسَانِ

ر س ١٣٤ \_ ما الذي تعرفه عن معنى اسمه تعالى اللطيف الخبير؟

النَّوْعُ الثَّانِي لُطُّفُهُ بِعُبْدِهِ وَوَلِيَّهِ الذِي يُبِرِيَّهُ أَنَّ يُتِمْ عَلَيهِ

رُ مِوَاٰمًا مُعْنَى « الخَبِيرُ » فَهُو مِنَ الخِبْرُة بِمُعْنَى كَمِسَالِ العِلمِ وو توقه والإحساطة بالأشْيَاء على وُجُّهُ الدِّقَةِ والتفصيل

وُهُو الْعِلْمُ مِبِكُلِ مَا خُفِي وُدُقَّ ٠

فالعِلْمُ عَنْدُمَا يُضَّافُ إلى الخَفُايَا الْبَاطِنَةِ يُسُمَّى خَبْرَةً ويُسُمَّى خَبْرَةً ويُسُمَّى خَبْرة ويُسُمَّى صَّاحِبُهَا خَبْيُرًا واللهُ سُنْبُحَانَهُ لا يَجْرِيُ فِي الملكِو الملكُوتِ شَيْءَ ولا يَتَخَرِكُ ذَرَّةً فَمَا فَوقَهَا وَمَا دُوْنَهَا ، ولا يَسَّكُنُ ولا يَضْطُرُبَ نَفْسُ ولا يَسْكُنُ ولا يَضْطُرُبَ نَفْسُ ولا يَطْمُثُنُ إلا عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ خِبْرَةً .

وُهُوُ كُنُورُ كُنِ مِن مُعْنَى اللَّطْيُفُ وَلَهُذَا تُجِدَّ فِي القُرآن فِي بُعْضِ الآياتِ كُنُورُ اللهِ كَنْ الآياتِ كَيقُرْنُ اللهِ كَيْنُهُمَا كَمَا فِي قُولُهُ تَعَالَى « أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خُلُقَ وَهُو اللّهِ : وهو اللطيفُ الخبير » قال ابنَ القيم رحمه الله :

وهُ اللَّطِيفُ بِعَبُدُهُ ولِعَبُدُهِ الْمُصَافِهِ نَوْعُسَانِهِ الْعُسَانِ وَعُسَانِ الْمُصَافِةِ الْاَعْسَانِ وَاللَّطْفُ عَنْدُ مُوَّاقِعِ الْاَحْسَانِ وَاللَّطْفُ عِنْدُ مُوَّاقِعِ الْاَحْسَانِ فَيرِيكُ عِسْرَتُهُ ويُبَدِي لَطَفُ وَ الْمُعَلِّدِ عَنْ ذَا الشَّانِ فَيرِيكُ عِسْرَتُهُ ويُبَدِي لَطَفُ وَ المُعَلِّدِ فِي الْعُفلاتِ عَنْ ذَا الشَّانِ وَالْعُبَدِ فِي الْعُفلاتِ عَنْ ذَا الشَّانِ

٦ ـ صِفَةُ العِلْمِيرِ وهي من الصِفاتِ الدَّاتِيةِ

س ١٣٥ - بَيْنُ مَا يُغُرِفُهُ عَنْ مُفْنَى قُولُهُ تَعَالَىٰ : « يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يُخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءُ وَمَا يَعْرِجَ فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعلمون بصير » ؟

ح - في هذه الآية إثباتُ علم الله وصفةُ العِلْم مِن الصِّفَاتِ النَّذَاتِيةِ الْتِيهُ لَا يَنْفُكُ الْبَارِيُ عِنْهَا فَهُو سُبِحانَهُ يَعْلَمُ مَا يَدَّجُلُفِي الْآرُضَ مِنْ الْمِياهِ والكُنُوزِ والأَمُواتِ والبُذُوْرِ والوَّحُوشِ وَغَيْرِ اللَّانُ فَر

رُ وَيُعْلَمُ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ مِن نَبَاتٍ وَمَعَادِنَ وَمِياهُ وَأَمُّواتٍ وَأَبْوَاتٍ وَأَبْوَاتٍ وَأَبْوَاتٍ وَأَبْوَلَهُ مِنَ السِمَاءُ مِنَ مَالاً بُكَةً وَأَمْطَارً وَمُكَالِبُكَةً وَأَمْطَارً وَمَكَالِبُكَةً وَمُطَارً وَمَكَالِبُكَةً وَمُطَارً وَمُكَالِبُكَةً وَمُطَارً وَمُكَالِبُكَةً وَمُطَارً وَمُعَالِبُ وَمُعَالِبُ وَمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعُلِمُ والْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالَامُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَال

وَهُو مُعَكُم ، أَيُّ رَقِيْبُ عَلَيكَم شَهِيْدُ عَلَى أَعْمَالِكُم حَيْثُكُنْتُمْ مِنْ وَهُ الْجَمِيمُ مِنْ أَوْرِفِي القِفَارِ ، الجَمِيمُ فَي عَلَى أَوْرِفِي القِفَارِ ، الجَمِيمُ فَي عَلَى السَّنُو الْجَرَيمُ فَي عِلْمِهُ عَلَى السَّنُو الْجَرَيمُ وَسَيْمِهِ فَيسَمْعُ كَلامَكُم ، فَي عَلَى السَّنُو الْجَرَاكُم ، فَهَذَه مُعِيَّةُ الْعَلِمُ سِرَّكُم وَ نَجُّواكُم ، فَهَذَه مُعِيَّةُ الْعَلِمُ سِرَّكُم وَ نَجُّواكُم ، فَهَذَه مُعِيَّةُ الْعَلِمُ سِرَّكُم وَ نَجُّواكُم ، فَهَذَه مُعِيَّةُ الْعَلِمُ وَلاَجِاطُم وَالاَجِاطُة وَالاَجْاطُة وَالاَجْاطُة وَالاَجْاطُة وَالاَجْاطُة وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ

قال ابنُ القَيْم : وُرُوكَى ابْنُ نَافِعِ الصَّدُوقُ سَمَاعَهُ اللهُ حَقَّا فِي السَّمَاءِ وعِلْمُ التَّحْقِيْقِ والاتَّقَانِ اللهُ حَقَّا فِي السَّمَاءِ وعِلْمُ فَيْ سَبْحُانُهُ حَقَّا بِكُلِ مُكَانِ سِبْحُانُهُ حَقَّا بِكُلِ مُكَانِ سِبْحُانُهُ حَقَّا بِكُلِ مُكَانِ سِبْحُانُهُ وَالآية الكُويْهَةِ ؟ سِبْحُانُهُ مَا لَوْفَانُهُ مِنْ هُلُوهِ الآية الكُويْهَةِ ؟ ج - أُولَّا : إِنْبَاتُ صِفَةُ العِلْم لِللهِ تَعَالَى .

ثانياً: إِثْبَاتُ عُلُو اللهِ · ثالثاً: المهنة العُامَّة ' · رابعاً: إِثْبَاتُ الْبُصِر لِللهِ • خامساً : إِثباتُ القُدْرَة ؛ سادساً: ﴿ ثِبَاتُ سُعَةً عِلْمِهِ سَبِعانه • سابعاً: إلَعْثُ على المُراقِبَةِ. ثامنا الرُباتُ صِفة الكُلام ٠ الحادِي عَشَر /: إِنْبَاتُ عَنُوْاَةِ اللهِ • الِثَانَيْ عَشَر : فِي الآية مَا يُبْعَثُ عَلَى الخُوْفِ مِن اللهِ والحَذَرِ يُعَاجِلْهُمُ بِالْعُقُوبِهِ • الْمُ الْعِبَادُ لَمْ يُقَدِّرُوْا اللّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَلْمُ كَا الرابعُ عَشَرَ : أَنَّ الْعِبَادُ لَمْ يُقَدِّرُوْا اللّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَلْمُ كُلُ عَصُوْهُ وَهُو يُعْلَمُ كُلُّ شَيْءٍ وَيَقْدِرُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ • قال ابنُ القُيْمِ رُحِمَهُ اللهُ : قَالُوا لَكُ وَلَيْسُ يُعِيدُنَا قَالُوا لَكُ وَلَيْسُ يُعِيْدُنَا رُرُ رُرُ الْمُنْتُمَّا وَتُكَذِيبًا مِنَ الْإِنْسُانِ هَذَا وَذَاكُ بِسُمْعِبِ وَبِعِلْمِهِ مَا لِإِنْسُانِ ب و بعلم . لُوه شَكَاءُ عَاجُلُهُمْ بَكُلِّ هُــوانِ ر س ١٣٧ - بَنُ مَا تَعْرَفُهُ عِنْ مُعْنَى قُولِهُ وَعَالَى « وعندُهُ مُعْنَى قُولِهُ وَعَالَى « وعندُهُ مُفَاتِحُ الغَيبِ لا يُغْلَمُهُا إلا هُوُ ويَعْلَمُ مَا فِي البُرِ والبُحْرِ ومِها تَسْقَطُ مِن وَرَقَةٍ إلا يُعْلَمُهَا ولاحبَةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رُطبِرِ ولا يابسِ إلا في كِتَابِ مُبَيْنِ (» ؟

لَ بِهِا إِلَيه فَهُو الَّذِي يُحِيُّطُ بِهَا عِلْماً وُسِواً مُ هَا شُكِيًّا إِلَّا مَا أَعْلِمُهُ اللَّهِ فَقُولُه : « لَا يُعْلَمُهُا إِلاَّ وُ نِ الجُمْلَةِ الأُولَٰلُ

فَمَنَ إِدْعَى عِلْمُ شَيءٍ مِنْهَا كُفُو ، وَحَصَّ عِلْم ِكُو لأَنْهُمُ أَمِنَ أَعِظَمِ مُعْلَوَقاتِ اللَّهَ اللَّهِ الْمُعْلَوِقاتِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْبِرْمَانِ ولا فِي المُكَانِ ولا فِي البَرِ ولا فِي الْبَحْرِ وَلاَ فِي الْجُوِّ وَلا فِي

رُوَى البُخَارِي عن سالِم بْنِ عبدِ الله عِن أُبِيْهِ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ مُفساتِسَ الغيب خمس إلى الله عنده عِلْم السَّاعة ، و يُنزُّ في الغيث ، ويعلمُ ما في الأرحام ، وِما تدري نَفْسُ ماذا تِكْسِبُ غَدًا وَمَا تُدَّرِيْ لَفْسُ بَأَيٌ أَرْضٍ

تَمُوت ، أن الله عليم خِباير »

ت ، أَنَّ الله عَلَيْمَ حَبِيرٌ » \* رَبُّ الرَّهُ مِنْ مَنْ مَنْ صَلَّ مُوْرُهُمُ مَا تُكِنُّ صَلَّ مُوْرُهُم وما يُعْلِنُونَ ، ومَا مِن غائبة في السماء والارضُ الا في كِتُهَابُرِ مَبين » ُوجَاء في معنَاهِا أيضًا « إِنَا نَكْنُ نُحْيَ الْمِسوتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّنَّمُوا وَآثَازُهُم وَكُلَّ شَيءٍ إَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَّامٍ مُبِينَ »

س ١٣٨ \_ ما الذي يُؤْخُدُ مِن هُذِه الآية الكُرْيَهة ؟

ج \_ فيها ، أوَّلاً : إثباتُ صِفة العِلم للِهِ بَالآشياء جُملةً وَتَفْصِيْلاً وعنده عِلْمُ كَا أَنُ وَكَا مُو كَا ثَنَ إِلَى يوم القيامة ومها يكونَ قبلُ ذلك و بعده ب قال ابن القيم \_ رُحمه الله \_ : وهو العُلِيمُ أَخَاطُ عِلْمُ اللَّهِي

في الكؤنر مِن سِرٍّ ومِن إعْسلانِ

وبكل شىءرعِلْمُسِهُ رِفَهُ وَلَيْسُ ذَا نِشْيَانِ ومره و الموجـــودَرِفي ذَا الآنِ ها دليلُ على عُظْمِةِ اللهِ وَسُنُعتِهِ فِي أُوصَافِهُ كَلِها ثالثاً : فيها رَدُّ على المُعْتَزِلُةُ رابعاً: الرَّدُ على مَن زعمُ أنَّ رسولُ اللهِ صلى الله وسلم يُعْلَمُ الغيبُ يُعْلَمُ الأَشْيَاءُ إِلَا يَبِعُدُ وَقُوعِهَا رَ سادساً : إِثْبَاتُ الْلُوحِ الْمُحْفُوظِ مِي ﴿ سابِعاً : أَنُّ اللَّوْحَ المحفوظ مُحِيطَ بِالْإِشْمِياءِ كُلِّها : كُلِيْلً عَلَى عُلُو اللَّهِ عَلَى خَلَّقِهِ وَالْمَا خُذَّ مِن قُولِهِ وَعِندُهُ تاسعاً ﴿ إِنْبَاتُ صِفَةِ الكلامِ لِلهُ جَلُّ وَعَلاَ عَلَى مَا يُلِيْقُ بَجِلالِهِ وَعَظَمْتِهِ . هُ الْمُكُلِّفِينُ إِلَى عُدْمِ إِهْمُ الِ أَحْسُو الْهِم الْثَانِي عَشْرِ : أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُنْظُورُ وَالْمُحْجُــوَ وَالْمُعْلُومُ وَالْمُعْلُومُ وَالْمُعْلُومُ وَالْمُعْلُومُ وَالْمُعْلُومُ وَالْمُعْلُومُ وَالْمُعْلُومُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلُومُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلُومُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلُومُ وَالْمُعْلُومُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلُومُ الْمُعْلِمُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلُومُ وَالْمُعْلُومُ وَالْمُعْلُومُ وَالْمُعْلُومُ وَالْمُعْلُومُ وَالْمُعْلِمُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِمُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِمُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلُومُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُومُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُومُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلُومُ وَالْمُعْلِمُ مُلُومُ لَمْ الْمُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ والْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ ل سِيءَ جَلَ وَعَلَا وَ نَقَدَسُ . رَ الثَّالَثُ عَشَرَ : أَنَّ حَرَّكَةُ المُوتِ وَالفُنَاءِ السَّاقِطَةِ مِن عُلُو إِلَى أَسْفَلُ وَمِن حَيَاةٍ إِلَى انْبُرِثَارِ يَعْلَمُهَا اللهُ .

الخامِسُ عَشَر : التَّعْمُيَّمُ الشياملُ الذي يَشْمُلُ الموتُ والحياة والذَّبُولُ والازْدِهَاد •

السَّنَادِسُ عَشَر : الحثُ على الخُوفِ مِن اللهِ ومُرَاقُبِتِهِ . ر والسابِعُ عَشَر : ذِكْرُ البُرِّ لِأَنَّ الانسَانُ قَدُّ شَاهُدُ أَحُواكُ كَاثُرُةُ مَا فِيهِ .

و تشره ما ويه . رالثامنُ عَشَر : ذِكْرُ البَحْرِ وَكَثْرَةُ مَا فِيهِ . لأَنْ الحسَّ يُدُلُ عَلَى أَنْ عَجَائِبُ البِحَارِ فِي الْجُمْلَةِ أَكْثَرُ وُطُولُهُمْ وَعَرْضُهُ الْعُظْمَ وَمَا فِيهَا مِنَ الحِيوانَاتِ وِأَجْنَاسِ المخلوقَاتِ أَعْجَبُ .

التاسيعُ عَشَرَ : أَنَّهُ يَفَّهُمْ مِنَ الآنِ أِنَّ مَعْلُوُ مُلَاتِ مَافِي البُرِّ وما فِي البُحرِ حَقِيرٌ فِي جُنْبِرِما دُخلُ فِي عَمْــومِ وعِنْدُهُ مَفْـــا تِبِيحٍ ﴾

رم ملى الله المعنى لا يُكُونُ حَمْلُ ولا وضع للا والله عالم به ، سَبْحانه يُعْلَم في أي يوم تَحْملُ وفي أي يوم تضعُ فلم يخرج عن علمه وتلويد وهل هو ذكر أو أنشى ، ففي هذه الآية إثبات صفة العلم وانفراده سُتحانه بعلم ما في الأرّحام وعِلْم مَدْتُه فيها ما في الأرّحام وعِلْم مَدْتُه فيها ما في الأرّحام وعِلْم مَدْتُه فيها ما في الأرّحام وعِلْم مَدْتُه فيها

س ١٤٠ ـ بَيِّنْ مَا تُعْرُفُهُ عِن مُعْنَى قُولِهِ « لِتَعْلَمُوا أُنَّ اللهُ على مُعْنَى قُولِهِ « لِتَعْلَمُوا أُنَّ اللهُ على كلِ شَيءَ رِعِلَمُا » • على كلِ شَيءَ رِعِلَمُا » •

ج \_ إلكام مُتعلِقة بخلق أو بيتنزل أو بمقدر أي فعل ذلك التعلموا أنه بمقدر أي فعل ذلك التعلموا أنه بالغ القدرة لإ يعبزه شيء فهذا عام يتناول أفعال العباد من الطاعات وكل شيء ومن قدرته تعالى أنه بإذا شهاء فعل من غير ممانع ولا معارض ومن أسمارته تعالى القدير قال ابن القيم رحمه الله :

وهو القدير فليش يعجنزه إذا وهو السلطان مما رام شيئاً قط ذو السلطان فيجميع الأشياء منقادة لقدرته تابعة لمشيئته ، ولا يخرج عن علمة شيء منها كائنا ما كان وانتصاب عِلما على المصندرية ما الذي يُؤخذ مِن هذه الآية ؟ ج \_ أولاً : إِثباتُ صِفَة العِلْمِ لِلِـــة . ثَانيا: الشباتُ قُدَّرَة الله ، والدَّليلُ العَقْليعلِ عَلِمِهِ سُنْحَانَهُ أَنَّهُ يَسْتَحَيَّلُ النِّبَادِ الآشِياءِ مَعَ الجَهْلِ لانَ النَّجَادُ الأَشْيَاءِ بارادتِهِ وَالإرادةُ تَسْتَلُومُ تَصُوَّرُ المُرَاد وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى « أَلاَ يَعْلَمُ مَنَ مُنَ الْمُرَاد وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى « أَلاَ يَعْلَمُ مَنَ مُنَ اللَّهُ اللهِ عَلَمُ مَنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ ثَالثاً : فِي المُخْلُوِّقَاتِ مِنِ الأُحْكَامِ والاَّتْقَانِ وُعَجِيْبِ الصَّمِنَّعَةِ وَدُوَيْتِ الصَّمِنَّعَةِ وَدُويِّقَ إلْخِلْقَةِ مَا يُشْهَدُ بِعِلْمِ اللهِ جُلُّ وَعَلاَ لِامْتِنَاعُ صُنْدُورِ ذلك ر رابعا: في المخلوقات من هو عالم والعِلْمُ صِفَةً كَمَالِ فَلُو لُمْ يَكُنُ عِلْمِ فَلُو لُمْ يَكُنُ عِلْمِ فَا يكن عالما ككان في المخلوقات من هسو أكمل منه ، وكل عِلْم في المخلوق المتفادة من الخالق ، وفاقد المخلوق المتفادة من الخالق ، وفاقد الكمالِ أَحَقُ بِهِ • وفاقد الشيء لا يعطيه • قال ابن القيم رحمه الله : وكمال من أعطى الكمال ينفسه و دمان من اعطى الممان بسبب في العرف العرف الراد و رود و المكال و الكمال و ماله و المكان و ماله و الكمان و ماله و الكمان الكمان أذاك دُو إِمْكَانِ ؟ أَيْكُونَ إِنْسَانَ سَمِيْعَكَا مُبْصِرًا وَيُكَانِ ؟ مُتَكَلِّمُكَا بِمُشْيَعْتُ و وبيكانِ ؟ مُتَكَلِّمُكَا بِمُشْيَعْتُ و وبيكانِ ؟

وله العيساة وقسدرة وارادة رابعا: مما يؤخذ في الآية الرّدُ على القدر ية الذين يقولون ان أفعال العباد غير كاخِلة في قَدْرُةِ الله : خامستاً : الرَّدُ على المُعْتَزِلةِ الذِينَ يُقُولُونَ عَلَيْمُ سادستاً : رَدُ عِلِي الْجُهُمِيَّةِ المنكرينُ لِعِلْمُ اللهِ بالماضي والكالي سَاعاً ؛ إِثْنَاتُ الأَ ثَامِنًا ﴿ الحِثُ عِلَى الخُوفِ مِنِ اللَّهِ ﴿ تاسعاً: العث على مُرَاقبُة اللهِ • عاشراً إِلْحَاطَةُ عِلْمِ اللَّهِ بِكُلِّ شَيَّ • عَشَرُ : حَلَمُ اللهُ عَلَى الكَافِرِ والعَاصِيُ : عَشَرُ : أَنَ الْعِبَادُ لا يُقَدِّرُونُ اللهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَإِلا لما الذي تَفْهُمُهُ مِن قُولِهِ تَعَالَى « إِنَّ اللهُ هَـوَ اللهُ هَـوَ اللهُ هَـوَ الرزاقُ ذُو القُوةِ التينَ "؟ يغبرنا سيكانه وتعسالي سِمُ الْمُولِا مُعْطِر عُيره فَمَا مِن دُابَةٍ فِي الأرضِ وَلا فِي السِّمَاءِ إِلا عَلَي « ذُو القُوْةِ ﴾ : أَيُّ صَاحِبُ القُوْةِ الْكَامِلَةِ عُجِزُهُ شَيَءٌ وَلا يُخْرِجُه عَنَ سُمُلُطارِنِهِ أَحُد • ل رِزْقهُ إلى جُمِيْعِ العكالمُ وأنه 'يبعثُ الأموات بعد ما رُتُمزُ قُوا، وَمن قُدر تِهِ النَّجَادُ الأَجْرَامِ العَظِيْبُ مَ الْعُلُويَةِ وَالسَّنَفِلِيَةِ وَمِن قَدْرَتِهِ أَنْ قَلَبُ عَصِهَا مُوْسَى خَيْنَةً تَسْعَى لا أعادها ومنها حَضُورُ عَرْشِ بِلْقِيْسِ فِي لَحَظْةِ وَأَشْبِياءَ كِثْيَرَةٌ غَيرُ هذه لا يُتَسِعُ لَهَا هَذَا الموضِع . - ٨٨ –

ومنْ أسْمائه تعالى: « الْمَيْنِ » والمتانة تدل على القُسوة فِي الله تعالى بالغُ القُوة والقُدْرَة ، قُويٌ مِن حَيْثُ أَنه شَدِيْدُ القُوة ولا يُنْسُبُ إِلَيْهُ عُجْزَ فِي حَالٍ مِن الأَحُوال :

س ١٤٣ - ما الذي يُؤُخُذُ مِن هنوه الآية الكريمة؟ ج - أولاً صفة الرِّزْق وَسُعَتُه وهو قِسْمَان : الأول : الرِزق المُطْلُق وهو ما اسْتَمُرَّ نَفَعْتُه في الدُنيا والآخِرة وهو رِزْق القُلُوب العِلمُ والإِيمانُ والرِزقُ الحَلَالُ .

والثاني: مُطْلُقُ الرِزْقِ العَامِّ لِسُّارِثُرِ الخِلْقِ بَرِّهِمُ وَفَاجِرِهِمُّ وَالْجِرِهِمُّ وَفَاجِرِهِمُ والْبَهُاثِم وغيرهَا وهُو ايْصَالُ القُـوتِ إِلَى كُلِّ مُخْلُوقِ وَهَا لَهُ اللّهُ رَاذِقُهُ يَكُونُ مِن الْحُلالِ والْحُرَامِ وَاللّهُ رَاذِقُهُ \*

قال ابن القيم رحمه اللسه وكُذُلِكُ السرزُّاق رمن أسُّ رِزَقَ القُلُوبِ العِلْمُ والايْكَانُ والرِّ العَلْمُ والاِيْكَانُ والرِّ المُّابُ ر ر ور السره أور هذا هو الرزق ا والثارني سوق القُوب للأ مدا يكون رمن العلال كما يكون مدا يكون رمن العلال كما يكون ن من العرام ركلاهمك رزقان والله دازقه بهذا الاغتبار ر وليس بالإطلاق دون بيكان

س ١٤٤ ـ ما الذي يُؤْخُذُ مِن هُذِهِ الآية الكريمة ؟ ج ــ أولا : إرْبباتُ الألوهية • ثانيا : إِثباتُ القوة قال الله تعالى إِن القوة لله جميعا . ثالثا : إثباتُ قدرة الله • رابعا: إثباتُ عظمة الله . خامسًا ﴿ فَيُهَا دَلَيْلُ عُلَىٰ كُرُمِ اللَّهِ وَكُثْرَةِ رِزْقِهِ لِلْخَلَائِقِ • : فِيهَا رُدُوْعِلَى اليَهُو وَ لِقُولِهِم إِنْ اللهُ فَقِيرِ العَالَى الله عن قولهم عُلوًا كُ سابعاً: فيها ، دليل على غِناهُ سُبْحانه ، وفقر الخيلائق إليه ، قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى : و الفَقْرُ إِنَّ وَصْفُ ذَاتِ لازِمُ أَبُدُا كُمَّا الغِنْيُ أَبُدًا وصْفُ لَهُ ذَاتِي ) ثامِناً: في الآية ما يُوْجِبُ مُحَبِّكَةَ العَبْدِ لِلهِ لأَنَّ النَّفُوسُ مُجْبُولَةً عَلَى خُبِّ مِن أَحْسُنُ إِلَيْهَا والله هُو المُحْسَنُ عَلَى جَمِيْعِ تاسعا: في الآية ما يَبْعُثُ القُلوبُ الطُّنَّةِ شُكُّرِ اللهِ خَالِقِ الْخُلُقِ وَكَّازِقِهِم جُلُّ وَعُلا عاشراً: في الآية دليل على لُطُفِ اللهِ حَيْثُ إيص جَمُيْعِ الْخُلْقِ اللَّهُ قِيَّقِ وَالْجُلِّيْلِ • إلحادي عشر : إثبات حكمة الله الذي قسَّم معيشة الخلِّق الثاني عشر : الخوف من الله ذُو القوة المتين . الثانث عشر : أن الرزق لا يُطْلُبُ إِلاَّ مِن اللهِ جَلَّ وُعُلاً .

الرابع عشر : إِثْبَاتُ عِلْمِ اللّهِ وَإِخَاطَتِهُ بِالْخَلَائُقِ . الخامس عشر : إِثْبَاتُ الْمُتَانُةِ لِلّهِ الخامس عشر : الحثُ على التَّوَكُلِ عَلَى الله . السادس عشر : الحثُ على التَّوَكُلِ عَلَى الله . السابع عَشَر : فيها دليل على رُحْمة الله بخلْقه ورَأْفَتِهِ . الثامن عشر : دليل على حِلْمِ الله رَحَيْثُ يُرْدُقُ السَّكَافِي والعاصي و الماصي و الماصي و الكلام الله و التاسع عشر : إثباتُ وحدانيّة الله و العشرون : إثباتُ وحدانيّة الله و

ذكر سمع الله ويصر س ١٤٥ - ما الذي تُعْرِفُهُ عن مَعْنَى فوله تعالى : « رُ كَمْثُلِهِ شَيْءً وهُو السَّمِيْعُ البُصِيْرُ » ، « إِن الله نِعِمَا يُعِظُكُمُ إِنَّ الله نِعِمَا يُعِظُكُمُ إِنَّ الله نِعِمَا يُعِظُكُمُ إِنَّ الله كَانُ سَمِيْعًا بُصِيرًا » ؟

ج \_ قَدُّ تَقَدُّمُ الكلامُ عَلَى الأُولَىٰ فِي جُوابِ سُنُوالَ ٦٩ ، ٧٠ وَأَمَا الآيةُ الثانِيةُ ، وَهُو قُولُهُ تعالى « أِن اللهِ يأمرِكم أن تُؤدوا الأمانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ، إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً » و الأمانة ما أو تمن عليه الانسان وأمر بالقيام به ، وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على الانسان من حقوق الله على عبادم، الزُكاةِ وَٱلصِيامِ والكفارَاتِ والنذُورِ وغيرُ ذلكُ مُ عليه لا يُطلع عليه العِبَادِ • مَا مَا عَلَيْهُ العِبَادِ • مَا مَا مُالِعَادِ • مَا مُالِعَادِ • مَا مُالِعَ

نَمِنُونَ بُعُضُهُمْ عَلَى بَعْضَ مِن غَيْرِ ٱطْلاعِ بُيِّنَةٍ عَلَى ذَلْكَ · العدالُ» التَّسَاوِي في الشّيء ، والمُسُرادُ إِيْصًالُ الحق إِل

معلى إلى الله و « ما » قيل تكرة موضوفة كانه الله و ما » قيل تكرة موضوفة كانه الله و من المنه الله المنه أو موضولة أي نعم الشيء الذي يعظكم به وهذا أحد محامل « ما » العشر المذكوكة بقوله : محامل « ما » عشر بإذا رمت عدها محامل « ما » عشر بإذا رمت عدها منا به فكافيظ عا ) المنه ال

ركبر ركبر ركبر مرس مركب وركبر مرسو ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكره القَضَاءُ فَالْحَكُمُ الْعَكُدُلُ هُو فَصْلُ الخِصوِمَاتِ على مَا فِي كِتابِ اللهِ وسنة رسولِه ، والحُكُمُ بالعُدْلِ المور ، منها : فهم الدعوى من المدعى ، والجواب من المدعى عليه ضع التنازع والتخاصم بأدلته من الخصمين . : خلو الحاكم من التُحيَّز والميُل إلى أحد الخصمين . : معرفة الحاكم الحكم الذي شرعة الله ليفصل بين : صورفة به من الكتاب أو السنة أو الإجماع . ر رَابِعًا : أَوْلِيَهُ الْقَادِرِيْنَ عَلَى القِيَامِ بِأَعْبَاءَ الأَخْكَامِ ، وَقَد أُمر المُسْلِمُونَ بِالْعَدْلِ فِي الأَخْكَامِ وَالْأَقُوالِ وَالْأَفْعَالِ وَالْأَخْلَقِ، وادا فلتم فاعدوا » ، وإذا الله أن بين حسن العدل وأداء الأمانة ، فقال « إن الله نعما يعظكم به » أي أذاء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس ، إذ لا يعظكم إلا بما فيه صلاحكم وفلاحكم وسعادتكم في الدارين ، يعظكم إلا بما فيه صلاحكم وفلاحكم وسعادتكم في الدارين ، «إن الله كان سبعيعا بصيرا » أي عليكم أن تعملوا بأمر الله ووعظه فإنه السبميع لجميع الأصوات ، البصير بجميع المبصرات ، فإذا حكمت بالعدل فهو سميع المبطن العكم ، وإن أديتم الأمانة فهو بصير بذلك ، والله أعلم الذلك العكم ، وإن أديتم الأمانة فهو بصير بذلك ، والله أعلم وُصَلَىٰ اللهُ على مُعَمدِ وَآلُهِ وَسِ س ١٤٦ - مَا الَّذِي يُؤْخُذُ مِن هُذِهِ الآيةِ الكُرْيَهَةِ ؟ س الما الأمرُ بالداء الأمانات و المرافع الأمرُ بعفظ الأبعفظ الأمانة لآنه لا يمكن أداؤها إلا بعفظ الأمانة لآنه لا يمكن أداؤها إلا بعفظ

﴿ خامسًا : الاهْتِمَامُ بِحكم القَضَاةِ وَالْوُلاةِ لِانَّهُ فُوضَ إِلَيْهِم النظر في مصالح العِبادِ سُلَّادِسِكَ إِلَّامِنُ بِالْعَدُّلِ وَهُذَا يُشْمَلُ الْحَكُمُ بِيْنَهُمْ فِي الَّذِمَاءِ وَالْأُمُّوالِ وَالْأَعُرُّاضِ القَلِيْلِ وَالْكِثِيرِ عَلَى القَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ وَالْبَرِّ-والفاجرِ ، والوليَ والعَدُو ، سَابِعاً: وُجُوبُ الْعَدُّلِ على الحُكامِ وَالْكَ الحقوقُ لأَرْبَابِهَا كَامِلَةٌ عَهُ كُمُّ قَلِّكُ الْمُ ثامناً: فيها مَدْح مِن الله الأوامره ونواهيه الشَّتمالها على مُصالح الدَّاريُّن وَدُفع مَضَّارِهِمَا . تأسَعاً: النهي عَن الظُّلَم · عاشراً: إثْبَات صفة السمع الحادي عَشر: إثْبَات صفة ا يقتضي المعايرة و المعادلة البراء على الأعمال و الدالث عشر: فيها دليل البراء على الأعمال و الرابع عشر: الردعل المعطلة المعامس عشر: الردعل المعطلة المعامس عشر: التنبية على مقام الإحسان و السادس عشر: أن أداء الأمانة يشتمل أساس العبادة و السابع عشر: أنه يشتمل أساس العبادة و النامن عشر: أنه يشتمل أساس التعامل وأساس العلاقات و النامن عشر: أنه يشتمل أساس التعامل وأساس العلاقات و الناس وأول أمانة ترد الله عنه المائة الإيمان و العلاقات الناس وأول أمانة ترد الله عنه المائة الإيمان و المائة : لُطُّفُ اللهِ بِخُلُّقِهِ وَرُحْمٰتِهِ وَرَأْفُتُّكُ بِهِمْ حَيْثُ لاَحْهُمْ • مَّمُ بِهَا وَيُهُ صَارِحِهُمْ . العِشْرُوْن : الْمُتَحَدِّدِيرُ مِن كِتْمَانِ الأَمَانَةُ . الحَادِي والعِشْرُونَ : إثباتُ صِفةِ الكَلامِ لِلهِ . الثانِي والعِشرون : وُجُوبُ أَدَاءِ الأَمَانَةِ إِلَى البُرِّ والفاجِرِ الثالثُ والعِشرون : إِثباتُ الأَلُوهِيَّةٌ .

س ١٤٧ ـ بُرِقٌ مَا تَعْرِفُهُ عَنْ مَعْنَى قُولِهُ تَعَالَى : « قَدْ سَمِعُ الله قول التي تجادلك في زوجُها وتشتكي الى الله ، والله يسمع ةُ بِنْتُ كُنْعُلْبُة ، وَالْحَالُ أَنَّهَا كَتْشَكَّكِيْ اللهِ اللهِ يُتِهَارِي وَذُلِكَ رِحْيِنَ ظَاهِرَ مِنْهَا ذُوْجُهَكًا رَبِعْ الصَّحْبُةِ الطَّوْيُلَةِ وَالأَوْلادِ ، قَالَتُ عَائِشَة ﴿ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا \_ : تَبَارُكُ الذِي وَسِعُ سَمْعُهُ الأَصْوَاتِ كُلُهَا ، إِنَّ اللّهِ وَأَنَا فِي نَاحِيةَ اللّهُ اللّهُ وَأَنَا فِي نَاحِيةَ اللّهُ اللّهِ عَلَى كُلّهُ مَا وَكُلّهُ اللّهِ وَأَنَا فِي نَاحِيةَ اللّهِ اللّهِ عَلَى كَلّهُ مِلَا وَيُخْفَى وَسَولُ اللّهِ وَأَنَا فِي نَاحِيةَ اللّهِ اللّهِ عَلَى كَلامِهِ مَا وَيُخْفَى عَلَيْ بَعْضُهُ إِذْ أَنْزُلُ اللّهُ ﴿ قَدْ سَمِع ٢٠٠٠ » الآيات . س ١٤٨ - ما الذي يُؤْخُذُ مِن هذهِ الآية الكريمة : « قد سمِعُ اللهُ » ، وُوُضِعُ مَعْنَى « السميع » ؟ ج أولاً : إِنْبَاتُ الأَلُومَيَّة ·

والثاني : سَمْعُ إِجَابِةٍ مِنْهُ لِلسَّائِلِينُ وَالدَّاعِينِ والعَابِدِين،

ر السلام: « إِنْ دَرِبِيَّ لَسُمِيْعُ الدُعَاء »، قال ابن القيم رحمه الله : وهو السَّميع يرى ويسمع م 

الله والمورو والمراج الله وأنهم يرشيدونهم إلى مصالح الدنيك سَلَفَهُمْ وَمِنَ آمَتُهُمْ وَالْآمَسُ مُ تَؤْخُذُ بِذُنِّبُ وَاعِلَ الْقَبِشِحِ وَتَأْرِكُ الْأَمْرُ بِالْمُعْرُوِّفِ وَٱلنَّهُمْ ﴾ وَاللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ وَاللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ

ويقولُ لَهُمْ رَبُعَالَى إِهَا لَهُ وَتَنْكَيْلًا مِهِ وَتَعَدِيبًا « ذُوْقُوا عَـُذَابُ الحريق » كما أذاقوا أوليا الله مَا يُكُرُهُونه •

١٥٠ \_ ما الَّذِي يُؤُخُّذُ مِن هَذِهِ الآية الكريمة ؟

مُفَةِ السُّمْعِ لِلهِ على ما يليق بجلاله

ثَالُثَا : يُجِبُ عَلَى أَفْر ادِ الأَمَة الاَنْكَارُ عَلَى مَنْ يَفْعَلُ الْمُنْكُرُ وَتَغَيَّدِه ، وَالنَّهِيُ عَنْهُ لِنُلاَ يُفْشُنُوا فَيُهَا فِيصِيرِ خُلُقاً مِن أَخُلاقِها وَعَادُةً مُسُنتَجِّكُمةً فِيها فَتُسُتَجِقُ العُقوبة في الدُنْسِكَ بالضِّيْقِ وَعَادُةً مُسُنتَجِّكُمةً فِيها فَتُسُتَجِقُ العُقوبة في الدُنْسِكَ بالضِّيْقِ

ثمه و مُسْتحقاً لِثُل عُقُوْ بَته . أَنْ الْعُمُل ، فَكُما أَذَاقُوا أَوْلِيا ا

المرادُ مُجُوُّدُ الاجْبَارِ بِالسَّيْعِ وَالْكَتْبِالَكُنَ الْمُرَادُ مُعَ ذَلَكَ الاجْبَارُ بِمُا يَتَرَثِّبُ عَلَى ذَلَكَ مِنَ الْمُجَازَاتِ بِالْعَدُّلِ .

تاسعاً: في الآية دُليلُ على البعث والجزاء على الأعمال · عاشراً: الرّدُ على المعطّلة المنكريْن لصيفة السنمُ ، والمعتزلة للمن سنميع بلا سيمم والمنكريْن لصيفة الكلام · الحادي عشر: إنبات قدرة الله . العادي عسر : إِنْبَاتُ حِلْمِ اللهِ . الثانِي عَشَر : إِنْبَاتُ حِلْمِ اللهِ . اللهِ . الثانِي عَشَر : أَنْ اللهُ لا يَخْفَي عَلَيه شِيءٌ فَلِدُلِكُ أَخْبَر عَمَا كُونَ يُومُ القِيامَة . النّار وأنها لن عَصَى وتَمَرُد . النّباتُ النّار وأنها لن عَصَى وتَمَرُد . النّباتُ النّار وأنها لن عَصَى وتَمَرُد . النّباتُ اللهُ يُمُهِلُ وأَنْ كُلُ شَيء مُحْصَى . الخامسُ عَشَر : أَنْ اللهُ يُمُهِلُ وأَنْ كُلُ شَيء مُحْصَى . أُوَّلاً : إِنْبَاتُ صِفَةِ السُّبْعِ وَهُوَ مِن الصِّفَاتِ الذَّاتِيةُ .

- 9V -

 $(V - \rho)$ 

ثانيا: أنَّ السِّ والعلانية مستويان عند الله تعالى • ثانيا: أنَّ السِّ والعلانية مستويان عند الله تعالى • ثالثا: فيها تُحُذير وتُخُويفُ فإن طريقة القرآن يُذكر العِلم والقُدْرَة تهديدًا وتُخُويفًا لِتَرَّ بِيْبِ أَلْجَزُاءِ عَلَيْهِ الْكَاهِ الآية السَّرِينَ مِنْ الْمَاءِ عَلَيْهِ اللهِ الآية السَّرِينَ مِنْ الْمَاءِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال والشَّرِيْهُ يَأْخَذُ حِذْرُهُ وَغَيْرُهُ يَهُمِلُ ۚ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْمُعَادِنُ مَا يَصَّدُرُ وابْعًا : فيها دُلِيلُ على وُجُودِ الْحُفظةِ وأنهم يَكْتَبُونَ مَا يَصَّدُرُ بني أدم . خامساً: فيها رُدُّ على مَن أَنكُر وُجُودُ المُلاثكة ، ررر المُر سادساً: فيها رُدُّ على مَن أنكرُ صِفة السميم أوَّ أُوَّلُهُ الْمُ ربتأويل كاطل سَأَبِعًا : إثباتُ صِفَةِ العِلمِ والحَيَاةِ والحِكمةِ · ثَامِناً يَ إِثْبَاتُ صِفَةِ الكِلامِ والرَّدُ عَلَى مُنَ أَنكُرُهَا · ثَامِناً يَ إِثْبَاتُ صِفَةِ الكَلامِ والرَّدُ عَلَى مُنَ أَنكُرُهَا · تاسعاً: أنباتُ قدرةِ اللّهِ • عاشراً: الحُثُ عَلَى مُقَامِ الإِحْسَانِ • الحادي عَشَر : وَإِثْبُاتُ البُعْثِ وَالْحَشْرِ وَالْحَسَابِ وَالْجُزَاءِ والجنة والنار · رور الله بخلق الله بخلق بين اللخلق أنهم لم الثاني عَشَر : لطف الله بخلق بغلق بين اللخلق أنهم لم يهملوا النجيه المطيع ويُحذُر العاصي . والجنة والنار . س ٢٥٢ \_ ما الذي يُرَادُ بِفَعْلِ السَّمْع ؟ ج - ذكر ابنُ القيم - رحمه الله - أنّه يرادُ به أربعة معا أحدُها: سَمْعُ إِدْرَاكِ وَمُتَعَلِّقُهُ الأَصْوَاتِ . الثاني : سَمْعُ إِدْرَاكِ وَمُتَعَلِّقُهُ الأَصْوَاتِ . الثاني : سَمْعُ فَهُمْ وَعَقْلِ وَمُتَعَلَّقُهُ المُعَارِنِي . الثالث : سَمْعُ إِجَابِةِ وَاعْطَاءِ مَا سَأَلَ . الرابع رز سُمْعُ قُبُول وانْقياد ، إلرابع رز سُمْعُ قَبُول وانْقياد ، فَهِنَ الْأُولِ قُولُهُ تَعَالَى : «قَدُ سُمِعُ اللهُ قُولَ اللّهِ قُولَ اللّهِ قُولَ اللّهِ قَولَ اللّهُ قَولَ اللّهُ قَولَ اللّهِ قَولَ اللّهُ قَولَ اللّهُ قَولَ اللّهِ قَالُوا عِلْ اللّهُ قَولَ اللّهُ قُولُ اللّهُ قُولُ اللّهُ قُولُ اللّهُ قُولَ اللّهُ قُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ قُولُ اللّهُ قُولُ اللّهُ قُولُ اللّهُ اللّهُ قُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ومن الثاني قوله تعالى « لا تقولوا راعنكا وقولوا أنظرنا واستُمعُوا »، وليس المراد بالسّميم سمعً مُجكسر و الكلام ، بل الفهم والعقل ، ومنه « سمعنا وأطعنا » . ومن الثالث : سمع الله أن حمد وفي الدعاء المأثور : « اللهم المنكم » أي أجب وأعظ ما سئالتك . « اللهم الرابع قوله تعالى : « سسماعُون المكذب » أي قابلون له منقادون غيرا منكرين له ومنه على أصبح القوالين : « وفيكم سهاعُون لهم عيون وجو اسيس سهاعُون لهم عيون وجو اسيس

س ١٥٣ \_ ما الذي تُعْرِفُه عن معنى اسْمِهِ تعالى «البصيي»؟

قال أبن القيم \_ رحمه الله تعالى:

وهُو البَصْيْرُ يَرَى دُبِيْبُ النَّمْلُةِ السَّهُ سُوداءِ تَحْتُ الصَّخْرِ والصَّوْانِ ويرى مُجَارِي القُوْتِ فِي أَعْضَائِهَا ويرى رئياط عُرُوقِقهُ البِيكانِ ويرى خِياناتِ العَيُونِ بِلَحْظَهُ الرَّرِ ويرى خِياناتِ العَيُونِ بِلَحْظَهُ الرَّرِ

س ۱۹۶ ـ ما الذي تَعْرُفُهُ عِن مُعُنى قوله تعالى « أَلُمْ ْ يُعْلَمُ بأن الله يرى » مُبِيِّناً سَبَبَ نَزُوْلِها ؟

ج - قيل إنَّ هَذِهِ الآية بَزُلُتُ فِي أَبِي جُهْلِ حِيْنُ نَهِي النَّبِيُّ صِلَى اللهُ عَلَيهُ وَسلم عَن الصلاةِ عِندُ البَيْتِ : والمعنى أما عُلِمُ

هذا النامي عن الهدى بأن الله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله أتم الجزاء .

فَفِي الآية أُوَّلا : وعيدُ شَدِيْد .

ثانيا: إِثباتُ الرؤية •

ثالثًا : إَثْبَاتُ الْأَلُومِية ٠

رابعا: لَإِثباتُ صِفة الكلام •

س ١٥٥ - ما الذي تُعْرِفُهُ عَن مُعْنَى قولِه تِعالى « السندِي يُراكُ حَيْنُ تقومُ وتقلبكُ في الساجدين انه هو السميع العليم»؟

ج \_ المعنى يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم توكل على العزيز الرحيم و و الخ و أي فوض جميع أمورك إليه فانه أو يذك و ناصرك و مُظفّرك و مُعْسَلَى كَلَمْتُك و مُعْتَن ربك يراك في هُذَه العبادة العظيمة التي هي الصلاة و قتويامك فيها و تقلبك داكعًا وسكاجكا و العبادة العظيمة التي هي الصلاة و قتريامك فيها و تقلبك داكعًا وسكاجكا و المحادد المعادد المعادد

رُبِهِ فِيهَا خَشْنَعُ وَإِذَلَ ۗ وَكُمِّلُهُ ۖ إِنْ إِنَّكُومِيَّلِهِ ۗ أَيُّكُمْلُ سُارِيرٌ عَمَٰلِهِ ويستعين بهاعلى لجميع أموره إنَّهُ هُو السَّميعُ لِسُاثِر الأُصواتِ

على احتيادها وسنبيها وسويه العليمُ الذي أُحَاطُ عِلْمُهُ بِكُلِ شَيء بالمُاضِيُ والحَاضِ والمُسْتَقَبِلِ والسِوَاجِبِ والمُمْكِنَ والمُسْتَجِيَّلِ والظاهر والباطنِ والشاهد والغائب في عِلْمِهِ على السَّوارُ لا إِلهُ إلا هو رُبُ العرشِ

١ \_ الحَتْ على التُوكلِ

٢ \_ إِثْبَاتُ الْعِزَةِ لِللِهِ تِعَالَى « إِنَّ الْعِزَّةَ للله جَمِيْعاً »

٣ \_ إثبات الرحمة ٤ \_ إثبات صفة البصر ه \_ إثبات صفة السمع ٦ \_ إثبات صفة العلم ٧ \_ أَيْبَاتِ قِربِ اللهِ ٨ \_ مُتَمُسُّكُ لِن فضَّلُ السَّمَّعُ على البَصرِ ٩ \_ إِثباتُ إِلرُّؤَيةُ ١٠ \_ عِنايةُ اللهِ بنبيله صلى اللهُ عليه وسلم ١١ ـ دليلُ على الصِّلاةِ وشُرُفِها ١٢ ـ الحَثُّ عَلَى مَقَامِ الأَحِسُّانِ ِ ١٣ ـ الردُعِلَى مَن أَنكرُ شيئاً مِن الصَّفِاتِ ١٤ \_ إِثْبَاتُ صَفَةَ الْكَلَامِ لِلَّهِ ١٥ \_ دِلْيَلُ عَلَى أَنَّ القُرآنَ كَلَامُ الله لا كَلامَ مُحَمَّدُ ولا غَيْرِهِ ١٦ \_ دِلْيَلُ عَلَى أَنَّ اللهُ مُؤَيِّدُ نَبِيَّهُ وَحَافِظُهُ وَنَاصِرَهُ ١٧ ـ الردُ على من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رس ١٦ ـ تَكُلَّمُ بِوُضُوْجٍ عَنِ مَا تَفْهُمُهُ مِنْ مُعْنَى قُولِهِ تَعَالَى « وَقُلِ اعْمُلُوا فَسُنَيْرَى اللهُ غَمُلَكُمُ وَرُسُولُهُ وَالْوَّمِنُونَ » ؟ ج ـ قل يا محمد لهؤلاء المنافقين اعملوا ما شئتم من الاعمال واستمروا على باطلكم فلا تحسبوا أن ذلك سيخفى فلابد أن يبين عملكم ويتضح •

وعن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لو أن أحد كم يعمل في صخرة صماء ليس باب ولا كوة لأخرج الله تعالى عمله للناس كاثنا ما كان » قال زهير بن أبي سلمى: ومهما تُكُنْ عِندُ امْرِء مِن خُلِيقَة مِ

وَإِنَّ خَالَهُا تُتَخْفَى على النَّاسِ تُعْلَمُ

قال مجاهد على الآية «وقل اعملوا فسيرى الله عملكُم» العهذا وعيد يعنى من الله للمخالفين أو امره بأن أعمالهم ستعرض

عليه تبارك وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعسلى المؤمنين وهو كائن لا معالة يوم القيامة كما قال تعالى «يومئذ تعرضون لا تخفي منكم خافية » وقد يظهر الله تعالى ذلك للناس في الدنيا كما تقدم في حديث أبي سعيد ما يدل على ذلك

١ \_ إِنْبَاتُ الْرَوْيَةُ

٢ \_ إِنْبَاتُ الْأَلُوهِيَّيَة

٣ - رُوِية الرسول صلى الله عليه وسلم العمالهم

٤ \_ رُؤية المؤمنين لِأعُمَّالِ المذكورين

ه \_ ارتبات البعث

٦ \_ إِثْبَاتُ الْحُشر

٧ \_ إُثباتِ الجُزُاءَ على الأعمال

٨ \_ إُثِبَاتُ صِفَةَ الكَلام لله ٠

9 \_ صَّفَةُ الْعَلَمِ لِلَهُ ١٠ \_ أن اللهُ لا يُضَلُّ وَلا يُنْسَى

١١ \_ أَنِ إِلْقُرآنِ كَلامَ إللهِ لا كَلام محمد

١٢ \_ الرُدُّ عَلَى مَن أَنكُرُ شُنْيَتُا مِن هَذَه الصَّفَاتِ أَوْ أُولَهُمَا بِتأوِيل ِ بُاطِل

١٢ ـ الحثُ على المراقبة وإخْلاصِ العُمْلِ لِلهِ وَحْدُهُ •

٨ - الإرادة والشيئة -

س ١٥٧ ـ ما هِي أَدلَةُ أَثباتِ صِفَّتَيَّ الارَادُةِ والشِّيئَةِ؟

ج \_ قوله تعالى « ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاً الله لا قوة الا بالله » وقوله « ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد » وقوله « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنمسا يصعد في السماء» •

س ١٥٨ \_ بين ما تعرفيه عن معنى قوله تعالى في الآية الأولى « ولولا إذْ تَخُلُتُ جِنْتِكُ » الآية ،وبَيْنْ هَا يُؤخُذُ منها مِن

يُ وُهُلا إِذْ أَعْجِبِتُكُ جِنْتُكِ حِنْ دَخَلْتُهَا وَنَظُرْتُ إِلَيْهَا حمد الله على ما أنهم به عليك وأعظاك من المال والولد وقلت الأمر من المال والولد وقلت الأمر ما شاء الله والكائن ما قيك ره اللب اليكون ذلك منك اعترافا بالهجز ، وبأنها وما فيها بمشيئة الله إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها وأن ما تيكر له من عمارتها إنما هو بمعونة الله لِا بِقُوْ تِهِ وَقُدْرُ تِهِ فَفِي هَذَهُ الآية :

أَوَّلاً : إِنْبَاتُ المُشْيِئَةِ . ثَانِياً : أَنْ الأَمْرُ مَا شَاءُ اللهُ والكَائِنُ مَا قَدَّرُهُ الله .

الحِثُ عِلَى حُمُّدِ اللَّهِ وَالاعْتِيرُ آفِ بِنَعِمِهِم ·

رابعاً: أَنهُ لا تُحَوُّلُ مِنَ حَالَ إلى خَالَ إلاَّ بَمُعُوْنَة الله تعالى • خامسناً: وَصْنِفَهُ سُنبُحَانِهُ بِالقُوة . رَرِي

سَابِعاً : إِثْبَاتُ الْإِلُومِيَّةُ لِلَّهِ وَأَنْ الْأَمْرُ كُلَّهُ لِلهِ ثَامِناً : إِثْبَاتُ قَدْرُةِ اللهِ وَأَنْ الأَمْرُ كُلَّهُ لِلهِ ثَامِناً : إِثْبَاتُ قَدْرُةِ اللهِ وَأَنْ الأَمْرُ كُلّهُ لِلهِ

تاسعًا : عُلَى إلانْسُانِ أَنُ يُخْضُع لِلهِ وَيُعْتَرُفُ بِالعَجْزِ وَعَاشَرًا : إِنْهُ يُنْبِغِي لِلانْسُانِ إِذِا أَعْجَبُهُ شَي عَانُ يُقولُ مَاشَاءَ

الله لا قوة إلا بالله بر إر الحادي عَشِر : أَنْ قُولُ ذَلِكَ سَبُبُ لِثُبُوتِ النِّعْمَةِ وُزِيادِتِهَا الله الاعتراف شكر وقد قال الله بحل وعسلا « لَثِنْ شَكُر تُهُمُ لأزيدنكم » •

ر س و ۱ م بین ما تَعِرْ فُه عن مُعْنَى قوله تعالى : « ولو شُاءَ اللهُ ما اقْتَتْلُوا ٠٠٠» الخ ؟

ج - في الآية أولًا: إخْبَارُ عُمَّا وَقَعُ بَينُ أَتُبَّاعَ الرَّسُلِ مِن بَعْدِهِم مِن التَّنَازُعِ والتَّعَادِي وَأَنَّ ذلك إِنما كَانَ بِمَشِيْعَةً اللهِ

عَنْ وَجَل ، ولو شاء الله عدم اقتتالهم لم يُقتتِلُوا إذْ لا يُجْرِيُف مُلْكِهِ إِلا مَا شُاءُ سُنْبُحَانُهُ فَفِي هَذُهِ الآية : رَبُّ مَا شَاءُ لابُدُّ مِنْ مُلْكِهِ إِلا مَا شَاءُ سُنْبُحَانُهُ فَفِي هَذُهِ الآية : رَبُّ مَا شَاءُ لابُدُّ مِنْ وَ أَوْلاً : إِنْبَاتُ المُشِيعَةِ لِلّهِ سُنْبُحَانُهُ وَأَنْ مَا شَاءُ لابُدُّ مِنْ رد على المعتزلة لأنه سبحانه لو شكاء أن لا بِالاً لِمَا يُريُّد وَلَيْ كِيزَالْ مُوْصُوْفاً بِصِفَاتِ النَّكَمَالِ ، والْفِعْلَ مِن لُوازَمِ الْحَيَاةِ وَالرُّبُ لَمْ الْمُؤْلِّ فَكُمَّا فَلَمُ كَذِلْ فَعُالاً لِلا يُورْيِدِ ، قَالَ إِبنُ الْقَيْمِ ثَـ والله أربي لم يُزْلُ ذَا قُدُرُةً والله وصفان العِلْمُ مُعَ وُصْفِ الْحِيَّاةِ وَهُذِهِ الْحَسَالِقِ النَّانِ الْعَلَامُ مُعَ وُصُافُ ذَاتِ الْخَسالِقِ النَّانِ وبِهَا تُمَامُ الفِعْلِ لَيْسُ بِدُونِهِكِما فِعَسُلُ كُيتُمُ بِوُاضِعِ البُرْهُكِانِ فِعَسُلُ كُيتُمُ بِوُاضِعِ البُرْهُكِانِ ١٦٠ \_ ما الذي تُعْرِفُهُ عَنْ مُعْنَى قُولُه تِعَالَى « فَهُنْ اللهُ إنْ يُهْدِيهُ يَشْرَحُ كُنْدُرُهُ لِلاسْلَامِ وَمَنْ يَرِدُ أَنْ يُضِلُّهُ يَجْفَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حُرُجًا » ؟ ر جـ يقول تعالى : « فَكُنْ كَانَ أَهُلاً بِارَادَةِ اللّهِ وَتَقْدِيرِهِ لِقَبُولُهِ دُعُونَةُ الاسلامِ الذِي هُوُ دِيْنُ الفِطْرَةِ وَالْهَادِي إِلَى طَلِرِيْقِ

نَفْسِهِ إِنْشِرَاحًا واتِسَاعًا بِمَا مُ صَلَى اللهُ عَلَيه وَسَمَلُمْ عِن هُذِهِ الآيَة قَالُمُ ه يا رُسُولُ الله ؟ قال : نُورَ يُقَدْفُ فِيْهُ فَكُ قالُوا : فَهُلْ لِدُلِكُ مِنْ أَمَارَةٍ يُكُرُفُ بِهَا؟ قالُ دِ والتَّجَافِي عَن دُارِ الْفُرُورُ والاسْتَحْدُادِ إِ ومن ير د إن يصله » ١٠٠٠ ألح ، أي من فسيد كُ تُكُ نَسُتُ نَفْسُهُ بِالآثَامِ وَالْـــُذُنُوبُ يُجِــِـــُ يُمَا ضِيْق إِذَا طُلِبُ إِلَيْهِ التَّامُلُ فِيْمًا يُدَّعَى لَهُ رُ والنظر في الآفاق والأنفش لما اسْتَخُوذُ عـــُـــ التَّقَالِيُّدِ والاسْتَكْبار عن مُخَالَفَة مَا أَلِفَهُ وَسُ قيله ويسسر في الطبقات الغُليا في النّفس وكُلما صَعِدُ يتطعُ البُقاءُ فإنَّ هُوُ وقيل كأنه من ضيقه وشدته يصعد في السّماء أي يُتكُلّفُ الصَّعُودُ إلى السّماء أي يُتكُلّفُ الصَّعُودُ إلى السّماء الذي لا حيالة فيه و والخلاصة أن هذا ممثل ضربه الله لقلب الكافر في شدة ضيقة عَنْ وُصُول الإيمان إليه بقوله فمثله في امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عَنْ وَصُولُكِ إِلَيْهُ بِقُولُ الإِيمان وضيقه عَنْ وَصُولُكِ إِلَيْهَانِ وَضِيقِهِ عَنْ وَصُولُكِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَى الْمُتَنَاعِة مِنْ وَصُولُ الإِيمانِ وَضِيقِهِ عَنْ وَصُولُ لِلهِ يَمانِ وَضِيقِهِ عَنْ وَصُولُ لِلهِ يَمانِ وَضِيقِهِ عَنْ وَصُولُ لِلهِ يَمانِ وَضِيقِهِ عَنْ وَصُولُ لِلهِ اللهِ يَمانِ وَضِيقِهِ عَنْ وَصُولُ اللهِ يَمانِ وَضِيقِهِ عَنْ وَصُولُ اللهِ يَمانِ وَضِيقِهِ عَنْ وَصُولُ اللهِ يَمانِ وَضِيقِهِ عَنْ وَصُولًا اللهِ يَمانِ وَاللهِ اللهِ يَعْمَانِ وَضِيقِهِ عَنْ وَصُولًا اللهِ يَعْمَانِ وَضِيقَةً عَنْ وَصُولًا اللهِ يَعْمَانِ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ يَعْمَانِ وَضِيقِهِ عَنْ وَصُولًا اللهِ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اليه مثلُ امْتِنَاعِهِ عَنْ الصَّعُودِ إلى السَّمَاءِ وَعَجْزِهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ لَيْسُ في وَسُعِهِ وَكَافَتِهِ الْوَصُولُ النَّهِ. ١ \_ مَا الذِي يُؤْخَذُ مِن هَذِهِ الآية الكُرْيْعة ؟ : أَنَّ الهِدَايَةُ وَالإِضْلالَ بِيدِ اللهِ • آ وَلا الملائكَة ولا غيرهم أَنُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيهُ عَيْثًا مِنْ ذَلِكَ فَضَّلًا عَن غَيْرُونَ . فَيْهَا إِثْبَاتُ العِلَةِ وَالحِكْمَةِ فِي أَفْعَالِ اللّهِ إِذْ لا إِذَا كَانُ المُرِيَّدُ قَد فَعَلُ لِحِكْمَةِ يُقْصُدُهَا بِالفَعْلِ . يُهَا رُدُ على الجَهْمِيَّةِ الذِّينُ يَنْفُونَ الحِكْمَاتُ عَنْ ي حبيع دامره و أر ثامناً: إِمْبَاتُ صِفة الأَرِادةِ الكُونِيةِ القَ لَتِنَارَ بِنُورِ الآيمَانِ كَتَكُنَّ يَصَّفُ وَ الْيَقِينِ فَاطْمُ أَنَّ بِذَٰلِكُ لِللَّهُ فَإِنْ هَذَاهُ وَمُنْ عَلِيهِ بِالتَّوْفِيقِ • الْحَادِي عَشَر : أَنَّ علامة مَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدَّرَهُ الثاني عَشُر: أَنَّ مُن أَرَادُ اللهُ إِضْلَالُهُ يَكُونُ فِيَّهِ إِنْكُمَاشُ لَكُ وَتُخَبُّرُ وَضِيْقَ وِشُرُودَ عَنَ الصراطِ المستقيم فَ الثالثُ عَشَر: أَنْ الإِيْمَانُ إِنْشِرَاحٌ ويُسْرٌ وَطُمُا نِيْنَةً .

ت فدرة رالك ، و تُعَلُّوْكِ العِبَادِ يُصِرُّ فَهَا اللهُ كَيفُ يَشَاء · نُ مِن شُرُحُ اللهُ صُدُّرَهُ لِلْأُرْسُلامِ يَتُلَقُاهُ ر وهذا كالدُّواءِ المتناهي في الكُراهة إذا علم متناوله أن فيه سِنْفائه ، وقطع العضو المتآكِل إِذَا عَلِم أَنَّ فِي فَطْعِه بَقَاءُ جَسُدِهِ

وقطع المسافة الشاقة اذا علم أنها توصل الى مراده ومحبوبه بل العاقل يكتفي في ايثار هذا المكروه وأرادته بالظن الغالب

وان خفيت عنه عاقبته وطويت عنه مفبته .

وه فكيف بمن لا تُخفي عليه العواقبُ فهو سبحانه يكره الشيء رلفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والارادات وهو سنبك شقاء العبيد وعملهم بما يُعْضِبُ الرَّبُ المرُيْدُ وهو الساعي في وقوع مساخط الله ومناهية بكل طريق وحيلة فهو مسخوط الله ومناهية بكل طريق وحيلة فهو مسخوط اللباري مبغوض قد لعنه وأبعده وغضب عليه وطرده و المداري مبغوض قد لعنه وأبعده وغضب عليه وطرده و المداري مبغوض فد لعنه وأبعده وغضب عليه وطرده و المداري مبغوض فد لعنه وأبعده وغضب عليه وطرده و المداري مبغوض فد لعنه وأبعده وغضب عليه وطرده و المداري مبغوض فد لعنه و المداري مبغوض فد لعنه و المداري مبغوض فد لعنه و المدارية و الم للباري مبغوض قد لعنه وأبقده وغضب عليه وظرده و مرسيلة إلى مُحاب كثيرة للباري جَلَّ وعُسلا ومع هذا فهو وسيلة إلى مُحاب كثيرة للباري جَلَّ وعُسلا بَرَ رَبُ وَجُودُهُا أَحَبُ إلى الله مِن عُدَمها لِحِكمة جُرَتْ مِنهُ في عَبَادِه على وفق مُرادِه . منها إظهار القُدرة على عَبَادِه على وفق مُرادِه . منها إظهار القُدرة على خَلق المتضادات المتقابلات كَخَلق هذه الذوات التقابلات كَخَلق هذه الذوات التقابلات كَخَلق هم منه أشرف الذوات المتقابلات كَخَلق شهر في مُقابلة ذات جبريل التَّيْ هي من أشرف الذوات واطهرها وأزكاها وهي سُبب كُلُّ وأزكاها وهي مادة حكل خير فتبارك الله خالق الأضداد . وأزكاها وهي مادة حكل خير فتبارك الله خالق الأضداد .

والرئاها وهي ماده على حير فتبارك الله عابق الأطلاب و و و و و و السلام و الفيلام و الفيلام و الفيلام و الفرام و الفرام و السلام و الفار و الفرام و السلام و الفارس و الفلام و ا

رمن دُلائل قُدْرُ تِهِ وَعِزَّ تِهِ دلا مل قدر يه وغِرْ به ، فَانَهُ خَلُقُ هُنَهِ الْمُتَضَادَاتِ وَقَا بَلُ بُعْضَهَا بِبُعْضِ وَسَلَّطَ ضَهَا وَجُعُلِهَا مُجَالُ تَصُرُّ فِهِ وَتَدَّبِيرِهِ وَحِكَمْتُهِ فَخَلُقُ ٱلوُّجُودِعِن فِيهَا بِالكُلِيةِ تَعْطِيلُ لِكُمَالِ حِكْمَتِهِ وَكُمْكَالِ تَصُرُ فِهِ وَتَدَّبِيرِ

وومنها طهور أسطانه القهرية كالقهار والمنتقم والعسدل والضَّارِ وَنَحْوِهَا وَظُهُوْرَ ٱلسَّمَا يُهِ الْمَتَضَيِّنَةِ لِحِلِمَكِهُ وَعَفْسُوهُ بستره وتجاوزه عن حقِّه وعِتْقِه لِنْ شِباء مِن

الإرادة : وَمَا الَّذِي تَفْهُمُ

لتلك الآرادة ومُو افقة للأمر المُسْتُلْزَم لِتلك الارادة فأما مُو افقة مُحرَّدُ النَّوْعِ الثاني فلا يكونُ به مُطيعًا أه كلامه : وأما دُليلُ الارادة الدينيَّة الشَّرْعِيَّة فِمِنْ ذلك قوله تعالى :

(" يُر يكُ الله لِيبُينَ لكم ويهديكم سُننَ السنينَ من قبلكم ويتوب عليكم » الآية « أحلت ويتوب عليكم » الآية « أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد من الله يحكم ما يريد من الله يحكم ما يريد من الله الله يحكم ما يريد الله يديد الله يحكم ما يريد الله يحكم ما يحد الله يحكم ما يريد الله يحكم الله يحكم ما يريد الله يحكم الله يحكم ما يريد الله يحكم الله يحكم الله يحكم الله يوسله يكم الله يحكم الله يكم يكم الله يحكم الله يحكم الله يوسله يكم الله يحكم الله يحكم الله يحكم الله يحكم الله يحكم الله يكم يكم الله يحكم الله يحكم الله يحكم الله يحكم الله يكم يكم الله يكم الله يكم الله ي

هَذَا ، وَهُلُ هَذِهِ الْأَحْكَامُ مُقْصُودُ نِهَا التَّخْفِيفُ عَلَيْنَا رثنيات العِلل والأحكام · يُمْ مَا يُحْتَّاجُون إِلَى بَيَارِهِ ، مَالِحِيْنَ فِي دِيْنِهِمَ وَذُنْيَاهُمُ ، وَأَنْ دِيْنَهُمْ صَالِحِيْنَ فِي دِيْنِهِمَ وَذُنْيَاهُمُ ، وَأَنْ دِيْنَهُمْ قَالًا لا يُبْعِدُ عُمَّا اخْتَارُهُ لَكُم · بعباده في أَخُوالِهِم وَمَا شَرَعُهُ لَهُمَ · الاثم يَهُمُّهُ جِدا أَنْ يُشَارِكُهُ غَيْرَهُ فِيه ، انا لَهَا .

أَنُّ اللهُ أَرَادُ بِهِذِهِ الأَحْكَامِ الْتَخْفِيْفُ عِلَى عِبَادِهِ • أَنَّ اللهُ أَرَادُ بِهِذِهِ الأَحْكَامِ التَّخْفِيْفُ عَلَى عِبَادِهِ • أَنْ إلانسانِ خُلِقُ ضَعِيْفًا عَنْ مُقَاوُمُةُ الشَّهُ سُواتِ عاشراً ,: أَنْ الا والوقوف أمام تيار الحادي عشر : والحثُّ على التَّ

لطف الله بخلقه

الثاني عُشر : لطَفُ اللَّهِ بِخُلْقِهِ حُيْثُ بَيْنَ لُهُم الثالث عِشر : في الآياتِ ما يَدُلُ عَلَى مُحَاسِنَ : إَثْبَاتُ رُحْمة الله وَرُأْفَتِهِ كَيْنُ سُهُلُ هُلُدُا الرابع عكسر

يدلُّ على ضعفُ الانسانِ حَيْثُ

\_ ما الذي تُفْهَمُهُ مِن الآية الغامِسَة « أُحِلَتْ لَكُمَ الآية إلَّا مَا يُتَلَى عليكم » الآية ؟

الاُحَوُّالِ وُقُولُه ﴿ غَيُّ مُعَلَّى الْصَّيَّةِ وَ الْمَالَكُ الْمَالِكُ الْمَالُونُهُ الْمُالُونُهُ الْمُؤْ مُذَّا مُنْصُوبُ على الخَالِ وَالْمَادُ بِالْأَنْعَا والبُقر والغُنَمِ ، وُمَا يُعُمُّ الوَّحْشِي ، اَمُكَّةُ اللَّهِ مَا الْمُعَالِمُ الْمُعَمِّ الوَّحْشِي ،

نَرَيْمُ ٱلصُّيْدِ وُهُو حُرُام

التَّحْلِيْلُ وَالتَّحْرُيْمِ لَا اعْتِرَاضِ عَلَيْهِ فِي الْحَكُمْ فَلَهُ الْحُكُمْ شُكَبْحَانَهُ ۗ وَهُو ُ الْحُكِيْمُ لِالْحَاكِمِ غَيْرُهُ فَكُلُّ حُكْمٍ سِوَى حُكْمِهُ فَهُو كَاطِلُومُو دُوْد وكُلُّ حَاكِمٌ بِغَيْرٌ حُكْمِهِ وَخُكُمْ رُسُولِهِ فَهُو طَاغُوتَ كَافِرٌ بَالِلّهِ •

قال تعالى : ومَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزِلُ اللهُ فَأُولَئِكُ مُمْ الْكَافِرون • ج \_ فيها أُورُلاً الْبُاتُ صِفْة الحُكْمِ . يُدر الوُحْشِيُ مِن بَهِيْمة الأنعام في حالِ سادساً : كَاثِباتُ اَلْأَلُومِيَة لِللَّهِ : سابعًا : الرَّدُعلي مُن أَنكرُ شَيْعًا مِن ذلِك · جُود المُرُّاد ، وَمُعْنَى ذلك أَنَّهُ لا بُدُّ مِن وُقَوْع مُرُّادِهَا . وَهِيَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ُيرْ يِدُ مِنَ الْعُبُدِ فَقُلْ مُّا أَمُّرُهُ بِهِ ، واللهُ سَبَحانُهُ يُجْبُهُا وُقَعْتُ أَوْ لَمُ لَمْ تَقَعُ ، وهِي المتضمنةُ لِلْمُحْبَةِ والرضا المتناولة لِجَمِيعِ مَا أَمَرَ بِهِ شَرَّعًا وَدِيْنَا ، وَهِي مُختصة بالآيمانِ والعَمَلِ الصَّالِحَ ·

لعاصى ، وَأَخْصُلُ مِن جِهِةُ أَنَّهُا لاَ تَتَعَلَقُ الْعَاقِ الْمَعْدِقُ الْكَالِمُ اللهِ اللهُ الل

رُ مِنْ الْحُسُانُ : ضِدَ الاساءة ، وهو نُوعَان : احْسَانُ في عِبَادُة الخُسُانُ في عِبَادُة الخُلْقُ · فَسُرُ مُ صُلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمُ في الحَدِيْث بقوله «أَنْ تَعَبُّدُ الله كِأَنْك تَرَاه ، فإنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَانَّهُ يُرَاك » وأما «أَنْ تَعَبُّدُ الله كِأَنْك تَرَاه ، فإنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَانَّهُ يُرَاك » وأما الاحسانُ إلى المخْلُوق ، فهو كُولُ إمَّا أَنْ يُكُونُ إِيْصَالُ النَّفْعِ الدِينِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

ثَانِياً: إِنْبَاتُ صِفَةِ الكَّلامُ · ثَانِياً: إِنْبَاتُ صِفَةِ الكَّلامُ · ثَالِثاً : وَثَبَاتُ الْأَلُومِية · ثَالثاً : وَنُبُّاتُ الْأَلُومِية · رَابِعاً : أَنَّ مُعَبة اللهِ تَتَفَاضَلُ · فَبَعْضُ العِبادِ أَعْلاً مُعَبة ،

مِن الآخِرُ عِنْدُ اللهِ كُمَا لُو كَانَ إِثْنَانِ أَحَدُهُمَا مُؤْمِنَ مُحْسَنَ، والآخِرُ مؤمن مُحْسَنَ، والآخُرُ مؤمن محْسَنَ مُجَاهِدُ مُتَّقِي مُقَسِطً ا و مؤمن مكسن مجاهد سبي العمل · خامساً: أن الجزاء من جنس العمل · خامساً : أن الجزاء من جنس العبد الله . يُثَابُ عَلَى عُمُلِهِ الحسنِ ، ويُعاقبُ عَلَى عَاشِراً : اثْبَاتُ الحِكمة ، ر , ، ر اللهُ الحَادي عَشَر : إِنْ اللهُ يَحِبُ مَقْتضي الحَادي عَشَر : إِنْ اللهُ يَحِبُ مَقْتضي الحَادِي عَشَر : أَنَّ اللهُ يَحْبُ مُقْتَضَى أَسُمَانِهِ • وَرَرَاللهُ الْعَالِمُ • وَرَرَاللهُ النَّالِي عَشَر : الطفُ اللهِ بِخُلْقِهِ حَيْثُ دُلَهُمْ عَلَى مَا هُو سَبَبُ : ذِمُّ الاسماءة والظُّلْمُ · · الأُمْرُ بُهُمَالِي الأُخْلَاق · النِيُّ تُعْرِفُهُ عَنِمُعْنَى قوله تعالى ((وأَقْسِطُواْ ج - « القرسط » (: العدل في المعاملات والأحكام مَع كُلِّ أُحد قريب أو بعيد عُدُو أو صديق ، والعكدل في حقوق الله ، أنَّ تَصُرُفُ نِعْمُهُ في طَاعْتِهِ ، ولا يُسْتَعَانُ بِهَا ، ولا بِشَيْء رَمِنْهَا عَلَى ا في كُلِّ مَا تَأْتُونُومًا تَذُرُوْنَ إِنَّ اللهُ يُحَبِّ العَادِلِيْنَ لَهِمَ مَ كُلِّ مَا تَأْتُونُومًا تَذُرُوْنَ إِنَّ اللهَ يُحَبِّ العَادِلِيْنَ لَهِم ، فَي جُمِيْمُ الولائاتِ ، وفي جَمِيْمُ الولائاتِ ، حَتَّى إِنَّهُ قُدُّ يُدْخَلُ فِي ذَلِكَ عَدُلُ الرَّجَلِ فِي أَهْلِهُ ، وَتَمَّلُ الرَّجَلِ فِي أَهْلِهُ مَا الرَّجَلِ فِي أَهْلِهُ مَا الرَّجَلِ فِي أَهْلِهُ مَا الرَّجَلِ فِي أَهْلِهُ مَا الرَّجَلِ فِي أَهْلِهُ إِنَّا الْمُعْلِمُ الرَّجَلِ فِي أَهْلِهُ إِلَيْ الْمُعْلِمُ إِلَيْنَا الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ وَلَا الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُو رسي بوبوها ، حتى إنه قد يدّخلُ في ذَلِكَ عَدْلُ الرَّجْلِ فَي أَهْلِهِ وَعِيالِهِ فِي أَدَاءِ حَقُوقِهِم . وعيالِه في أداء حَقُوقِهِم . عن عبدِ الله بن عمرور حرضي الله عنهما حن النبي صلى الله عليه وسلم قال « المُقْرِيطُونَ عندُ الله تعالى يوم القيامة على منابر رمن نور ، على يمين العرش ، الذين يعدُلُون في حدكمهم وأهاليهم وما وكوا » .

\_ مَا الَّذِي يُؤْخَذُ مِن هَذِهِ الآيةِ الكريمة ؟ بعا: الثّباتُ صِفَةُ الْمُعَبَةِ . مَسَا: أُرْبُاتُ صِفَةٌ الْأَلُو هِيّة مسا: أُرْبُاتُ صِفَةُ الْأَلُو هِيّة ادسا: إثّباتُ صِفَةِ الكَلامِ . العَّادي عُشَر : أَنَّ الْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمُلُ وَ الثَّانِي عَشَر : لَطَّفُ اللّهِ بِخَلْقِهِ كَيُّثُ بَيْنَ لَهُمْ مَا هُو سَبَبَ يَرْبَ مِلْ اللَّوْابُ : كِثْيَّرُ التُّوبُةِ ، الذِي كُلُما أَذْنُبُ تَابُ وَرَجَعَ عَنِ اللَّوْابُ وَرَجَعَ عَنِ اللَّقُسِيةِ وَ الطَّهَارَةِ : النظافة والنَّرُ اهمة عن الأَقْسِية وَ النَّرُ اهمة عَنِ الأَقْسِية وَ النَّرُ اهمة أَعْنَ الأَحْدَاثِ والأَنْجَاسِ والطَّهَارَةُ تُنْقُسِمُ قِسْمُينَ حِسْية وَتكونُ عَنِ الأَحْدَاثِ والأَنْجَاسِ وُمُعْنُويَّةِ وَتَكُونُ عَنِ الدُّنُوبِ وَالآثامِ وَالمُعَاصِيُّ ﴿ وَالْمُعْنَى لَكُوبُ وَالْمُعْنَى اللهَ يُكُوبُ الذِينَ يُرَجِعُونَ اللهِ تَاثِبِينَ عَيْرِ مُصُرِّيَّنَ عَلَى سَيءِ لِللهِ يُكُوبُ الذِينَ يُرَجِعُونَ اللهِ تَاثِبِينَ عَيْر مُصُرِّيَّنَ عَلَى سَيءِ لِللهِ يُكُوبُ اللهِ مَنْ نَزَهُ لَنُهُ اللهِ عَنْ الأَقْدَارِ ﴿ وَابْتُعُدُ عَنِ لِلْهِ مِنْ الْأَقْدَارِ ﴿ وَابْتُعُدُ عَنِ لِلْهِ مِنْ الْأَقْدَارِ ﴿ وَابْتُعُدُ عَنِ اللَّهِ مِنْ الْأَقْدَارِ ﴾ وابْتُعُدُ عَنِ

س ١٧٢ \_ ما الذي يؤخذ من هذه الآية الكريمة ؟ ج \_ فِيهَا أُولًا : إِنْبَاتُ الْأَلُومِيَّةُ ثَانِيًّا : إِثْبَاتُ صِفَةَ المُحْبَّةِ عَلَى كَمَا يُلِيقَ بِجُلَالِهِ وعظمت لِهِذَينَ الْصِّنْفِينَ مِن عِباده التوابين والمتطهرين . ثالثا: إثْبَاتُ صفة الكلام زرر رابعا: أنْ التوبة سبب لِحَبّة الله · خامسا: أن التطهر سبب لحبة الله . سادساً : الحث على التوبة • سابعا: الحث على الطهار . ثامنا : الرَّدُ على الجهمية والمعتزلة ونجوهم تاسعا : فِي الآية دليل على أن رِلْلْقا تِلْ تُو بة '٠ عاشرا: الآبتعادُ عن النجاسات . رَا لَهُمْ ما هُوَ سَبُكُ الحَادِي عَشَر : لَطْفُ الله بِخُلْقِهِ حَيْثُ بَيْنُ لَهُمْ ما هُوَ سَبُكُ تَعْرِفُهُ عَنْ مَعْنَى قُولِهِ تِعَالَى : « فمكا ج - الاستقامة : ضد الاعواج ، وَمُعْنَاهَا لَغَة : الاستواء في جهة الانتصاب ، وأما مُعْنَاهَا اصْطِلاحًا ، فهي اتباغ الحق والقيام بالعد لوكروم المنهج المستقيم ، وقوله وفي الستقاموًا» والقيام بالعد لوكروم المنهج المستقيم ، وقوله وفي المنها استقاموًا» . والغيام بالعد أي مهما تكسكوا بما عاقد تموهم عليه ، وعاهد تموهم رُ هِ وَقُدُّ فَعُل صلى اللهُ عليه وسلم ذلك والمُسْلِمُون واسْتُمُرُّ العَقْدُ والهُدْنَةُ مُمَّ أَهُلَ مَكُّةَ مِنْذِي القَعْدَةُ فَيَسُنَةُ سِتَ إِلَى أَنُ نَقَضَتُ العَقْدُ وَالهُدُ وَالهُدُ نَقُمُ أَنُونُ وَكُرِ عَلَى خُزَاعَةَ أَجْلافَ قُرَيْشُ العَهْدُ ومَالُؤُ إِنَّكُواعُهُمُ وَهُمْ يَنُوهُ بِكُرِ عَلَى خُزَاعَةَ أَجْلافَ

رُسُولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم فَقَتْلُو هُمَّ مُّعَهُمٌ فِي ٱلْحُرُمِ أَيْضَا

فَعِنْدُ ذَٰلِكُ عُزَاهُمْ رُسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليه وَسُلَّم في رُمُضَان سُنَة 'ثَمَانِ فَفَتَحَ إِللهُ عليه البلد الحكرام وَمُكَّنَهُ مِن نَوَاصِيُّهِمْ

وقوله : «إِنَّ اللهُ يُحَبُّ المتقين » التَّقُوى التَّحُرُزُ بِطاعة اللهِ عن مُعْصِية إلله فهي كَلِمُةَ جَامِعَة لِفَعْلِ المَّامُوْرُاتِو تُرُّكُ المُعْمَيَّاتِ ؟ يُخْبِر سُنَبُّحَانَهُ و تَعَالَى أَنَّهُ يَحِبُ الذِينَ يُتَقُونَ الْغَسَدُرُ وَنَقْضَ

ج \_ أولاً الحث على الاستتقامة .

ثَانِيا : إِثْبَاتُ صِفِة لِلحِبة لِلهِ

ثالثا: إثباتُ الألوم

ثالثا: إثبات الالوهيه . ربي رابعا: أن التقوى سَبَبَ لِحَبة الله . دابعا: أن التقوى سَبَبَ لِحَبة الله . خامسا: الحَثُ على الوُفاء بالعَهْد عَنْدُ سادسا: كَتَانُ اسْتِبَاحَة نَبْدُ الْعَهْد عِنْدُ

سابعاً: إِنَّ بَقُصَ الْمُحَدِّرِ لِكُوْ الْمُكَنِّيُ الْأَ ثَامِناً: التَّعْبِيْرُ بِالتَّقُّوَى لِإِبْرُازِ الْمُعَنِّيُ الْأَ بِالْمُهُودِ فَالْوُفَاء إِسْتَقَامُ أَنِّ الشَّعُورِ وَحَسُا وأُدبَ مُعَ الرَّبِ جُلُّ وَعَلاَن تَاسِعاً: لَطُفُ اللهِ بِخُلْقِهِ حَيْثُ بِينَ لَهُمْ مَا

ر س ١٧٥ - ما الدي تُعْرِفُهُ عَنِ مَعْنَى قُولُه تعالى : « قل إِنْ كُنْتُم تَجْبُونَ الله فاتَبِعُونِي يُعْبِبُكُمُ الله » ؟

حَبَّةُ الْعَبْدِ لِلهِ ولرُسُولِهِ طَاعَتُ لَا لَمْ هِمُا مُحَبَّةُ اللهِ لِلْعَبْدِ تِلْيَقُ بِجَلَالِهِ ، أَثْرُهَا رُحْمَتُهُ مُحَبَّةُ اللهِ لِلْعَبْدِ تِلْيَقُ بِجَلَالِهِ ، أَثْرُهَا رُحْمَتُهُ ا محمد إنْ كُنْتُم تُحبون الله حقيقة فاتبعوبي، والمحب عنده مُبين لصفاته وأوامره ونهيه ، والمحب على معرفة المحبوب معرفة أمره ونهيه ليتقرب على معرفة المحبوب ومعرفة أمره ونهيه ليتقرب لَّهُمَّ كُنُّهُمُ إِلَّاكُهُلِ بِالْكُنْبُوبُ كَمَا قَالُ الْوُرَاقُ : والنسيخ رحمه الله: العبن السني لا ينقضي أن كل عاقل يعبب ممن عرف دين محمد صلى الله عليه وسلم وقصده اللخق ثم اتبع غيره ويعلم أنه لا يفعل ذلك إلا مفرط في الجهل والنسالال أو مفرط في الظلم واتباع الهوى فما من طائف ومن طوائف أهل الأرض إلا وهم مقرون أن محمد صلى الله عليه وسلم دعا سائر الطوائف غيرهم إلى خير مما كانوا عليه وسلم دعا سائر الطوائف غيرهم إلى خير مما كانوا عليه وسلم دعا سائر الطوائف تة فانهم خصرومة وَأَمَا شُهَادُتُهُمْ لِأَنْفُسِهُم فَغَيْرُ مُقْبُولِ إِلَيْ فَانَهُم خُصُرُومُةً وَمُلَّا الْمُعَادُةُ الْمُتَوَافُ الْفَلَاسِفَةُ وَشُهَادُةُ الْمُتَوَافُ الْفَلَاسِفَةُ وَشُهَادُةً الْمُتَوَافُ الْفَلَاسِفَةُ

ما المراة العالم الموس أفضل من الموسية واعترفوا بأنه أَفْضُكُلُ وَأَكُمَلُ مِن نُوامِيْسِ الأَنْبِياءِ الْكِبَارِ وَأَفْضُكُلُ مِن الْآيَةِ؟ س ١٧٦ ـ ما الذي يُؤْخُذُ مِن الآية ؟ ج \_ فيها ، أولاً : إنَّباتُ الألوّهية . ثانياً : إنَّباتُ وسُلة . ثانياً : إنَّباتُ صِفَة الكلام . ثالثاً : إنَّباتُ صِفَة المُحْبَة . ثالثاً : إنَّباتُ صِفَة المُحْبَة . رابعاً : الرّدُ على الحَهْمية والمعتزلة . خامساً: الحث على مُحبة الله بالسَّمْي في أَسْبَابِهَا . سادسا: الرَّدُ على مَن قال: إنَّ القُـرَّآنُ كلامُ جِبرُ يل أو كلامُ محمد صلى الله عليه وسلم . سابعاً: إِنْبَاتُ صِفَةِ المُغْفِرَةِ ، وَمِنْ أَسُمُا لِهُ تَعَالَى الْغَفُور والغفّارُ وَهُو الَّذِي أَظْهُرُ الْجُمْيُلُ وَسَتَرُ الْقَبِيْحُ ، وَالذَّنُوبُ مِنْ الْعِفُورِ وَالْغَفُورُ وَالْغَفُورُ الْعَبَيْحُ ، وَالذَّنُوبُ مِنْ جُمْلُةُ الْقَبْائِحِ اللَّهِ الْعَفَرُ أَنَّ الْقَبْلُ ثُمْ الْقَبْلُ فَي سُتُرُهُا ، قَالَ تَعَالَى « إِنَّ رَبِكُ وَإِسِمُ الْمُغْفِرُ أَنَّ وَفِي الْحَدِيثُ « إِنَّ لِللَّهُ يَقُولُ : يَا بُنُ آدَمُ ، إِنَّكُ لُو أَتَيْتَنِي بِقُرُابِ وَفِي الْحَدِيثُ « إِنَّ الله يَقُولُ : يَا بُنُ آدَمُ ، إِنَّكُ لُو أَتَيْتَنِي بِقُرُابِ الْإِرْضِ خُطَايًا فَهُ لَقَيْتُنِي لا تُشْرِكُ بِي شُيْئًا لاَتَيْتُكُ بِقُرُابِهِ لَا اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ثَامِناً : الحِبُ عَلَى اتِّبَاعِ الرسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُولِ تاسعاً : أَنَّ هَذِهِ الآية هَيُ الْمُؤَانُ التي يَعْرُفُ بِهَا مَنْ أَحِبُ الله حَقِيقة وَمَنُ ادَّعَى ذَلِكَ دُعُوي مَجُرَّدَةٌ فَعُلامَةٌ مُحْبَةُ اللهِ اتّباع وسلم حَقَيقة وَمَنُ اذَعَى ذَلِكَ دُعُوي مَجُرَّدَةٌ فَعُلامَةٌ مُحْبَةُ اللهِ اتّباع مُحْمَد صلى الله عليه وسلم عَلَيْ فِي كُلِّ شَيء الدَّقِيق والجَلِيْلِ فِي رَبْ مِ عَاشَراً : أَنَّ مَا جَاء بِهِ النبيُ صلى الله عليه وسلم حَق كله وصدق وأنّه مَا يُنْطِقُ عَنِ الهُوى . س ١٧٧ \_ ما الذي تُفْهَمُه عن مَمْنَى قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا مَن يُرْتَدُ مِنكم عن دينه فستوف يأتى الله بقوم يعبهُم ويُحبُونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يُعاهِدُونَ يعبهُم ويُحبُونه أولا يُغافون لومة لائم ذَلك فضل الله يؤتيه مَن

ا، واللهُ واسعُ عل يم » أَوْرُو مِن الإسلام والدُخُرُو وَ فَي الْكُفُرِ الْمُخُرُو مِن الإسلام والدُخُرُونَ فَي الْكُفُرِ الْمُحْنَى عَلَيْهِم ، « أَعَزُونَ » جَمَّعُ عَزِيْزَ ، أَعَنَّ وَالْحُنْفُ وَالْخُنْفُ وَالْفُرْفُ وَالْفُلُونُ وَالْفُلُولُونُ وَالْفُلُونُ وَالْفُولُونُ وَالْفُولُونُ وَالْفُولُونُ وَالْفُولُونُ وَالْفُلُونُ وَالْفُلُونُ وَالْفُولُونُ وَالْفُلُونُ وَالْفُلُونُ وَالْفُولُونُ وَلِمُونُ وَالْفُولُونُ والْفُولُونُ وَالْفُولُونُ وَالْفُولُونُ وَالْفُونُ وَالْفُولُونُ وَالْفُولُونُ وَالْفُولُونُ وَالْفُولُونُ وَالْفُولُونُ وَالْفُونُ وَالْفُونُ وَالْفُولُونُ وَالْفُونُ وَالْفُولُونُ وَالْفُونُ وَالْمُونُ وَالْفُونُ وَالْ

لِهِ تُعَالَى ﴿ أَشِيدًا ﴿ عَلَى الْكَفَارِ رُحَمَا ۗ بُيْنَهُم ﴿ لَوْمُهُ لَا بُمْ إِ

رهم. الْعَنِيُ عِن الْعَالِمِينَ • وَأَنَّهِ مِنْ يَرَّ يَدِّ عِن دِينِهِ فَلَنْ يُضَرُّ اللَّهُ شُنْيِثًا وَإِنَّهَا يُضَرُّ نَفْسُنَهُ ، وأَنْ لِلِهِ عِبَاداً مُوْلِمِنَّين صَادِقِيْنَ قَدُ تَكُفُلُ الرَّحْمِنُ الرِحِيمُ بِهِذَا يَتَهِم ، وَوَعَـدُ يهم ، وأنهم مِن أكْملِ الخَلْقِ أوْصَافًا ، واقواهم نَفُوسًا

واحسنهم الحلاما ، أَجُلُّ صِفَاتِهِم أَنَّ اللَّهَ يُحَبِّهُم فَجَمَعُوا بَيْنَ المُجَاهِدَةِ في سَبِيْلِ الله وعَدَمَ خَوْفَ الملامَةِ في الدِّيْنِ مُتَصَلِّبُونَ لا يُبَالُونَ بِما يَفْعَلَهُ مُ أَعْدُاء الدِّيْنِ الاسِبْلامِي ، وَمَا يَفْعَلُهُ حِزْبُ الشَّيْطَانِ مِنْ ازْدِرَاءِ بِأُهُلِ الدِّرَيْنَ ، وَقُلْبَ مُحَاسِنِهِمْ مَسَاوِي، ، وَمُنَاقِبِهِكُمْ مَثَالِبٌ خُشُالِبٌ عَثَالِبٌ خُسُرًا وَكُرُاهَةً لِلْحُقِ وَأَهْلِهِ فَلِلِهِ دَرَّ مَنْ لَا تَأْخَذُهُ فِي اللّهِ

لُوْمَةُ لَائِمْ ، وَقَدَّيْمًا قِيْلَ : وَإِذَا الفَتَى عُرُفَ الرَّسْادِ

والإشارة في قوله ذلك إلى ما أختصه العسدال والإشارة في قوله ذلك إلى ما أختصه الله به من الصفات الخويدة التي هي الغاية المطلو بة المحديدة المطلو بة المعالمة الرجال وغبن أن يقر الربال وغبن أن يقر الربال وغبن أن يقر الربال وغبن أن يقر الربال المربود

بمكالي وصفهم ركبل

س ١٧٨ \_ ما الذي يؤخذ مِن هذه الآية الكريمة ؟ اولا . وببال و المستر المستر المستر المستر و المستر و المستر و المستر ا (ثانيًا) أنهم يُحبُون الله . (ثانيًا) أنهم يُحبُون الله . (ثالثا ورَابعًا) أنهم أَذِلَه على المؤمنين أعزة على الكافرين ; (خامسًا) الجهاد في سُبيُل الله ، وُمِنْ أَعْظَم الجِهدَ أَدِ بَذُلُ النفس والمال في قِتَالِ الأعْدَاءِ لِلهِ ولِرُسنُولِهِ ، ( ) (سادساً) كُونَهُمُ لا تُأْخُذُهُمْ فِي اللهِ لَوْمَةُ لارْمِ ٣ \_ وَفَيْهَا إِفْرُادُ اللهِ بِالمَحْتُةِ . ٤ \_ وفيها : التُبَعَّرُ يُضُ بِالمُنَافِقِينُ الذِيْنُ يَخَافُونَ لَوْمُ أُوْلِيارَهَ مِن الْيُهُودِ لَهُمُ أَذَا هُمُ قَاتَلُوا مَعُ الْمُؤْمِنَيْنَ • ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَ لَهُمُ الْكُلَامُ عَلَى أَنَكُوهَا • وَفَيْهَا الْخُطَابُ عَلَى وَجْهِ الْتُنْعَذِيرُ وَالنَّخُويْفُو وَالْوَعِيْدِ • ﴿ وَفَيْهَا أَكُنْكُونِنَ فَهُــُو يُقْوِ وَالْوَعِيْدِ • ﴾ \_ وفيها إغْلَامَ بارْتِدادِ بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ فَهُــُو إِخْبَارَ بَالْغَيْبُ ٧ \_ وفيها إعْلام بارْتِدَاد بَعْض الْمُسْكِمِين فَهُ وَ إِخْبَارَ بَالغَيْبِ وَ فَيُلَامَ بِالْآلِهِ عَلَيْهِ قَبْلُ وَقَوْعِهِ وَقَدْ وَقَعُ فَارْتَدُ فِي حَيْاَةِ النّبِي صَلّى الله عليه وسيلم بنو خُونيفة ، قوم مُسْئَيلِمَة الكذاب و بنو مُدُلِح، قوم الأسنود العنسِي ، وَبنو أَسكه قَوْمُ طُلَيْحَة بن خُونيلِد الذي الأسنود العنسِي ، وَبنو أَسكه قَوْمُ طُلَيْحَة بن خُونيلِد الذي

إِدْعَى النَّبُوةُ ثُمُّ أَسْلُمُ وُجَاهُدُ ، ثُمْ كُثْرُ الْمُرْتَدُونَ وُفْسًا أُمْرُهُمْ بَعدُ مُوْتِ النبي صلى الله عليه وسلم حَتَى كُفَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ مَكَى كُفَى اللهُ اللهُ عنه - • أَمْرُهُمْ عُلى كِدر أبي بَكْر الصّديق - رضي الله عنه - • مروفيها الحِثْ على التّمَسُكُ بِدِينِ الاسلامِ-ثَبَتنَا اللهُ عليه ـ مروفيها الحِثْ على التّمَسُكُ بِدِينِ الاسلامِ-ثَبَتنَا اللهُ عليه ـ ١٣ \_ وفيها غنى الله . ١٤ \_ أن الغلظة الشَّدِيْدَة على الكفار ممَّا يَقْرِّبُ إِلَى اللهِ وَيُوافِقَ العَبْدُرُرِّبَهُ فِي سَخُطِهِ عَلَيْهِم . س ١٧٩ \_ ما مُعْنَى قُولُه تِعالى ( إِنِ اللَّهُ يُعِبُّ الْسَلَّائِيْنَ اللَّهُ يُعِبُّ الْسَلَّائِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ يقاتِلون في سبيله صَفّاً كَانْهُمُ . يُجْبِرُ تِعالَى أَنِهُ يُحِبُ إِلَا يُن يُقَاتِلُونَ فِي سِبِيْلِهِ يَصْفُونَ 

س ١٨٠ \_ ما الذي يُؤْخذُ مِن هَذِه الآية الكُرْيمة ؟ ج .. يُؤْخَذُ منها أُولاً في إثباتُ الألُوهِيَّة ،

عَانِياً : إِثْبَاتُ صِفَة الْمُحَبَّة لِلهِ ثَالِثاً : الحثُ على الجهادِ في سَبِيْلِ اللهِ • رابعاً : تَعْلِيمُ المُجَاهِدِيْنَ مَا يَعُودُ عَلَيهم بِالمُصْلَحَةِ •

خامساً : إثباتُ صِنفةُ الكلام • خامساً: إثبات صِفة الكلام • من أفضل الأعمال • سادساً: أن الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال • سابعاً: الحث على اجتماع الكلمة • ثامناً: الحث على اخلاص العمل الله وحده • تاسعاً: الحث على الثّبوت والجدّ في القِتَالِ • تاسعاً: الحث على الثّبوت والجدّ في القِتَالِ • عاشراً: الحث على الأسباب التي تنشيط المجاهسيدين أسلاماً: الحدد عسلى الأسباب التي تنشيط المجاهسيدين رِي يُهِم وَ رَبِي الْجِدِّ وَالاجْرِهَادُ فِيْمُ اللَّهِ اللهِ ا إِذْهَابِ العَيْدُو. وَ وَ اللهِ بِخُلْقِهِ حَيْثُ أَرْشُدُهُمْ إِلَى مَا يَكُونُ سَبُبًا لِنَصْرِهِم بِاذِنِ اللهِ وَ لَيُعَافِ بِهَذِهِ الصِّيفَةِ سَبَبً لِحُبّةِ اللهِ وَ الصَّيفَةِ سَبَبً لِحُبّةِ اللهِ وَ الصَيفَةِ سَبَبً لِحُبّةِ اللهِ وَ الصَّيفَةِ سَبَبً لِحُبّةِ اللهِ وَ الصَّيفَةِ سَبَبً لِحُبّةِ اللهِ وَ الصَّيفَةِ سَبَبً اللهِ وَ السَالِحُ اللهِ وَ السَبْرَاقِ اللهِ وَ الصَّيفَةِ سَبَالِكُ اللهِ وَ الصَّيفَةِ سَبَالِكُ اللهِ وَ السَالِحُ اللهِ اللهِ وَ السَالِحُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله س ١٨١ \_ بِينْ مَا تَعْرَفُهُ عَنْ مَعْنَى قُولِهِ ﴿ وَهُو الْغُفُ وَرُ الودود) ؟

روسوس ، وسوس ، و به الكلام قريباً على قوله « الغفور » في جواب سؤال ١٧٦ وإما الودُودُ : فَمَعْنَاه ، المُحَبُّ المحْبُوب ، فالمحبِّ المحْبُوب ، فالمحبِّ الكثيرُ الحبِّر لأهل طاعته من أنبيا أبه ورسكه وملاقكته واوليا به وعباده المؤمنين وهو سبحانه محبوبهم ولا تعادل محبة الله عند أصفيا له محبة الحرى وهذا هو الواجب :

١ ـ اثْبات صفة المعْفِرة . ٢ ـ صفة المعُفِرة . ٢

٣ \_ الرد على منكري الصيفات ٠ ؟ \_ اثباتُ صِفة الكَّلامِ لِلَّهِ . ٥ \_ العث على مَعُبة الله و تقديمها على كُلِّ مَعْبة ومُحَبّة م أحبَّهُ الله . ما أحبَّهُ اللهه .

قال ابنُ القيم رحمه الله : وُهُوُ السوُدُوْدُ يَخْبِهُمْ وَيُحِ ازُامُمْ بِحُبِّرٍ ثُانِ ولا رلتو قع الشكران

الذي تَفْهُمُهُ عَنْ مُعْنَى قوله تعالى ( رُبُنُكَ

كُ وُعِلْمُكُ كُلُّ شَيْءٍ ، فَمَا مِن مُسْلِم

نُفَةِ الرَّحْمَةِ وَرُورُ الرَّحْمَةِ وَسُلَعْتُهُمَا وَشُمُولُهُمَا يُسْمُولُهُمَا وَشُمُولُهُمَا

الردُ عِلَى مِنْ أَنِكُرُ هُمَا أُو الْحَدُهُمَا •

بالملاثِكة الكُوام . وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

س ١٨٣ \_ ما الذي تُعْرِفُهُ عن مَعْنَى فوله تعالى : ( وكان

ج \_ يخبر نا تعال أنه بالمؤمنين رحيم و أما في الدنيا فانه مداهم إلى الحق الذي حبيلة غيرهم و بضرهم الطريق الدنيا فانه ضلاً عُنه و و الله و المنه أو البدعة ضلاً عُنه و حاد عنه من سواهم من الدعاة إلى الكفر أو البدعة وأثباعهم من الطغاة ، وأما كُومتُهُ في الآخرة ، فأمنهم من الفزع الأثبر ، وأمر كملائكته يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنكة والنجاة من النار ، ففي هذه الآية :

رُأُوَّلاً : إِثْبَاتُ صِفَةَ الرَّحمةِ • رَ ثَانِياً : الرَّدُ عَلَى مَن أَنكرُهَا أَوْ أُولها بِتَأْوِيل باطل • ثَالَثاً : أَنْ الإِيمان سَبَبَ لِلرَّحْمَةِ الْخَاصُّةِ •

س ۱۸۶ \_ بُنِّنْ مَا تَعْرُفَهُ عَنْ مُعْنَى قُولُهُ تَعَالَى ﴿ وُرُحُمْتِي ۗ وَلِهُ تَعَالَى ﴿ وُرُحُمْتِي ۗ وَلِمُعْنَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُعْنَى قُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَرُحُمْتِي اللَّهُ مِنْ مُعْنَى قُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَرُحُمْتِي اللَّهُ مِنْ مُعْنَى مُعْنَى مُعْنَى مُعْنَى اللَّهُ مِنْ مُعْنَى اللَّهُ مِنْ مُعْنَى مُعْنَى اللَّهُ مِنْ مُعْنَى اللَّهُ مِنْ مُعْنَى اللَّهُ مِنْ مُعْنَى اللَّهُ مُعْنَى اللَّهُ مُعْنَى اللَّهُ مُنْ مُعْنَى اللَّهُ مُنْ مُعْنَى اللَّهُ مُنْ مُعْنَى اللَّهُ مِنْ مُعْنَى اللَّهُ مُنْ مُعْنَى اللَّهُ مِنْ مُعْنَى اللَّهُ مِنْ مُعْنَى اللَّهُ مِنْ مُعْنَى اللَّهُ مِنْ مُعْنَى اللَّهُ مُنْ مُعْنَى اللَّهُ مُنْ مُعْنَى مُعْنَى مُعْنَى مُعْنَى اللَّهُ مُنْ مُعْنَى اللَّهُ مُنْ مُعْنَى مُعْنَى اللَّهُ مُنْ مُعْنَى اللَّهُ مُنْ مُعْنَى عَنْ مُعْنَى اللَّهُ مُنْ مُعْنَى مُعْنَى مُعْنَى مُعْنَى اللَّهُ مُنْ مُعْنَى اللَّهُ مُنْ مُعْنَى اللَّهُ مِنْ مُعْنَى اللَّهُ مُنْ مُعْنَى مُعْنَى اللَّهُ مِنْ مُعْنَى مُعْنَى اللَّهُ مُنْ مُعْنَى مُعْنَا مُعْنَى اللَّهُ مِنْ مُعْنَى اللَّهُ مِنْ مُعْنَى اللَّهُ مِنْ مُعْنَى مُعْنَى اللَّهُ مُنْ مُعْنَى اللَّهُ مُنْ مُعْنَى اللَّهُ مُنْ مُعْنَى مُعْنَى اللَّهُ مُعْنَى اللَّهُ مُنْ مُعْنَى مُعْنَى اللَّهُ مُنْ مُعْنَى اللَّهُ مُنْ مُعْنَى اللَّهُ مُعْنَى اللَّهُ مُنْ مُعْنَى مُعْنَى مُعْنَى اللَّهُ مُعْنَى اللَّهُ مُنْ مُعْنَى مُعْنَى مُعْنَا عُلَّا مُعْنَى اللَّهُ مُعْنَا مُعْنَا مُعْنَى مُعْنَا مُعْنَا مُعْنَا مُعْنَى مُعْنَا مُعْنَا

ج \_ يخبرُ نا تعكالى أن رحمتُه عمتُ وشملتُ كُلُّ شيء في العالم العلويُ والسَفْليُ ، البُرُ والفَاحِرَ ، وَالمؤمنُ والكَافِرُ فَمَا مِنْ مُخْلُوقَ الأَ وقد وصلتُ إليه رحمتُه وغمرُهُ فَضْلَهُ والحسَانَهُ ولكن الرَّحمةُ الخاصَة المقتضية لسنعادة الدُنيا والآخرة ليستُ لكُلُ أحد ، ولهذا قال عنها في آخر الآية : (فسأكتبها لليذين لكُلُ أحد ، ولهذا قال عنها في آخر الآية : (فسأكتبها لليذين يتقون ويُو تون الزّكاة والذين هُم بآياتِنا يُومنُون) \_ الآيتين في منون الآية .

أُوَّلاً : إِثْبَاتُ صِنْفَةِ الرَّحْمُةِ وَسُنَعِتِهَا . ثَانِياً : الرَّدُ عَلَى مَن إِنكُرِهَا ، أَوْ أُولُهَا بِتَأْوِيلِ بِاطِلِ . ثَالِثاً : لَطُفُ اللّه رِبِخُلَقِهِ حَيْثُ أَخْبُرُهُمْ بِمُرِاً هُسُو سُبَبَ

لِلْإِلْتِجَاء إليه والطُّمُع في رُحْمَتِه والابْعَاد عن القُنُوط •

رير س ١٨٥ ... ما الذي تُعْرِفُهُ عن مُعْنَى قوله تعالى : ( كُتُبُ رُبِكُم على نفسِهِ الرحمة ) ؟

ج من في الآية إحْتِجَاجُ ، أيْ : قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهُوْلاَءُ الْمُسْرِكِينَ . مُقرِدًا ومُلْزِمًّا لَهُمْ بِالتَّوْجِيْدِ لِنَ مَا فِي السَمُواتِ والارضِ فَإِن أجابوك ، وإلا فقل : إن الله هو الخالق لهذا الكون ، المالك المتصرف فيه ، وقوله (كتب ربكم ١٠٠٠ النح ) هذا استعطاف منه تعالى للمتولين عن الاقبال عليه ، وإخبار منه بأنه رحيم بالعباد ، قادر على أن يعاجلهم بالعقاب ، ولكنه كتب عسلى نفسه الرحمة ، ووعد بها فضلا منه وإحسانا \_ ولم يوجبها عليه أحد ، كما قيل :

ما لِلْعِبَادِ عليه حَسَقُ واجِبُ مَ مَ لِلْعِبَادِ عليه حَسَقُ واجِبُ مَ مَ لِلْعِبَادِ عليه حَسَقُ واجِبُ مَ إِنْ عَسَنَدِبُوا فِبِعُدْلِهِ أَوْ نَعِمُوا مِنْ الْكِرِيمُ الواسِعُ فِيفُضُلِهِ وَهُسُو الْكِرِيمُ الواسِعُ

ومما يؤخذ منها :

أولا: إثبات صفة الرحمسة ٠

ثانيا : إثبات الربوبية ، وتربية لخلقه نوعان : عامسة وخاصة ، فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لمسافيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا ، والخاصة تربيت لأوليائه فيربيهم بالايمان ، ويوفقهم له ، ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه ، وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر ، ويؤخذ من الآية :

ثالثا · إثبات النفس على الوجه اللاثق بجلاله وعظمته · رابعا : إثبات صفة الكلام ·

خامسا : الرد على من قال : ان القرآن من كلام محمد أو جبريل أو غيرهما ·

سادسا: فيها الرد على من أنكر الرحمة أو النفس أو أولهما بتأويل باطل ·

سابعا: حلم الله على خلقه ٠

ثامنا: لطف الله بخلقه حيث استعطف المتولين عنه بالاقبال عليه •

تاسعا: الاغْجبار بأنه رحيم قادر على أن يعاجلهم بالعقوبة ولكنه كتب على نُفسه الرحمة تُفضلا منه واحسانًا •

س ١٨٦ \_ ما الذي تفهم من معنى قوله تعالى: ( فاللسه

خر حافظا وهو أرحم الراحمين) ررج \_ قال بعض المفسرين لعر فَتُوكُلُ يَعَقُوبُ عَلَى اللَّهِ وَدُفَعُهُ إِلَيْهِم وَقَالَ : ( فَاللَّهُ خَيْرَ حَافَظًا ) وَالمُعْنَى أَنْ حِفْظُ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ وَالْعَنَى أَنْ حِفْظُ اللَّهِ عِلَى اللَّهُ وَالْعَنَى أَنْ حَفْظُهُمْ ، فأنا أَتَه كَا عَا اللَّهُ فأنا أتوكل على الله فُ الامْتِكانِ مَا وَقَكُمْ فَفِي هذه الآية:

سه ٠ ٪ ١٥ س هر ١/١/ وه ١٠٠٠ لـ لذين نفوا الرحمة وزعموا أنهب

والمعنى الثاني: أنه الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون وحفظه لعباده نوعان : عام وخاص : فالعسام حفظه لجميع المخلوقات بتيسيره لها ما يقيها ويحفظ بنيتهـ وتمشى إلى هدايته العامة قال تعال : (أعطى كل شيء خلقـــه ثم هدى) النوع الثاني حفظ خاص لأوليائة عما يضر إيمانهم ويزلزل إيقانهم من ألشبه والفتن والشهوات قال تعالَى ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَدَافُعُ عن الذين آمنوا) وهذا عام في جميع ما يضمرهم في دينهم ودنياهم وفي الحديث: « احفظ الله يحفظك » قال أبن القيم

و الكفيظ عليهم و هيو الكفي المحفيظ عان عان المحفيظ عليهم و معفظهم من كل أمس عان

ره س ١٨٨ ـ ما هي أقسامُ الرَّحْمَةِ ، وما دليلُ كُلِّ قِسْمِ مِن اقسكامها ؟

ج \_ أقسامُ الرَّحْمةِ إِثْنَانُ : ج - افسام الرحمة إننان : أُولاً والسُكَافِر ، والبُرِّ عَسَامً بَيْنَ السَّلِمِ والسَكَافِر ، والبُرِّ والبُرِّ والبُهَائِمِ وسَائِمِ الخُلق ، ودليلُ هذا القسَّم قولَّ والفَاجِر ، والبُهَائِم وسَائِم الخُلق ، ودليلُ هذا القسَّم قولَّ تَعالَى : (ورُرُحُمْتِي وسُبِعَتُ كُلُّ شَيْءٍ ) ، (رَبُنا وسِعَتُ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ الْمَارِيْ وَسُبِعَتُ كُلُّ شَيْءٍ ) ، (رَبُنا وسِعَتُ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ اللهِ اللهُ الل رَحْمَهُ وَعِلْمَا ) . و القِسَمُ الثانِي : خَاصَ بأنبيانِهِ وَرُسُلِهِ وَأَوْلِيانِهِ وُعِبَادِهِ المؤمِنينَ وَدُلِيْلُهِ قُولُهِ تعالى : ( وَكَانَ بالمؤمنينَ رَحْيِما ) ، وقولُهُ

( إِنَّهُ بِهِم رُؤُونَ رُحِيْمٍ ) •

١١ ـ الرَّحْمُـةُ المضافة إلى الله نوعان

س ١٨٩ - ما هِي أُقْسَامُ الرَّحْمَةِ الضَّافَةِ إِلَى اللهِ ؟ ج .. أقسامُها نوعان : أَحَدُهُمَا مُضَافَ ، مِن يُوضَافَة المُفْولِ إِلَى فِآعِلِهِ ، ومنَّهُ مَافَي الحَدِيث : « احْتُجَّتِ الجَنةُ وَالنارُ ، فقالُ لِلْجُنَّةِ: إِنَّمَا أَنْسَ رُحْمَتِي أَرَّكُمْ بِكِ مَنْ أَشَاءُ » •

فهذه رُحْمة مَخُلُوقة مضافة إليه ، اضافة المخْلُوق بالرَّحْمة وللرُّحْمة وللرُّحْمة وللرُّحْمة وللرُّحْمة ، وسُمَّاها رُحْمة الْأَنْهَا خُلِقَتْ بالرَّحْمة وللرُّحْمَة ، ولَنَّ مُن يَدْخُلُهُ عَالَ الرَّحْماء وللرُّحْمَة ، ولأن من يَدْخُلُهُ عَا الرَّحْماء وللرُّحْمَة بالرَّحْماء ولله الرَّحْمة يوم خُلَقها مِا ثَة رُحْمة لِكُلُّ رُحْمة طِبَاقُ مَا بَيْنَ السماء والأرض » ومنه قولُه تعالى ( ولَتُنْ أَذُقْنَاه رُحْمَة مَنَا) وقولُه ولئن أَذُقناه رُحْمَة مَنَا) وقولُه ولئن أَذُقنا الانسان مِنَا رَحْمَة ) ، ومنه تسميته المطر: (رُحْمَة) كقوله : ( وهو الذي يُرسُلُ الرِيَاح بَشْرًا بَيْنَ يَدُيْ رُحْمَتِه ) .

والنُّوْعُ الثاني مُضَافُ إليه إضَافَهُ صِفَةٍ إلى مُوْصُوْفِ وذلك مِثْلُ ما فِي قُولِهِ تَعَالَى : ( إن رُحْمَتُ اللَّهِ قَرْيُبُ مِنَ المحسنين ) وكما في الحديث : « يا حُيُّ يا قينسومُ برُحْمَتِكُ أَسُّتَغِيْثُ » ، ومِن النوع الأول قولُه صلى الله عليه وسلم « أَنْزِلٌ رحمة مِنْ رُحْمَتِكِ » •

۱۲ ـ صفــة الرّضَى س ۱۹۰ ـ بَيِّنُ مَا تَعْرِفُهُ عَنْ مُعْنَى قُولِهِ تَعَالَى : ( رُضِي اللهُ عنه، ورُضُها عنه ) ؟

ج - كُلاً ذكر سبحانه أعمالهم الصالحة ، ذكر أنه أثابهم عليها رضاه الذي هُو أعظم وأجل رمن كُل نعيم ، قال تعالى : (ورَضُوان مِن الله إكبر) ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن الله عن وكبل يقول الأهل الجنة : يا أهل الجنّة ، فيقُولُون لبينك ربّنا وسعد يك والخير في يدينك ، فيقول : هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضي يارب، وقد أعطيتنا ما لم تُعط أحدث من خلقك ، فيقول ألا أعطيكم وقد أعطيتنا ما لم تُعط أحدث من خلقك ، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك ، فيقول ألا أعطيكم فيقول ألا أعليكم وضي أفضل من ذلك ،

أخرجاه من حديث مالك • قال ابن القيم \_ رحمه الله \_ مشيرا

الى ذلك · أو كما سمعت ر المراد المراضون قالوًا نَعْنُ ذُو رِضُوانِ أَمْ كُيفُ لا نَرضَى وقَدْ أَعْطَنْتُنَا

ففي هذه الآية رود ، إلبات وسلم الوصى بعوضى المنظر وسلم المنظر وسلم المنظر المن

سادساً : الحثُ على الْعِندُقِ سابعًا : إِثْبَاتُ رُحْمَتِهِ وَلُطُّفِهِ بِعِبَادِهِ حَيْثُ حَثُ الْعِبَادُ على

ما به يَحْصُلُ الفُوزْ٠ ثَامِناً : أَنْ وُعُدِ اللَّهِ حَقَّ وَج

رِتَاسِعاً : إِثْبَاتُ الْبُعَثُو والْحِسَابِ والْجُزَارِ على الأُعمال

## ١٢ - صِفْعَةُ الغَفْثُ

س ١٩١ \_ ما الذي تَعرَّفَهُ عن مُعنَّى قُولِه تَعالى: (ومَن يقتل مؤمنا متعمدا فجزَّاقَهُ جَهنم خالدا فيها ، وغضب الله عليه ولعنه ، وأعد له عذابا عظيما ) ؟

رَ جَ لَهُ هَذَهُ الآية وعيد شيديد على من يقتل مُوْمنا متعمدا بأن عِقابه جهنم خالدا فيها أي مُقيما ، والخلود : المكث الطويل (وغضب الله عليه ولعنه ) أي طركه من ركمته وهيئا له عُذابا عظيما لا يدرك كنهه إلا العزيز الحيار لعظيم ذبه ، وهسندا وعيدا ترجف له القلوب وتتصدع له الأفيدة وكينزعم منه أولوا العقول .

وُقُد اخْتَلُفُ الْعُلَماءُ : هُلَ لِلْقُلَا مِن تُوبِةٍ أَمْ لا ؟ فَرُوى الْبُخَارِيُ عَنْ سَمُعِيْد بِنِ جَبِير قَالَ : اخْتَلَفُ فِيهَا عَلَماءُ الكُوفُ فَ الْبُخَارِيُ عَنْ سَمُعِيْد بِنِ جَبِير قَالَ : اخْتَلَفُ فِيهَا عَلَماءُ الكُوفُ فَ فَرُحُلْتُ إِلَى ابْنَ عَبَّاسَ \_ رضي اللهُ عَنْهُمَا \_ فَسَمَّالَتُهُ عَنْهَا فَقَال: نَزُلَتْ هُنَّهُ وَالآية : (وَمُن يُقتَلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ) وَهِي آخِرُ مَا نَزُلُ نَنْ اللهُ عَنْهُ نَعُو هَذَا وَرُوى النَسَاقِي عَنْهُ نَعُو هَذَا وَرُوى النَسَاقِي عَنْ نَعُو هَذَا وَرُوى النَسَاقِي عَنْ ذَيْهِ بِنِ ثَابِتِ رضى اللهُ عَنه نَعُوه وَ النَسَاقِي عَنْ ذَيْهِ بِنِ ثَابِتِ رضى اللهُ عَنه نَعُوه وَ النَسَاقِي عَنْ ذَيْهِ بِنِ ثَابِتِ رضى اللهُ عَنه نَعُوه وَ النَسَاقِي عَنْ ذَيْهِ بِنِ ثَابِتِ رضى اللهُ عَنه نَعُوه وَ النَّالَةُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَمُثَنَّ ذُهَبُ إِلَى أَنَّهُ لا رَّوْبَةُ لِلهِ مِن السَّلُفِ أَبُو هُـُرَيْرَةُ وَعِبِدُ اللهِ بنُ عُمُّير والحَسَنُ وَعَبِيدٌ بنُ عُمُّير والحَسَنُ والضَّخَاكُ بنُ مُزُ رحم نقلُهُ ابن أبي حاتم عنهم •

عَنْ أَبِى هُرُيْرَةُ رَضَى اللهُ عِنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مَن أعانُ على قَتُل مُؤْمِن بشَيْطُو كُلِمةٍ لِقِي اللهُ عَنْ وَجُلْ مُكْتُوبً بَينَ عَيْنَيْهُ آيسَ مَن دَحْمَةً اللهِ » • عَنْ وَجُلْ مُكْتُوبً بَينَ عَيْنَيْهُ آيسَ مَن دَحْمَةً اللهِ » •

وعن مُعَاوِية رَضِي اللهُ عنه قال : سمعت ربيول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « كَلُّ دُنَّبِ عَسَى اللهُ أَن يُغْفِرُهُ إِلا الرَّجُلُ يَمُوتُ مِنْكُ مُتَّعَمِّدًا » • يموتُ كَافِرًا أَوْ الرُّجُلُ يُقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا » •

وروى عن البراء بن عازب رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لزوال الدنيا وما فيها أهون عند الله من قتل مؤمن ولو أن أهل سمواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله تعالى النار .

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام: قال « لو أن الثقلين اجتمعوا على قتل مؤمن لأكبهم الله تعالى على مناخرهم في النار ، وإن الله تعالى حرم الجنة على القاتل والآمريك»

وذهب الجمهور إلى أن التوبة من القاتل مقبولة واستدلوا بمثل قوله تعالى (ان الحكسنات يُذهبن السيئات) وقوله (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده) وقوله (إن الله لا يُغفر أن يشرك به ويُغفر ما دُون ذلك لمن يشاع وقوله ( قُلْ يا عبادي الذي أشرك أسر فوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله م يُغفِر

الذنوب لجميْعًا ) الأية .

قالوا أيضا : والجمع ممكن بين آية النساء ها وآية الفر قان فيكون معناها فجزاؤه جهنم إلا من تأب ، لا سكيما وقد التحد السبب وهو القتل ، والموجب وهو التوعد بالعقاب والسبد والسبد والمستدلوا أيضا بالحديث المذكور بالصحيحين عن عباكة بن والمستدلوا أيضا بالحديث المذكور بالصحيحين عن عباكة بن الصامت ، رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال الصامت ، رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال النفس التي على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي عرب الله إلا بالحق » ثم قال : « فمن أصاب من ذلك شيئا فسئت أبي هريرة رضي الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه ويحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في ويحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في مناسل في المناس ويحديث أبي الذي قتل ما أنه الله الله المناس ويحديث أبي الذي قتل ما أنه الله الله الله الله الناس المناس التي المناس التها الذي المناس التها الله الله المناس التها الناس التها ا

وَذُهُ بِكِ جُمَاعَةً مِنْهُمُ أَبُو حَنْيَفَةً وَالسَّافِعِي إِلَى أَنَّ القَـاتِلُ عَمْدًا كَاخِلَ تُحْتُ المَشِيْعَةِ ثَابُ أَوْ لَمْ يَتُبْ . قال ابن القيم و التحقيق في المسألة أنّ القتسل تتعلق به ثلاثة خِقوق حق الله ، وحق المقتول ، وحق الولي ، فاذا سكم القاتل نفسكة طوعاً واختيارا ندماً على ما فعله وحق الأوعا ون الله وتو بة نصوحك ، سقط بحق الله بالتو بقو وحق الآولياء بالاستيفاء أو الصلح أو العفو ، و بقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التأب المحسن ويصلح بينه و بينه و

وبتُقَدْير دُخُولِهِ فَليسَ بِمُخَلَّدِ فِي النارِ ، خلافاً لِلْخُوارِجِ وَالْمُعْتُولُةِ الذِينَ يُخَلَّدُونَهُم فِي النارِ ولو كَانُوا مُوكِدِينَ ، وقد تُواتِرُت الأحاديثُ عِن رُسولِ اللهِ صلى اللهِ عليه وسلم أَنْهُ وَيُورَجُ مِنْ النارِ مَنْ قَالَ : لا اللهِ إلا اللهُ وفي قلب مِثْقَالُ بُرَّة إِلَّا اللهُ وفي قلب مِثْقَالُ بُرَّة إِلَّا اللهُ وفي قلب مِثْقَالُ بُرَّة إِلَا اللهُ وفي قلب مِنْ اللهُ اللهُ وفي قلب مُنْ اللهُ وفي قلب مِنْ اللهُ وفي قلب مُنْ اللهُ وفي قلب مِنْ اللهُ وفي قلب مِنْ اللهُ وفي قلب مِنْ اللهُ وفي قلب مُنْ اللهُ وفي قلب مِنْ وفي قلب مِنْ اللهُ وفي قلب مِنْ اللهُ وفي قلب مِنْ اللهُ وفي قلب مُنْ اللهُ وفي قلب مِنْ اللهُ وفي قلب مُنْ اللهُ وفي قلب مِنْ وفي قلب مِنْ المُنْ اللهُ وفي قلب مُنْ اللهُ وفي قلب مُنْ اللهُ وف

وَيُغْفِرُ دُوْنَ الشَّرُكِ رُبِيرِلِيُّهُ يَشُأَ ولا مُؤَمِنَ إِلاَّ لَيَهُ كَافِرُ فِيدَا ولم يَبْقُرِفِي نَارِ الجَحِيْمِ مُؤْتِجِيدَة ولم يَبْقُرِفِي نَارِ الجَحِيْمِ مُؤْتِجِيدَة ولم يَبْقُرِفِي نَارِ الجَحِيْمِ مُؤْتِجِيدَة ولوُ قَتَلُ النَّفْسُ الحَرُّامُ تَعَمَّدُا

رور س ١٩٢ ـ ما الذي يؤُخُذُ مِن هذهِ الآيةِ الكريمة : ( ومَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا ٢٠٠٠) الخ ٠

ج \_ في هذه الآية :

أولاً: الوعيد الشديد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم · ثانياً: إثبات صفة الغضب وهي من الصفات الفعلية ثالثاً: اللعن وهي من الصفات الفعلية ثالثاً: اللعن وهي من الصفات الفعلية رابعاً: الألوهية ذاتية فعلية رابعاً: الألوهية ذاتية فعلية رابعاً: الألوهية والكلام ذاتية فعلية رابه مرام مرام من خامساً: اثبات صفة الكلام ذاتية فعلية رابه مرام مرام سادساً: الردّ على من أنكر هذه الصفات أو أولها بتأويل باطركالجهمية والمعتزلة والاشاعرة

و يَمْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ عَمْداً وَعَدُواناً • وأَنْ القَاتِل جَهُنَمُ فَيَ مَا اللهُ لِلكَافِرِينَ والعَاصِينَ مِمَّنَ مِمَّنَ مِمَّنَ مِمَّنَ مِمَّنَ مِمَّنَ مِمَّنَ أراد تعذيبهم وعُقوبتُهم . و الله بين عباده . الله على الله على الله على الله على الأعمال . عاشراً : فيها دليل على البعث والجزاء على الأعمال . عاشراً : فيها دليل على إلبعث والجزاء على الأعمال . الحادي عشر : فيها دليل على أن العقو بات تتفاوت . الثاني عشر : فيها دليل على تحريم الاستهائة بأمر الله و توهين أمر دينه بهدم أر كان قوته . الثاكث عشر : التَّكُوبِرُ مِنْ أَذَيِة المؤمنِ الرابعُ عَشَرًا: أَنَّ إَلَكُ يَعُلَمُ كُلُّ شَيْ بع عشر/: أن الله يعلم لل شيء ، و / أرار المر عظم و عظم عظم عظم عظم عظم الله ربخلقه حيث بين لهم عظم السادس عشر: الخوف من عُذاب الله السادس عشر: الخوف من عُذاب الله السابع عَشر: النبات الأفعال الاختيار يقر السابع عَشر: النبات صفة الكلام لله و النامن عشر: النبات صفة الكلام لله و التاسيع عشر: الرّد على من قال ان كلام الله مافي نفس الله التاسيع عشر: الرّد على من قال ان كلام الله مافي نفس الله وهذا حكاية أو عبارة عنه و المنشر حيث ترتب عليه هذا الوعيد العشرون : عظم هذا الذنب حيث ترتب عليه هذا الوعيد العشرون : عظم هذا القلوب وتتصدع له الأفندة وتنزعج منه أولوا العُقول • الحادي والعشرون : أنَّ اللهُ لا يُظلِمُ العِبَادُ وَإِنَّمَا العِبَادُ هُمُ الذين يُظُلّمُونَ أَنفسهم · الثّانيُّ والعِشرون : أَنَّ مَنَّ قَتَلَ إِنْسَاناً خُطأ فَلَيْسَ عَليــهِ مذا الوعيد ٠ ، وحيد الثياليُّ والعِشرون : إِثْبَاتُ عَدْلِ الله وُصِفَةُ الْعَدْلِ مِن الصِفاتِ - 178 -

الرابعُ والعِشرون : إِثْبَاتُ قُدْرُةَ اللهِ ﴿ الخامسُ والْعَشِرون : التَّنْبِيَّةُ عَلَى مُرَّاقَبَةِ اللَّهِ فِي السِّرِ والعَلانِيَة ٠

س ١٩٣ \_ بَيْنٌ ما تَعْرُفُه عن مَعْنَى قوله تعالى ( ذلك بأنهم البغوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ) .

ج \_ الإشارة في قوله تعالى « دلك ( إلى التّوفي الذّكور على هذه الصّفة المذكورة من الهوّل الذي يُروَّ نَهُمن أَجْل أَنَهُمُ انْهُمُكُوا في المعاصي وزُينَتُ لهُمُ الشهواتُ وكرهُوا مَا يُرُضَيْهُ مِن الإَيْمَانِ في المعاصي وزُينَتُ لهُمُ الشهواتُ وكرهُوا مَا يُرُضَيْهُ مِن الأَيْمَانِ والتّوجيد والطاعة فأخبط ما عملوه مِن الخير قبل السَرّدة أو الأعمال التي صُوَّ رَبّها صُوَّرَة طاعة مِن البِرِّ والخير كالصّدقاتِ الأعمال التي صُوَّرَتها صُوَّرَة طاعة مِن البِرِّ والخير كالصّدقاتِ والأَخْذِ بيدر الضّعيف ، ومُسَاعدة البائس الفقير ، واغسانة الماهوف إلى نجو ذلك مِنْ أَنُواع الإحسانِ وَإِلاَ فلا عَمَل لَكافِر .

س ١٩٤ ـ ما الذي يُؤْخُذُ مِن هذه الآية الكريمة ؟

ج \_ فيها اولا : إِنْبَاتَ صِفَة السِّخط .

ثانيا : إثْبَاتَ صِفة الرَّضَا وهِ مِن (اَصِغانِتِ (اَلْمِعْلَيْثُ
ثالِثا : إِنْبَاتَ الْعِلْلُ وَالْإَسْبَابِ .

رابعا : أن الأعْمالُ الصَّالِحَة سُبَبُ لِلسِّعَادَة .

خامِسنا : أن الأعْمالُ السِّنِيئَة سُبَبُ لِلسَّعَادَة .

سادِسنا : الرَّدُ عَلَى مَنْ زَعِمُ أَنَّ لا ارْتِبَاط بَيْنَ الْعِملِ والْجِزَاء سابِعا : ذَمْ مَنْ أَحِبُ مَا كُرِهُ اللهُ ، أَو كُرِهُ مَا أَحَبُهُ مِن الْحِبُ مَا كُرِهُ اللهُ ، أَو كُرُهُ مَا أَحَبُهُ مِن الْحِبُ اللهِ مَا اللهُ مَا أَوْ كُرُهُ مَا أَحْبُهُ مِن الْحِبُ اللهِ مَا أَوْ كُرُهُ مَا أَحْبُهُ مِن اللهِ اللهِ اللهُ مَا أَوْ كُرُهُ مَا أَحْبُهُ مِن اللهِ اللهُ اللهُ مَا أَوْ كُرُهُ مَا أَحْبُهُ مِن اللهُ اللهُ مَا أَوْ كُرُهُ مَا أَحْبُهُ مِن اللهُ اللهُ مَا أَوْ كُرُهُ مَا أَحْبُهُ مِن اللهُ مَن أَوْ كُرُهُ مَا أَحْبُهُ اللهُ مَنْ أَوْ كُرْهُ مَا أَحْبُهُ مِن اللهُ مَنْ أَوْ كُرُهُ مَا أَحْبُهُ مِن اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ

العادي عَشر : التَّحْذِيرُ مما هو سَبَبُ لِسَخْطِ الله • الثَّانِي عَشَر : التَّحْذِيرُ مِن كَرَاهُةِ رِضُو أَنِ اللهِ • الثَّخَذِيْرُ مِن كَرَاهُةِ رِضُو أَنِ اللهِ •

الثاني عَشَر : التَّحِذِيْرُ مِن كُرَاهُة رِضُوانِ اللهِ · / ، الثَّالُنُ عَشَر : الرَّدُ عَلَى مَن قَالَ إِن كَلامُ اللهِ مَ مَافِي نَفْسِهِ الثَّالُثُ عَلَى مَافِي نَفْسِهِ وَهَذَا عِبَارَةُ عَنهُ مَ اللهُ لا يُطْلِمُ النَّاسُ وَلَكُنَّ النَّاسُ الْعُمُلُ مَ اللَّهُ لا يُظْلِمُ النَّاسُ وَلَكُنَّ النَّاسُ انْفُسُهُمْ وَلَكُنَّ النَّاسُ انْفُسُهُمْ وَلَكُنَّ النَّاسُ النَّاسُ وَلَكُنَّ النَّاسُ انْفُسُهُمْ وَلِكُنَّ النَّاسُ اللَّهُ لا يُظْلِمُ النَّاسُ وَلَكُنَّ النَّاسُ انْفُسُهُمْ وَلِكُنَّ النَّاسُ اللَّهُ لا يُظْلِمُ النَّاسُ وَلَكُنَّ النَّاسُ اللَّهُ اللَّهُ لا يُظْلِمُ النَّاسُ وَلِكُنَّ النَّاسُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللّ بن ما تعرفه عن مُعنى قوله تمال ( فلمسا مَا جُاءُ فِي القُـرِ آنِ غُيْرٌ مُقَسَّد بالمجرُّ مُنِينَ وَجَــُا رِبدُو نُوعَــانِ أُوَّلًا ؛ صِفَةُ الْأَسْفُ . مَ مَعْمَاهُ وَخَالَفُ أَمْرُهُ . ثَانِيَا ؛ صِفَةُ الانتقامِ مِمَنْ عَصَاهُ وَخَالَفُ أَمْرُهُ . ثَانِيَا ؛ صِفَةُ الانتقامِ مِمَنْ عَصَاهُ وَخَالَفُ أَمْرُ اللهِ وما هُوَ سَبَبِ ثَالِثًا ؛ وَفَيْهَا التَّحَذِينُ مِنْ مُخَالَفَةً أَمْرِ اللهِ وما هُوَ سَبَب رابعاً: إلرد على من أنكر هذه الصِفْقِ

خامساً: إثباتُ صِفةِ الكلامِ لِلهِ • سادساً: إثباتُ صِفةِ الكلامِ لِلهِ • سادساً: الرَّدُ على مَن قال إِنْ كلامُ اللهِ الكَلامُ النَّفْسِيُ وَهَذَا عِبَارُة عَنه أَوْ حِكَايَة عَنه • وَهَذَا عِبَارُة عَنه أَوْ حِكَايَة عَنه •

س ١٩٦ \_ ما الذي تَعْرُفَهُ عَنْ مَعْنَى قوله تعالى: (ولكن كه الله انتعاثهم فثبطهم وقيل اقعُدُوا مَعَ الخالِفين)؟

ثانياً: إثباتُ الألوهيُّة .

ثَالْثُا : إِثْبَاتُ الْحِكْمُة ،

رابعاً: إثباتُ صِفة العِلْمِ • رَبِيلُ مِنْ مَنْ الصِّفاتِ ، أَوَّ الصِّفاتِ ، أَوَّ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمُؤْوِهِمِ • أَوْلُهَا بِتَأْوِيلُ كِاطِلُ مِنْ جَهِمِيةً أَوْ مُعْتَزِلَةً أَوْ قُدُرٌ يَةً أَوْ نَحُوهِمِ • أُولُهَا بِتَأُويُلُ كِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللَّهُ الللللَّ الللَّلْمُ اللَّا الللللَّهُ الللللَّا

عند الله أنَّ تقولوا مالا تفعلون ) ؟

رَج \_ « كَبَرُ » عَظُم « مُقتاً » المُقْتُ : أَشِدُ البُغضِ ، أَيْ عَظُم اللهُ يَبغضُ ، أَيْ عَظُم اللهُ فَي اللهُ يَبغضُ بغضِ اللهُ يَبغضُ بغضِ إِللهُ مَا لا تَفْعَلُونَ » : أَنْ تَعِدُو المِن أَنفُسِكُمُ شَدْيِداً ، « أَنِ تَقُولُ له . • مَا لا تَفْعَلُونَ » : أَنْ تَعِدُو المِن أَنفُسِكُمُ شَدْيًا مَن اللهَ يَعْدُو المِن أَنفُسِكُمُ اللهُ يَعْدُو اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

وَذَلِكَ أَنَّ الْوُفَاءُ بِالْوَعْدِ كَلِيْلَ عَسَلَ كُويْمِ الشَّيْمِ وَجَوْلِلَمِ الخِصَالِ ، وَبِهِ تَكُونُ الِثَقَة 'بَين الجَمَاعَاتِ فَتَرَّ تَبَطَّ بِرِبَاطِ الْمُوَدَّةِ والمحبة حين يتعامل بعض أفرادها مع بعض ويكونون يداً والمحبة فينما انتواوا من الأعمال .

والحكس بالعكس فإذا فشا في أمة خلف الوعد قلت الثّقة ابن أفراد من بالعكس فإذا فشا في أمة خلف الوعد قلت الثّقة أبن أفراد ما ، وانتخلت عُرَى الرّوابط كِينَهُم ، وأصبحو إعقد المنتشراً لا يُنتفعُ به ولا يخشى منهم عُدُو باذا إشتدت الأزمات وعظمت الخطوب ، بلا يكون بينهم من التو اكل وعدم إنتهان

بعضهم بعضا .

والكتاب والسنة ورد فيهما الكثر في أن يكون السلم صادق الوعد ظاهر و كباطنه مطابق قوله بعله يزيد ذلك توكيدا قوله تعالى منكردا باليه و نه أتأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسكم « الآية و يقول مندرا بالمنافقين « و يقول و ناسر كاعة فاذا بر زوا من عندك بيت كاففة منهم غير النبي تقول » و يقول صلى الله عليه وسلم « آية المنافق تلاث اذا كدت كذب واذا وعد أخلف » الحديث وروى الامام أخمد وأبو داود عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال « أتانا رسول الله صلى الله عليه عليه عبد الله تعالى أعطك فقال الها رسول الله صلى الله علية وسلم ما أرد تنافل أعطك فقال فقال الله علية وسلم ما أرد ت أن تعطيه فقال الها رسول الله علية وسلم ما أرد ت أن تعطيه فقال فقال الله الله علية وسلم ما أرد ت أن تعطيه فقال الها رسول الله علية وسلم ما أرد ت أن تعطيه فقال أما إنك لو لم تفالي كذبة » .

وامتنع الامام أحمد رضي الليه عنه من الرواية من رجل سافر إليه من مسافة شاسعة ليأخذ عنه حديثا حيثما وجده المنظم حجرة ويدعو كالمناه الوهمها بطعام وحجرة فارغ فتحرك المنظم المنظم وحجرة فارغ فتحرك

أُوَّلاً : اِتَّبَاتُ صِفْةِ الْلَقْتِ . ثَانِياً : أَنَّ مُقْتُهُ يُتُفَاوُتُ . ثَالِثاً : إِثْبَاتُ الأَّلُو هِية .

مُسة رُوأَن يُكُونُ بِاطِنُ المُووْمِنِ الذِي تَفْهُمُهُ عَن مَعْنَى قُوْلِهِ تَعَالَى ( هَــلْ رَيَقُولُ تَعَالَىٰ : هُلُّ يُنظُّرُ الكَفَارُ السَّاعُونُ فِالأَرْضِ بَالفُسُادِ التَّارِكُونُ الدُّخُطُواتِ الشَّيْطانِ التَّارِكُونُ الدُّخُطُواتِ الشَّيْطانِ

النابِذُونُ لِأَمْرُ اللهِ إِلاَّ يُومُ الجُزاءِ بِالْأَعْمَالِ الذِي قِلْدُ مُلَى مِن النَّالِمِينَ النَّالِمُ النَّالِمِينَ النَّالِمُ النَّالِمِينَ النَّالِمُ اللَّهُ اللَّذِينَ النَّالِمُ اللَّهُ الْمُلِيلِيلِي الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلِمِيلُولِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِمِي الْمُ وَذُلِكُ أَنَّ اللَّهُ تُعَالَى يُطُويُ السَّمُواتِ وَتُنْتُثُرُ الكُواكِبُ وتَكُورُ الشَّمْشَ وَتُنَّزِلُ الملائكةُ فَتَحِيْطُ بِالخَلائِقِ وَيُنْزِلُ الجُبَّارُ في ظُلُورِمن الغُمَامِ لِلْفَصْلِ بِالقَضَاءِ بِينُ الْعِبَادِ بِالْعُدُلِ .

قال القعطاني \_ رحمه الله \_ :

لَ القعط بي - ر واللَّهُ يُومُنِدُ يُجِي ُ لِعُرْضِنَا وَاللَّهُ يُومُنِدُ يُجِي ُ لِعُرْضِنَا وَاللَّهُ يُو كُلِّ وَقُتِرِ دَانِ وَالْأَشْعُرِي يَقُدُولُ يَأْتِي أَمُسُرُهُ وَالْأَشْعُرِي يَقَدُولُ يَأْتِي أَمُسُرُهُ وَالْمُسْرَةُ اللَّهِ بالاثْيُانِ

س ١٩٩ \_ ما الذي يُؤْخَذُ مِن هُلِمِ الآيةِ الكُريْمَة ؟ ج \_ فيها أولاً : دليل لِذُهُ السَّلْفُ الْمُبْتِينُ لِلصِّفُ الْمُ

ثَانِياً : الاتُّيانُ عَلَى مَا يُلِيقُ بَجِلالِهِ وعَظْمَتِهِ . ثالثاً: فيها تَخُويُفُ وُوعِيدُ و تَهْدِيدُ لِلنَّ كَفُر بِاللهِ وعَصاه. رابعاً : إِثْبَاتُ ٱلبِعْثِ والْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ عَلَى إِلْأَعْمَالِ خامساً ﴿ الرَّدُ على مَن أنكر منوم الصِفة أَوْ أَوْلُهُمَا بِتَأْوَيْلٍ بَاطِلُكِالِجُهُمِيّةِ والمعتزلة والاشاعرةِ

سَادساً : الْمُناتُ الْأَلُومِيةِ

سَمَا بِعَا : فِيهَا دُلِيلٌ عَلَى عُلُو اللهِ تَعَالَى عَلَى خُلْقِهِ .

ثَامِناً : إِنْيَانُ المَلَاثِكَة فِي ظُلَل مِنَ الغُمَامِ : تَامِناً : إِنْيَانُ المَلَاثِكَة فِي ظُلَل مِن الغُمَامِ : تاسعاً : فِيها دُلِيْلُ عَلَى تَحْقِيْقُ مَا أَخْبُرُ اللهُ بِهِ . عاشراً : إِثْباتُ قَدُرُةِ اللهِ . ) عاشراً : إِثْباتُ قَدُرُةِ اللهِ .

الحادِي عَشَر : إِنَّهَاتُ صِفَة الكلام لِلهِ ٠

الثاني عشر: إثبات الربوبية. الثاني عشر: الربوبية الربوبية. الثالث عشر: الرد على مَن قال إن القرآن كلام معمل صلى الله عليه وسلم و الرد على من قال إن كلام الله هو المعنى الرابع عشر: الرد على من قال إن كلام الله هو المعنى النفسين و المن الرباء عن من الرباء الرباء عن الرباء الرباء عن الرباء الرباء عن الرباء الرب

س ٢٠٠ \_ بين ما تعرفه عن معنى قوله تعالى: (هل ينظرون الا أن تأتيهم المللئكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك) ؟

يَعْوَلُ تَعَالِى : هُلْ يَنْظُرُ السَّدُمْ وَالْمَهُمْ وَعِنْدُ فَلِكَ لَا مُعْرَفُوا فِي ظُلْمِهِمْ وَعِنْدُ ذَلِكَ لَا أَنَّ تَأْتِيهُمُ الملائكةُ لِقَبْضِ أَرُّوا حِهِمْ ، وعِندُ ذَلِكَ لا يَنْفُعُ نَفْسَتُ إِيمَا نَهَا لَمْ تَكُنُّ آمَنَتُ مِنْ قَبْلُ ، أَوْ يَأْتِي رَبُكُ لِفَصْلِ يَنْفَعُ نَفْسَتُ إِيمَا نَهَا لَمْ تَكُنُّ آمَنَتُ مِنْ قَبْلُ ، أَوْ يَأْتِي رَبُكُ لِفَصْلِ القَضَاءِ بَيْنُ الْعِبَادِ وَلِلْحَكِازَاتِ المُحْسِنَيْنُ والمُسْتِئِينَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آلِقَوْلَ بِعُضَ القَصْدِ مِن السَّاعَة وهي طَلَوْعُ الشَّمْسِ مِن آيَاتِ رُبِكُ الدَّالَة عَلَى قَرُبِ السَّاعَة وهي طَلُوعُ الشَّمْسِ مِن مَعْرَبِهَا . وَتُتَفِقُ هُذُهِ الآية والتَّتِي قَبْلُهَا فِي أَكْثُرِ الفَوَائِدِ .

وُوهُمَا يُسْتُنْبُطُ مِن هُذِهِ الآية الكُويُهَةِ الدَّالَةِ عَلَى الإِتْيَانِ مِن الفُواثِدِ أَنَّهُ سُنِبُحَانِهِ قَسَّمُ وَتُوَّعُ فَقُرُّقُ بَيْنُ إِتَيْكَانِ الرَّبِرِ ، وَإِتِيَّانِ المَلاثَكَةِ ، وَإِتَّيَانِ بِعُضِ آياتِ الرَّبِرِ .

وفيها إثبات إلر بو بيكة الخاصة وفيها إثبات قدراة الله وهي من الصفات الذاتية ورد الله وهي من الصفات الذاتية ورد الله وفيها دليل على أهوال يوم القيامة والحث على الاستعداد للموت وفيها دليل على عظمة الله و بكلاله و كبر يائه و وفيها الرد على من قال إن كلام الله هو المعنى النفسي وفيها الرد على من قال إن كلام الله هو المعنى النفسي وفيها الرد على من قال إن القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم وإذا أرد في ريادة فا نظر مافي الأولى لا تفاقه ما في كثير من الفوائد و

٥١ - أنواعُ الجيء والإتِّيكان س ٢٠١ \_ ما هِي أُنُواعُ الاتِيانِ والْكِي الضَافَينِ إِلَى الله ر والنوع الثاني: الاتيانُ والمجيءُ المطلق فهذا لا يكون الآ مجيئه سُنبُحانه ، كقوله: « هُل يُنظرُونُ إلا أنْ يأتيهُمُ اللهُ » وقوله: «كراءُ رُبُك والملكُ صفاً صفاً » . س ٢٠٢ \_ بَيْنُ مَا تَعْرِفُهُ عَنْ مُعْنَى قُولِهِ تعالى : « كَلاَّ إِذَا دُكُّتِ الآرضُ دَكا دُكا ، وجاء ربُك والملكُ صَفًّا صَفًا » واذكر ما يَؤخذ منها ؟ صعا » واد ر ما يوحد منها:

ج - الدُّكُ: حُطُّ المُ تَفِع بِالبُسْطِ والنَّسُويَة ، ومنه اندكَّ سَنَامُ البُعير إِذَا انْغَرَسَ فِي ظَهْرِه · « دَكًا دُكًا » أَيَّ ، دُكًا بَعْدُ دُك ، وَكَا بَعْدُ لَكُ » أَيَّ جِنْسُ الملائِكة « و « والملك » أي جنسُ الملائِكة « شُفا صَفاً » أي يَصْفُونَ صَفاً بُعَدُ صَفِ · يُوْخَذُ مِن هُذِهِ الآية ز ١ \_ اِثْبَاتُ صِفة الْمُجِيءَ عَلَى مَا يُلِيْقُ بِجَلالِهِ وَعَظْمَتِهِ ٢ \_ وَفَيْهَا كُلِيلٌ عَلَى الْبُعْثِ وَمَا يُكُونُ بُعْدَهُ ﴿ } \_ وَفَيْهَا كُلِيلٌ عَلَى الْبُعْثِ وَمَا يُكُونُ بُعْدَهُ ﴿ } ٣ \_ والحِسَاب والبَحْسر كُوْلُكُمْرِ اللَّهِ وَالْمِيزَانِ والْحُوْضِ ٤ \_ والْجَزَاء على الأعمال خَرْاً أَوْ شُراً ه \_ وفيها دُلِيْلٌ عُلَى عُلُو اللَّهُ عَلَى خُلُقِهِ. ٦ - وَفَيْهَا دُلِيْلُ عَلَى أَتِيَانِ الْمَلَاثِكَةِ ، رَمَ ، رَهُ ٧ - كُنُّ عَلَى الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا وَالاَقْبَالِ عَلَى الاَخْرَةُ ، ٨ - إِثْبَاتُ الرُبُو بِيُّلَةَ ٱلْخَاصَةِ

ه ارو وه الدرة الله الله ١٠ \_ كُلِيلُ على تَغَيَّرُ الأرضِ و / / / ٢/ مَرَالًا صلى الله عليه وسلم ١١ \_ رُكِنَّ على مُنْ قَال إِنَّ القرآن كلام مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم ١٢ \_ (تُنْباتُ صِفَة الكَلامِ : َنُهُرُّ فَهُ ۚ عَنْ مَهْنَى قوله تَعَالَى ﴿ وَيُومُ تَشَعَةُ لُ اللَّائِكَةُ تُنْزِيْلا ﴾ واذكر ما يؤخذ منها ؟ ج \_ يُخْبِرُ تَعَالَى عُنْ عُظُمَةً يُوْمِ القِيَامَةِ وَمَا فِيهِ مِنْ الشَّ والكُرُوبِ وَمُنْ عِجَاتِ القُلوبِ فَقَالٍ : وَإِذَكُرَ يُومُ تَشْفَقُ الِسَ ةِ يُوْمِ الِقيامَةِ وَمَا فِيهِ مِنْ الشِّ وَهِيَ هَذَهُ إِنْ يُورُ بِهِا اللّهِ لِفَصْلُ القُضَاءِ بَيْنَ عِلَادِهِ ، هُو أَنْ تَشْكُقُونَ مِنَ الآيةِ عَلَى نُزُولُ اللّهِ لِفَصْلُ القُضَاءِ بَيْنَ عِلَادِهِ ، هُو أَنْ تَشْكُقُونَ السّهُ اللّه ، وَالنَّزُولُ وَالْمُجِيُّ ، بِدَاتِهِ سُنْجَانَهُ عَلَى مَا يَلَيْثُ بِجَلالِكِمِ وَعَظَمَتِهِ كُمَا مِلْوَلُ النَّبُادِرُ فِي النَّصُوصِ ، وأفعالُهُ سُبحانه قارْمَهُ وعَظَمَتِهِ كُمَا هُو النَّبُادِرُ فِي النَّصُوصِ ، وأفعالُهُ سُبحانه قارْمَهُ وعَظَمَتِهِ كُمَا هُو النَّبُادِرُ فِي النَّصُوصِ ، وأفعالُهُ سُبحانه قارْمَهُ وعَظَمَتِهِ كُمَا هُو النَّبُادِرُ فِي النَّصُوصِ ، وأفعالُهُ سُبحانه قارْمَهُ وَالنَّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّ إِنْهَا عَلَى الوَجَّهِ اللائقِ بِجَلالِهِ وَعُظَمْتِهِ . لها إِنْكَاتُ البَعْثُ والحِسَابِ والحَشْرِ والجَزَاءِ عُسَلَىٰ ٢ \_ وفيها إلحثُ على الاستيَّعْدَادِ لِذُلِكُ اليومِ ٠ ٣ ــ وفيها دُليلَ على نزول اللائكة : ٤ ــ ودليلَ على تَشْتَقِقُ السُّكُمَاءِ والْحَيْلَالِهَا ٥ ــ في الآية ما يُدُلُ عَلَى آهُوالِ يَوْمُ القِيْامُ

ه \_ في الآية ما يَدُلُ عَلَى اهُوالِ يُوْمِ القَيَامَةِ. . ٢ \_ في الآية رَدُّ عَلَى مَنْ قَالَ أَنْ لا سُمَا الرِّنَّهَا هُو فَضَاء كِما تردُّ عليه آية تَبَارُك « هـــل ترى مِنْ فَطُور » وَآية الذَّارِيات « والسَّمَاءُ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِ » وَآية الانْشِيقَاق « إِذَا السَّمَاءُ » أَنْسَقَتْ » وَآية الإنفطار « إذا السماء انفطرت » وآية الرَّحْمَل « فإذا انشقت السّماء فكانت ورَّدة كالدّهان » وآية وآية التكوير « وإذا السّماء كُشِطت » وآية قُلْ أَوْجِي « وَأَنّا لَكُمْنَا السّماء » الآية وكديّث الإسْراء والمعراج وفيه « وَأَنّا لَكُمْنَا السّماء » الآية وكديّث الإسْراء والمعراج وفيه « قال حِبْر يُلُ لِخَارِنِ السّماء افْتُح » الحَدِيْث رُواه البخاري « قال حِبْر يُلُ لِخَارِنِ السّماء افْتُح » الحَدِيْث رُواه البخاري

س ٢٠٤ سر بمَاذا يَرُدُّ عَسَلَى مَنْ أَوْلَ النَّزُوْلَ بِنُزُوْلِ الأمرِ ، والمجيء بمَجِيء الأمرِ ؟

الثَّانِيْ : أَنَّ صِحَّةَ التَّوْكِيْبُ وَاسْتَقَامَةُ اللَّفْظِ لا تَتُوقَّفُ عَلَى هَذَا المُخْذُونِ ، بُلُ الكَلامُ مُسْتَقَيْمُ تَامَّ قَائِمُ المُخْذُونِ بِدُوْنِ إِضْمَارٍ فَا يَجُوْزُ . فَا يَحُوْزُ . فَا يَحُوْزُ . فَا يَحُوْزُ .

رُ ثَالثاً: أَنَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي اللَّفْظِ دَلِيْلَ عَلَى تَعَيَّنَ قُوْلَ عَلَى اللَّفْظِ دَلِيْلَ عَلَى تَعَيَّنَ قُوْلَ عَلَى إِرَادَةِ « مَا ً» لَمْ يَقَمْ دَلَيْلٌ عَلَى إِرَادَتِهِ وَدُلِكُ كَذِبِ عَلَيْهِ مَا يَهُ لَمْ يَقَمْ دُلَيْلٌ عَلَى إِرَادَتِهِ وَدُلِكُ كَذِبِ عَلَيْهِ مَ

رَابِعاً : فِي السّياقِ مَا يُبْطِلُ هُذَا التَّقَدِيْرُ وَهُوَ قُوْلُهُ تَعَالَى : « وَجَاءُ رُبُكُ وَالْمَلِكُ » فَعُطْفُ مُجِيءَ الْمَلكِ عَلَى مُجْيِئِهِ سُنَبْحَانَهُ يُذُلُ عَلَى تَعَايُرِ المَجْيَئِيْنَ ، وأَنَّ مُجْيَئُهُ وَقَيْقَةً كُمْبُ أَنَّ مُجِيءَ المَلكِ حَقَيْقَةً ، بَل مُجِيءَ الرّبِ أَوْلَى أَن يُكُونَ حَقِيْقَةً مِن مُجِيءَ المَلكِ • حَقَيْقَة ، بَل مُجِيءَ الرّبِ أَوْلَى أَن يُكُونَ حَقِيْقَةً مِن مُجِيءَ المُلكِ • وكُذُلِكُ قُوْلَهُ: « هُلْ يَنظُرُونَ إِلاَ أَنْ تَأْتِيهُمْ الْمَلائِكَةُ ، أَوْ يُأْتِيهُمْ المَلائِكَةُ ، أَوْ يُأْتِي رَبِّكُ ، فَفُرِقَ كُيْنَ إِتَيانِ الربِ وَاتَيانِ بَالربِ وَاتَيانِ الربِ فَقُسَيْمُ وَنَوْعُ ، وَمَعَ هُلِنَا الْتَقْسِيْمُ وَنَوْعُ ، وَمَعَ هُلِنَا الْتَقْسِيْمُ يُطُولُ كُمْ اللهُ وَلَا يَكُولُ الْقَسِمُ اللهِ وَقُسَيْمُ وَنَوْعُ ، وَمَعَ هُلِنَا الْتَقْسِيْمُ وَالْتَالِمُ وَالْحِدُ الْفَتَامُلَةُ وَلَا كُولُ وَجُوهًا يَطُولُ لَا يَكُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَا يَكُولُ اللهِ اللهِ اللهُ وَالْحِدُ الْفَتَأَمِلَةُ وَلَا كُولُ وَجُولُهُا يَكُولُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَالْحَدُ اللهُ اللهُ وَلَا يَكُولُ اللهُ اللهُ وَلَا يَكُولُ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا يَكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا يَكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا يَكُولُ اللهُ اللهُ

قَالَ: وَأُمَا مَنَّ قَالَ: كِيَّاتِيْ أُمْرُهُ وَيِنْزِلُ رَحْمُتُهُ فَإِنَّ أَرَادُ أَنَّهُ مَنْ وَكُونُ أَرَادُ أَنَّهُ مَنْ وَأُمْرُهُ وَيِنْزِلُ رَحْمُتُهُ فَإِنْ أَرَادُ أَنَّهُ أَوْ أَرَادُ أَنَّهُ وَأُمْرُهُ مِ فَهَذَا جَقَّ وَإِنْ أَرِادُ أُنَّ النَّزُونُ وَلَا مَرِ لَيْسَ إِلاَّ ذَلِكَ مَ فَهُولُ لَا النَّرُ وَكُولُ مِنْ وَكُولُ مَعْدُ لِللَّهُ مَا تَقَدُّمُتُ . فَهُولُ لَا مَرْ وَكُولُ وَعَدُولُ مَا تَقَدُّمُتُ . فَهُولُ لَا مَا وَلَا مَرْ لِللَّهُ فَلِكُ مَ فَهُولُ لَا مَنْ وَكُولُ وَلِكُ مَ قَدُدُ تَقَدُّمُتُ .

وَنُرْ يُدُهَا وَجُوَّهُا أَخُرُ مِنْهَا أَنُ يَقُالَ: أَثُرِ يَدُوْنُ رَحْمَتُهُ وَأَمْرُهُ، صَفْتُهُ القَائِمَةِ بَالْتِهِ، أَمْ مُخْلُوقًا مُنْفُصِلاً سَيِّئِيْتُوْهُ رَحْمَةٌ وَأَمْرًا؟ فَإِنْ أَرَدْتُهُ القَائِمِ فَنُوُلُ الذَّاتِ وَمَجْيَبُهَا قَطْعًا وَإِنَّ أَرَدْتُهُ النَّالِيْ مَا كُنُولُ وَلَا الذَّاتِ وَمَجْيَبُهَا قَطْعًا وَإِنَّ أَرَدْتُهُ النَّالِنِي مَا كُنُولُ وَلَا الذَّاتِ وَمَجْيَبُها قَطْعًا وَمُولًا أَرَدْتُهُ النَّالِينَ مَا كُنُولُ وَلَا الذَّاتِ وَمَجْيَبُها قَطْعًا وَمُولًا أَرَدُتُمُ النَّالِينَ مَا الذَي كُنُولُ وَلَا المَعْلَقِ مَا اللَّهُ المُعْلَقِ مَا اللَّهُ اللَّهُ

وَمَنْهَا : كُيْفُ يُصِحِّ أَنْ يَقُدُونَ ذَلِكُ الْمُخْلُوقَ لا أَسْأَلُ عَنَ عِهَادِي عَرَى وَكُولُ وَلَا أَسْأَلُ عَنَ عِهَادِي عَرَى وَكُولُونَ وَكُولُونَ عَهَا عَفُولُ لَكُ ، وَكُولُولُ رَحَمْتِهِ وَأَمْرُهِ مُشْتَلُونَ مُكَنَّدُ وَلَا لَكُولُونَ مُشْتَلُونَ مُشْتَلُونَ مُشْتَلُونَ لِللّهَ عَلَى اللّهَ خُلُوقَ مُسْتَلُونَ لِللّهَ اللّهِ مُسَتَّلُونَ مَا لِلْهُ خُلُوقَ مُسْتَلُونَ مَا لِلْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مُنْ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

و منها أنَّ نَزُولُ رَحْمَتِهِ وَأَمْرَهِ لاَ يَخْتَصُّ بِالثُلْثِ الأَخِيْرِ ، وَلاَ بُوتُ مِنْ أَنْ نَزُولُ أَمْرُهُ فَلا تُنْقَطِعُ رَحْمُتُ مُ وَلاَ أَمْرُهُ عَنَ الْعَلُويِ وَلاَ أَمْرُهُ فَلا تُنْقَطِعُ رَحْمُتُ مَ وَلاَ أَمْرُهُ عَنَ الْعَلُويِ وَالْسُفِلْيُ طَلْ فَ فَ عَيْنِهِ ، انْتُهَى رَمَن مُخْتَصَبِ الصَّوْلِي وَالسَفِلْيُ طَلْ فَ فَ عَيْنِهِ ، انْتُهَى رَمَن مُخْتَصَبِ الصَّوْلِي وَالسَفِلْيُ طَلْ فَ فَ عَيْنِهِ ، انْتُهَى رَمَن مُخْتَصَبِ الصَّوْلِي وَ

مِفَةُ الوجْهِ

تَعْرِفُهُ عِن مُعْنَى قُولِهِ تَعْسَالَى « كُلُّ مَن رَعْفُ عَن مُعْنَى قُولِهِ تَعْسَالَى « كُلُّ مَن رَبِّكُ ذُو الجُلالِ والإَكْرَامِ » ، وقُولُسَهُ: لَّهُمْنُ عَلَى الْأَرْضِ يعَلَّهُمُ وَيَمُونَ . طَّنُهُمُو فِي «عَلَيْهُمَا »كِيعُو دَ إِلَى الأَرْضِ، نَّ يُذُلِّ عَلَى دَلِكَ السِّيكَاقُ وَيَعْنِي بِهُنَّ \* مُذُلِّ عَلَى دَلِكَ السِّيكَاقُ وَيَعْنِي بِهُنَّ \* مُدُلِّ عَلَى الْحَمَهُ إِنْ ، وَلَكِنِّنَهُ عَلَيْ لِلْعَقْلاءُ من، والمحبه . والسنّة على لوتنات هذه الصّفة، أمّا الكتاب وقد كلّ الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الآية والتي بعدها فيها إثباث الوجه على الوجه اللائق بِجُلَالِهِ وَعَظَمْتِهِ . وَأَمَّا السَّنَّةُ ، فَقَدْ صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسِلْمُ أَنَّهُ اسْتَعَاذُ بِوُجُهِ اللهِ وَكَانَ يَقُولُ فِي دُعَامِّهِ « أَسَّالُكُ لَذَةُ النَّظُو إِلَى وي الم يجرد على من حبر هنوه المولف أو الوله بناوير بالولس وفيها إثبات صفة الكلام لله روفيها رد عسل من قال إن ا القرآن كلام مُحمّدِ أوْ غيره ونفيها إثبات عظمة الله وكبريا فهم.

١٧ - المضافُ إلى الله نوعان س ٢٠٦ - بُيِّنْ نُوعَي المُضَافِ إلى الله واذْكُرْ أَمْثُلَةٌ تُوضِّحُ ذَكُرُ أَمْثُلَةٌ تُوضِّحُ ذَكُرُ أَمْثُلَةٌ تُوضِّحُ ذَكُرُ أَمْثُلَةٌ تُوضِّحُ ذَكُ الله واذْكُرْ أَمْثُلَةً تُوضِّحُ ذَكُمْ الله واذْكُرْ أَمْثُلَةً تُوضِّحُ أَمْثُلُقًا لَا الله واذْكُرْ أَمْثُلَةً تُوضِّحُ أَمْثُلُةً لَا أَمْثُلُهُ الله واذْكُرْ أَمْثُلُةً لَوضِّحُ أَمْثُلُهُ الله واذْكُرْ أَمْثُلُهُ الله واذْكُرْ أَمْثُلَةً لَا أَلْكُونُ أَمْثُلُهُ الله واذْكُرْ أَمْثُلُهُ الله واذْكُولُ الله واذْكُرْ أَمْثُلُهُ الله والله والله والله والله واذْكُرْ أَمْثُلُهُ الله والله والله

ج \_ المضافُ الى الله نوْعَانَ : أَعْيَانَ قَائِمَةٌ بِنَفْسِهَا ، كَبِيْتِ اللهِ ، وَنَاقَةِ اللهِ ، وَكُرُوْجِ اللهِ ، فَهْدَه أَضَافَتُهَا إلى اللهِ تَقْتَضِي الاختصاصُ والتَّشْرِيْفَ ، وَهِيَ مِنْ جُمْلَةً المَخْلُو قَاتِ اللهِ تَقْتَضِي الاختصاصُ والتَّشْرِيْفَ ، وَهِيَ مِنْ جُمْلَةً المَخْلُو قَاتِ اللهِ تَقْتَضِي

وقدرته وعزيه وسنمعيه و بصره وكيده وأرادته وكلامه وحياته و وقدرته وعزيه وسنمعيه و بصره وكيده وأرادته وكلامه ووجهه ر ونفسه ، فهذه إذا وردت مضافة لإليه فهي مِن باب راضك افقر

وَكُذُلِكَ مَا أُخْبَرُ أَنَّهُ مِنْهُ ، فَإِنَّ كَانَ أَعْيَانًا كُرُوْجٍ مِنْهُ · قَالَ تعالى : « وَسَيَخُورُ لِكُمْ مِا فِي السَّمُوَ الْ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ»

فهذه منَّه خَلْقًا ۗ وَتُقْدِيْرُا ۖ ۖ •

وإنَّ كَانَ ذلكَ أَوْصَافاً كَقُولُه تَعَالَى « تَنْزِيْلُ الكِتَابِ مِنَ الله » ذُلَّ عَلَى أَنَّ ذلك مِن صِفَاتِه لِامْتِنَاعَ قِيامِ الْصِّغَةُ بِنَفْسِها • الله » ذُلَّ عَلَى أَنَّ ذلك مِن صِفَاتِه لِامْتِنَاعَ قِيامِ الْصِّغَةُ بِنَفْسِها • وَلَهُذَا لَلَّ الْمُتَدَى السَّلُفُ لِهِكَ دَا القُرُق اللَّهُ فَي اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللْهُ الللْهُ الللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الْمُؤْمِنِي الْمُعْلِمُ اللللْهُ الْمُعْلَمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللْمُؤْمِ الللْمُ الْمُؤْم

وَالْكُ أُخْبُرُ فِي الْكِتَابِ بِأَنْهُ مَ مِنْ نُوْعُسَانِ مِنْ نُوْعُسَانِ مَنْ فَوْعُسَانِ مَنْ وَوُصُفُ قَسِائِمُ بِالْغُينِ فَالْمِ الْحَسَانِ عَلْنَ الْحُسَانِ الْحَسَانِ الْحَسَانِ الْحُسَانِ الْحَسَانِ الْحَسَا

ونظيرُ ذَا أيضًا سيسواءً مَا يَضَا فُ إليه مِن صِفَ فاضاف في الأوصبُ أَفِ ثَابِتُهُ مِلَىٰهِ صِيفَ قِرومِن أعْيُانِ فكعُنْدُه أَيضُكُ اللهُ رُخِقَ الْمِيْنُ السَّوَاضِحُ النَّبْيُلِ السَّوَاضِحُ النَّبْيُلِ انِ كَانُ الجَمِيْعُ لَدِيْهِ بِإِبَّا وُإِحِدًا يُّهُ كَا بُنَّا وُاحِدًا ﴿ وَالْمُنْبُعُ لَا مُ لِمُنَا لِلَهُ عَيْنُ انِ وَالْمُنْبُعُ لَا مُ لِمُنَا لِنَا ١٨ - صفيةً اليديْن والردِّ على مُدَّعِي العِبْسَادِ فِيمِاً

ر س ٢٠٧ ـ ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى ( ما منعك أَنْ تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِي ) وأذكر ما يؤخذ منها ؟

رج \_ قال تعالى على سُبِيْلِ الْإِنْكَارِ وَالْتُوْبِيخِ : يَا إِبْلَيْسِ مَا مَنْعِكُ أَنْ تِسْجِد لِمُهَا خَلَقْتُ ﴿ ﴿ وَالْتُوْبِينِ أَيُّ أَيُّ شَيْءٌ مُنْعُكُ وصَرَفَكَ وَصَدُكُ عِنَ السُّجُودِ لِلْا تُوكَيْثُ خُلَقَالُ وَمِيدَى مِنْ غَيْرِ وَاسِطة •

وأَضَافَ خُلُقَهُ إِلَى نَفْسِهُ تَكُريُّهَا وَتَشْرِيفًا ، مُعُ أَنَّهُ سَبُحَانه خَالِقٌ كُلِ شِيء ، كُما أَضَافَ إِلَى نَفْسِهِ الْرُوَّحُ والبَيْتُ والنَّاقَةُ مُ

اليهود يد الله مفلولة غلت آيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه

وقواه : غلّت أيديهم هذا دُعاء عليهم ، ويعتمل أن يكون خَبِرًا ويُعْتَمِلُ أَنْ يكون في الآعْرة، خَبِرًا ويُعْتَمِلُ أَنْ يكون في الآعْرة، فإن كان في الدنيا فيعتمل أنْ يُراد به البخل ويقوي هذا المعمل أنْ البخل قسد لزم اليهود لزوم الظل ليهود لزوم الطلا حر حيق اللعرب للمرب وأن كان في الآخرة ، فَهُولُ لَمْ أَيْدُيْهُمْ فِي الْأَحْرَةُ ، فَهُولُ لِلْمُ الْأَخْرَةُ ، فَهُولُ لِلْمُ أَيْدُوا مِن الْمُحْدُوا مِن ففي هذه الآية وَقِي هَدُهُ الآيَّهُ وَ الْهَدُّ مِنْ اللهِ سُنْحُانُهُ وَأَنَّهُمَا حَقْيَقُتَانَ اللهِ سُنْحُانَهُ وَأَنَّهُمَا حَقْيَقُتَانَ خِلاَفًا لِأَنَّ أُولاً إِنَّهُ مَا اللهُوَّةِ أَوِ القَّدْرُةِ أَوْ النَّعْمَةِ كَالْجَهْمِيَّةِ وَالمُعَتَزِلَةِ وَالأَشْاعِرَةِ • وَالأَشَاعِرَةِ • ثَانِياً ؛ إِثْباتُ الأَلُومِيَّةِ • ثَانياً : الرَّدُ عَلَى مَن أَنكَرُ هَذِهِ الصِّفَاتِ أَوْ أَوَّلُهُ لَا بِتَأْوِيْلِ باطِل رَابِعِياً : رِفِيها دِلِيْلُ عَلَى كُرُمِ اللَّهِ وَجُوِّدِهِ وَغِنَّاهُ ، وَفَقَّــرِ الخُلقِ إِلَيْهِ وَ الآيةِ ذُمُّ اليهود عَلَى جُرَاءِتِهِم عَلَى دُبِهِمْ وَوَصَّنِهِمْ سادستا : في الآية كَرلِيل على خِسَةِ اليهُ وُرُو وَقرلَة أَدْبِهِم ووقاحِتهم حيث تجرؤاً على وصف الله بما هو منزه عنه سابعاً : دُليلَ على صِفَةِ الكَلامِ لِلهِ . ثامناً : كَذِبِ اليَهُودِ عَلَى اللهِ تَعالَى عَن قُولِهِم عَلُوا كَبِيرا تاسعاً : أَن اليَهُودُ مُلْغُونُونِ وَمُطرُودُون عاشراً : مُرَاعاة النظيرِ في التَّعِبِيرِ . عاشراً : مُرَاعاة النظيرِ في التَّعِبِيرِ . الحادي عَشر : أَن قُولُ اليَهُودِ يَدُلُ عَلَى بُخِلِهِمْ لأَن كُلَّ إِنَاءٍ

ينضح بها فيه وأرادوا بذلك تغطية بخلهم وشعهم والأفالله المنضح بها فيه وأرادوا بذلك تغطية بخلهم وشعهم والأفالله أكرمُ الأكرمِين ولولا جُوْدُهُ وكرمُه لِعاجِلهم بالعُقوبة والآية ما يَدْعُو كُلُّ مُؤمن إلى بَغض اليهود والتاني عشر: في الآية ما يَدْعُو كُلُّ مُؤمن إلى بَغض اليهود والتالث عشر: أنه لا أظلم من اليهود الأنهم يَفْتَرُونُ على اللهِ الكذِب • ر ماذا يرد ع رر الإمام المحقق ابن القيم ق رمن الوجوه التي تبطل تحريف الجهمية، ومن في الكلام الحقيقة ، فدعوى المجازِ مُخَالِف خِلافُ الظَّاهِرِ فَقَدَ اتَّفَقُ الأصْلُ والظَّاهِرُ ثانياً : على بطلانِ هُم معا قيضته ثمّ يُقول : « أَنَا الْمُلِكُ ﴾ فَهُنَا بعاً : أَنُّ مُثَلِّ هَٰذاً الْجُارِ لَ إِلا مُفَرُّدًا أَوْ مُجْمُوعًا كَفُولِهِ: لَهُ عِنْدِي يَدُ يُجْزِيُّهِ اللَّهُ

بها وله عندي أيادي، ومَا جاء بِلفُظِ التَّثْنِيةِ لَم يعُرُّفُ اسْتَعْمَالُهُ قط إلا في الله الحقيقية خامساً: أنه ليس في المقهود أنْ يطلق الله على نفسه معنى القدرة والنعمة بلفظ التثنية ، بل بلفظ الافراد الشامل لجميم الخقيقة كقوله تعالى: « وإن القوة لله جميعا » و كقوله: « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصُوْما » •

وَقُدْ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّعُم كُقُولِهِ : ﴿ وَأُسْبَغُ عُلَيْكُمْ نِعُمُهُ ظَاهِرَةٌ ۗ وَ بَاطِنة ِ » وَأَمَّا أَنْ يَقُولُ : خُلُقْتُكُ بِقَدْرُ ثَيْنِ أَوْ بِنِعْمُتَيْنِ فَهُذَا لَمْ

ادساً : أنَّه لو ثبت إسْتَعُمَالُ ذلك بِلْفظر التَّثْنِيةِ لم يجزُّ أَنْ يَكُونَ إِلِم اذُ بِهِ هُنَا الْقُدُرُةُ ، فَإِنَّهُ يُبْطِلُ تُخْصِيْصُ آدمُ ، فَإِنَّهُ مِيْعُ المُغْلُو قَاتِ كَتَى إِبْلِيْسَ مُغْلُوقٌ بِقُدُّرُةِ اللهِ •

ما بعاً: أن هذا التركيب المذكور في قوله: خلقت بيدي المنبى حمل الكلام على القسد ولا نه المنبي الخلق الى نفست سبحانه ، ثم عدى الفعل إلى اليد، ثم ثنّاها ، ثم أَدْخَلُ عليها الباء التي تَدْخُلُ على قوله ( كَتَبْتُ بالقُلْم ) وُمثُلُ حسدا نص صريح لا يَحْتُملُ المُجازُ بُوجُهِ .

وقال بعد ما ذكر عشرين وجها : وُرَدُ لَفَظُ اليدِ في القرآن والسنة وكلام الصّحابة والتّابعين في أكثر مِن مِائة مُوضِم ورُودًا مُتنوعًا مُتَصَرَّفًا مُقْرُونًا بِمَا يدل على أنها يدَّ حقيقة أُمِنَ الامساك والطّي والقبض والبسط والمُكافحكة والحثيات · والنّضج بالينو، والخلّق باليدين، والمُباشرة بهكا ، وكتب التوراة بيده وغرس جُنّة عدن بيده و تَجْمير طِينَة آدم بيده .

وُوُقُوفِ العبدِ بَينُ يُدَيْهِ ، وَكُونَ المُقْسِطِينَ عَن يُمِيَّنِهِ ، وَكُونَ المُقْسِطِينَ عَن يُمِيَّنِهِ ، وَقيامِ رسبولِ الله صلى اللهُ عَليه وسلم يومُ القِيامَةِ عَن يُمِيْنِهِ ،

وتخيير آدم بين ما في يديه فقال: اخترت يمين ربي وأخهد وتخيير آدم بين ما في يديه فقال: اخترت يمين ربي وأخهد الصدقة بيمينه يرابيها لصاحبها وكتابئه على نفسه أن رحمته تغلب غضبه وأنه مسكح ظهر آدم بيلوه ٠٠٠ الخ ٠

١٩ - أَذُلةُ مِفْ قَيْنِي الرَّحْمَنْ

س ٢١٠ - بَيْنُ مَا تَعْرِفُهُ عَنْ مَعْنَى قُولِهِ تَعَالَى: ( وَاصْبِرُ لِمُكُمْ رُبِّكَ فَانِكَ بَاعْيُنِنَا ) ؟ لِمُكُمْ رُبِّكَ فَانِكَ بَاعْيُنِنَا ) ؟

و الصبر » لَغَةُ الحَبْسُ والْمُنْعُ ، واصْطِلاحَا حَبْسُ اللهِ : بِي مُنْ مُا يُكِ يَكِي مَا يُعَالِمُ اللهِ :

النفس على ما فارق على معرب على معمد وقال ابنُ القَيِد : الصَّبُرُ ثلاثةُ أَقْسَام : صَبْرَ على طاعة و الله ، وَصَبْرَ عن مُعْصِيةِ الله ، وَصَبْرَ عَلَى امْتِحَانِ الله ، فالأُولانِ صَبْرٌ على مَا لا كَسُبُ لِلْعُبْدِ فِيه وَصَبْرُ الإِخْتِيارِ أَكُمُلُ مِنْ مَا الله مَا لا كَسُبُ لِلْعُبْدِ فِيه وَصَبْرُ الإِخْتِيارِ أَكْمُلُ

وتمام الصَّبُرِ أَنْ يَكُونَ كُمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: « والذينَ مَنْهُ مَا قَالَ اللَّهِ مُعْتَمِدًا فِيكِ مَنْبُرُوا ابْتَغَاءُ وَجُهِ رَبِّهِمْ » وَأَقُّواهُ أَنْ يَكُونَ بِاللَّهِ مُعْتَمِدًا فِيهِ مِ عليه لا عِلَى نَفْسِهِ ولا عَلَى غَيْرِهِ مِن الخَلْقِ والصَّبْرُ مِن المَقَامَاتِ

الصُّبُرُ مِثْلُ اسْمِهِ مُسَرُ مِذَاقَتُهُ أَحَسُلُ مِنْ العَسُلِ الْعَسُلِ مِنْ العَسُلِ

وقال الآخر : إني كأيْتُ وفي الأيّام تجْربُة مُمْمُودُة الآثرِ الطّنبُر عِهُ البَّهُ مُمْمُودُة الآثرِ وَقُلُّ مِنْ جَسَدٌ فَي أَمْرٌ تَطَلَّبُكُ مُمْمُودُة الآثرِ واسْتُصْحُبُ الصَّبْرُ إِلاَّ فَازُ بِالظَّفْرِ واسْتُصْحُبُ اللهِ يَنْقُسِمُ إِلَّا فَازُ بِالظَّفْرِ وَحُكُمُ اللهِ يَنْقُسِمُ إِلَى قَسْمُينَ: حُكُمُ كُونِي قَدُرِي ، وَحُكُم شَرْعِيُّ دِيْنِي ، وتقدَدَمُ الكلامُ عَليهِمَا موضعا في جواب سؤال ١٣٢ « الرب »الملك المتصرف، و تربيته للناس نوعان : تربية خلقية تكون بتنامية أجسامهم حتى تبلغ الأشكاء وتنامية قواهم عليها النفسية والعقلية . عَلَى أَذَاهُم ولا تُبَالِيُّ بِهِم ، وَأَمَّضِ لِأَمْرِ اللَّهِ وَنَهُيْلُهُ ، وَبَلِّنَّ مَا أَذَى وَلَيْكُ مَا كُنَّ مِنَا ، وَمُنْظُر ، نَرُاكُ وَنَرَى أَعْمَالُكُ، مَا أَرْسُلُتُ بِهِ فَانْكُ بِمِرَأًى مِنَا ، وَمُنْظُر ، نَرُاكُ وَنَرَى أَعْمَالُكُ، وَنَخُوْطُكَ وَنَكُ مُنْكُمُ أَذَى • وَنَحُفُظُكُ فَلا يَصِلُ إِلَيْكُ مِنْهُمُ أَذَى •

## س ٢١١ ـ ما الذي يؤخذ مِن هذه الآية الكريمة ؟

- لشات صفة الربو بية الخاص

ع عربات المعيد إلى العبيد كوفيها الرد على من أنكر هـ الصفات أو شيئًا منها أو أو كله بتأويل باطل : ٦ ـ أن القرآن كلام الله لا كلام مُحَمَّدِ عُليه الصَّلاة والسلام

٧ \_ الحثُ على مُرَاقَبِةِ اللهِ فِي الرَّسْرِ والعُلانِيةُ ٠ ٨ \_ عِنَايَةُ اللهِ بِرُسُولِهِ صلى اللهُ عليه وسلم . ٩ \_ عِنَايَةُ اللهِ بِرُسُولِهِ صلى اللهُ عليه وسلم . ٩ \_ انْ الامُورُ كلها بِيدِ الله \_ مَا مِنْ دَابَةِ إِلاَّ هُو آخذ بِناصِيتِها ١٠ \_ تَطْهُينُ الرسُولِ صلى الله مُ عليه وسلم و تشرليتُه وأنهُ مُحُوطً ومَحْفُوطُ . مُحَوطً ومَحْفُوطُ .

١١ \_ إِثْبَاتُ العُيْنُينِ لِلهِ وَهُمَا مِن الصِّفاتِ الذَّاتِيةِ.

س ٢١٢ ـ بين ما تعرفه عن معنى قوله تعالى: (وحملناه على ذاتِ الواح وُدُسُر تجري باعيننا جزاء لَمَنَ كَانَ كَفُر ) ؟

الألواح » خَشَبُ السَّنْفِينَةِ « الدُّسَرُ » المسِب » <del>\_</del> \_ = كَفِرْهُم، وَانْتِصِارًا لِنُوْ وَكُفُرُوا فَصُبُرُ عَلَى دَعُورَتُهِم ، وَاسْتُمْرُ عَلَى أَمُّرُ عَلَى أَمُرُ عَلَى أَمُّرُ عَلَى أَمْرُ عَلَى أَمُّرُ عَلَى أَمُّرُ عَلَى أَمُرْ عَلَى أَمُّرُ عَلَى أَمُّرُ عَلَى أَمُّرُ عَلَى أَمُرْ عَلَى أَمُرُ عَلَى أَمُرُ عَلَى أَمُرُ عَلَى أَمُورُ عَلَى أَمُورُ عَلَى أَمُورُ عَلَى أَمُنْ عَلَى أَمُرُ عَلَى أَمُرُ عَلَى أَمُورُ عَلَى أَمُ عَلَى أَمُورُ عَلَى أَمُ عَلِي أَمُورُ عَلَى أَمُورُ عَلَى أَمُورُ عَلَى أَمُورُ عَلَى أَمُولُونُ فَلِكُمُ عَلَى أَمُورُ عَلَمْ أَمُورُ عَلَى أَمُورُ عَلَى أَمُورُ عَلَى أَمُونُ عَلِي أَمُونُ عَلَى أَ

١ \_ إِثْبَاتُ العُينَينِ على مَا كِلِيقُ بِجُلالِهِ وَعُظِمْتِهِ ٠

٢ \_ لِرْبَاتُ قُدُرُةِ اللهِ وَهِي مِن الصَّفَاتِ النَّاتِيةِ ٠

الَّتِي وُضَعُهَا فِي الْخَلِّيقَةِ •

ا كُلِيُّلُ على أَنَّ العَ

يها دَلِيلُ عَلَى أَنْ مَنْ قَامَ بِأَمِّ اللَّهِ وَصَيْدُعُ بِدَعَتُولِهِ وف وَنَهَى عَنَ الْمُنْكُرِ أَنَّ اللَّهُ يُنَجِّيْهُ عِنْدُمَا يُأْخِبُ لَكُ يَا قَالَ تَعَالَى فِي آية الْأَعْرَافِ « فَلَمَا نَشُوا مَا ذُكِرُوا لِذِيْنَ كِينَهُونِ عَنَ السُوءِ وَأَخَذْنَا الذِينَ طُلُمُوا بِعَذَابِ

السدلامُ وأهْلك الطّلعة / السيلامُ وأهْلك الطّلعة / السيلامُ وأهْلك الطّلعة / السّلامُ وأهْلِك الطّلعة / السّلومة / ال

رُ'هُ اللَّهِ مَا اللَّهِ تَفْهِمَهُ عَنْ مُعْنَى قُولُهُ تَعَالَى: (والقيت عليكُ مُعْنَى قُولُهُ تَعَالَى: (والقيت عليكُ مُعْنَةً مِنْي ولْتَعْنَنْع على عينى) ؟

ج \_ كَمَّا ذُكُرُ سُبُحانَهُ مُنَّتُهُ عَلَى عَبَدِهِ ورسولِهِ مُوسَى بن عِمران في الدِين والوُحْي والرسالة وإجابة سُوَّ الله ذُكُرُ نَعْمُتُهُ عَلَى عَيْنِي » أَيُ ولِتُشَرِّبُنَ عَلَى عَيْنِي » أَيُ ولِتُشَرِّبُنَى عَلَى عَيْنِي » أَيُ ولِتُشَرِّبُنَى عَلَى عَيْنِي » أَيُ ولِتُشَرِّبُنَى عَلَى نَظُرِي ، وفي حِفْظِي وكُلاءتِي .

رَ فَفَيَ هِذَهُ الآية : أَنْبَاتُ الْعَيْنَيْنِ لِلهِ وَهُمَا مِنَ الصِفِاتِ النَّالِيهِ اللهِ عَلَى الصَفِاتِ النَّالِيةِ النَّالِيةِ عَلَى اللهِ فَيَجِبُ أَنْبَاتُهُمَّا لِللهِ عَلَى الوَجْبِ إِنْبَاتُهُمَّا لِللهِ عَلَى الوَجْبِ إِللهِ أَلَى اللهِ اللهِ فَيَجِبُ أَنْبَاتُهُمَّا لِللهِ عَلَى الوَجْبُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

فتقدم ٠

وَأُمَّا السُنَهُ فَفِي الصَحيحين عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن الله إليس بأعُورُ ألا أن المسيح الدُّجُالُ أعُورُ عُينِهِ اليَمْنَى كأنها عنبه طافيلة "، وفي الحديث الآخر «إذا قام العبد في الصلاة قام بين عينه الرَّحْمَن "، وفي الحديث الآخر «إذا قام العبد وورسوله موسى بين عينه الرَّحْمَن "، وفي الآية عناية الله بعبد وورسوله موسى عليه السلام .

س ٢١٤ - هُلُ لِلْمِبْتِدَعَةِ حُجَّة على نَفْي الْعَيْنَين فِي افْرادِهَا فِي بَعْضِ النَّعْرِ وَضِيَّعُ مَاتَعَرَفُهُ فِي بَعْضِ الْآخِرِ • وَضِيَّعُ مَاتَعَرَفُهُ مِنْ كَلاَمُ الْتُحْقِقِينَ ؟

رَج - لا حَجُّة للمبتدعة في ذلك على نفيها ، ولغبة العرب متنوعة في إفراد المضاف و تثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه مفرد أفرده والمسافو الواحد المتصل إلى مفرد أفرده وأفرده والمسافو السم جمع ظاهر أو مُضْمَر فالأحسن جمعه ممساكلة للفظر كقوله: « تجري بأعيننا » وإن أضيف إلى ضهير جمعت كقوله : « تجري بأعيننا » وإن أضيف إلى ضهير جمعت كقوله تعالى : « أو لم يروا أنا خَلقنا كهم مما عملت

أيدينا » وإن أضافوا اشم مُثنى فالأصنّ في لغتهم جمعه كقولهِ أيدينا » وإن أضافوا اشم مُثنى فالأصنّ في لغتهم جمعه كقولهِ تعالى « فقَدْ صُغتْ قلو بُكُما » \*

س ٢١٥ - ما القرقُ بين أسماء الله التي بلفظ الاسم، والتي بلفظ الاسم، والتي بلفظ الاسم والتي بلفظ الاسم والتي بلفظ الاسم المضاف، وأذكر أَمْثِلَةُ تُوضِعٌ ذلكُ تَوْضِيْعاً شُكَافِيا ؟

على وجه السمي بلفظ الاسم على وجه التسمى به مِثل : الرَّحْمَلَ الرَّحْمَلُ الرَّحِيمِ الْعُكِيمِ السَّمَاءَ يَدُلُ الرِّحِيمِ الْعُكِيمِ السَّمِيعِ العَلَيمِ وَنعو ذلك ، فهذه أَسْمَاءً يَدُلُ لَ مَلَى مِنْهَا الْفِعْلُ وَمَا جَاءَ لَلْهُ مِنْ فَاللّهِ مِنْ صَفَاتِ اللّهِ ، وَيُشْتَقُ مِنْهَا الْفِعْلُ وَمَا جَاءَ الْفَظِرِ الاسْمِ اللَّفَالُ وَهُو خَادِعُهم ، بِلْفَظِرِ الاسْمِ اللَّفَالُونَ لَقُولِهِ : ﴿ يُخَادِعُونَ اللّهُ وَهُو خَادِعُهم ، ، الْفَظْرِ الاسْمِ المَضَافُ إِذَا أَخَدُ القُرى وَهِي ظَالِلةً إِنْ أَحْسَدُهُ الْيُمْ اللّهِ اللّهُ إِنْ أَحْسَدُهُ الْيُمْ اللّهُ اللّهُ إِنْ أَحْسَدُهُ الْيُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ أَحْسَدُهُ الْيُمْ اللّهُ اللّهُ إِنْ أَحْسَدُهُ الْيُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ أَحْسَدُهُ الْيُمْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ إِنْ أَحْسَدُهُ الْيُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ أَحْسَدُهُ الْيُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّ

سلايد " وَهُو شَهِ يَدُ الْحَالَ " فَهُذَا الْاسْمُ يُطْلَقُ عَلَى اللهِ الفَعْلَ فَيُقَالَ خَادَعُ المنافِقِينَ المُفْطِ الفَعْلَ فَيُقَالَ خَادَعُ المنافِقِينَ وَيُخَادِعُ مَنْ خَادَعُهُ وَإِنَّ أُخْذَاللهِ شَدِيْد ويَأْخُهُ مَنْ عَصَاهُ وَيُخَادِعُ مَنْ خَادَعُهُ وَإِنَّ أَخْذَاللهِ شَدِيْد ويأخُهُ مَنْ عَصَاهُ ويأخُهُ مَنْ عَصَاهُ ويأخِدُ الظالمين ، ولا يُشتَثَقَ مِنْهَا أَسْمَ فلا يُقالُ مِن أَسْمَا أَبِهُ ويأخِد الظالمين ، ولا يُشتَثَقُ مِنْهَا أَسْمَد يُدُ ولا الآخِدُ ولا الآخِدُ ولا المُخادِعُ ولا الشّديْدُ ولا الآخِدُ ولا السّديْدُ ولا الآخِدُ ولا السّديْدُ ولا الآخِدُ ولا السّديْدُ ولا السّديْدُ ولا السّديْدُ ولا السّديْد ويأَنَّهُ يَفْهِمُ مِنْهَا أَي التَسْتَمِيةُ بُذَلِكُ نُوعَ نَقْصِ تَعْلَى الله عَن ذلك عَلُوا كَبُيراً .

## ٢٠ \_ بُحْثُ الْكُو والكَيْدِ

من حرب هذا يطلق على الله كما وُرُدُ وَلاَ يَجُوْزُ أَن يُشْبِتُقَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل منه استم فلا يقال مِن أَسْمَا فِهِ المارِي ولا السَّمَا فِهُ لَم يُرِدُّ وأماً تسميته مكراً وكيداً فقيل من باب المقابلة نحو ( وجزاء سيئة مثلها ) و نحو (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عُوقبتم به) . سيئة مثلها ) و نحو (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عُوقبتم به) . ليتوصل : إنه على بابه فإن المكر إظهار أمر واخفاء خيلافه ، ليتوصل به إلى مراده وهو ينقسم إلى قشمين محمود ومدموم في فالقبيئ المحمود ومدموم الله الله المحسن فإيضاله إلى من لا يستحقه وأما الحسن فإيضاله إلى من لا يستحقه وأما الحسن فإيضاله إلى من المنتخفة المراد المحسن فيها ، وأما الما الله المقص فيها ، وأما الما الله المنتخفة عقو المحمود منه نسبته إلى الله لا تقص فيها ، وأما الما الله المنتخفة عقو المحمود منه نسبته إلى الله لا تقص فيها ، وأما الما الله المنتخفة المنتخفة

فَالأَوَّلُ وَهُو المُحْمُودُ مِنْهُ نِسْبَتُهُ إِلَى اللهِ لا نَقْصَ فِيها ، وَأَمَّا الثاني : وَهُو المُدَّمُومُ فَلا يُنْسُبُ إِلَى اللهِ فَمِنَ الْمُحْمُودِ مَكْرُهُ الثاني : وَهُو المُدَّمُومُ فَلا يُنْسُبُ إِلَى اللهِ فَمِنَ الْمُحْمُودِ مَكْرُهُ سَبْحًانَهُ بِأَهْلِ المُكْرِ مُقَلِيهِ وَجُزَاءً لَهُم رَمِن جَنْسِ عَمُلهِم وَكُذَاءً لَهُم رَمِن جَنْسِ عَمُلهِم وَكُذَاءً لَهُم رَمِن جَنْسِ عَمُلهُ فَي المُكْرِ ، والله إنها يَفْعُل رَمِن ذَلك مَا يُعْمَدُ عليه عَدْلاً مِنه وحِكْمَة ".

س ٢١٧ \_ بِينْ مَا تَعْرُفُهُ عَنْ مَعْنَى قُولُهِ تَعَالَى ( إِنْ تَبْدُوا خَيْرًا ) ، خَيْرًا أَوْ تَغْفُو ا وَ تَغْفُوا عَنْ سُوْءِ فَإِنْ الله كَانَ عَفُوا قَدِيْرًا ) ، هما الله كَانَ عَفُوا قَدِيْرًا ) ،

ج \_ يُخبر تعالى أن فاعلى الخير سراً وجهراً والعافين عمن بسب و يُسبى و إليه و العافين عمن بسب و إليه م يجزيهم و بنهم و ينس من عملوا فيعف و عن سبي اتهم و الله و من شأنه العَفْوُ وهُو القرير الذي يعطى الثواب الكثار على العمل القليا .

ثانياً : الثبات الألوهية .

رابعًا: إثباتُ صِفْةِ الْعَفْوِ •

خامسا : فيها دُليلُ عَلَىٰ كُرمِ اللهِ • / سادسا : فيها بارْشادُ إلى التَّفقَدِ في أَسْمَاءِ الله وصِفاتِهِ • , سابعا : أَنَ الخُلْقُ وَالأَمْرُ صَادِرُ عِنْهَا وَهِي مُقْتَضِيَةً وَلَهُ رَّ ولهذا يُعْلِلُ الأَحكامُ بالأسماءِ الخُسْنَى كَمَا في هَذِهِ الآيةِ لُمَا ذُكُرُ عَهُلُ النبير والعَفُو عَنِ المُسِيءِ رَبَّبُ ذَلِكَ بِأَنْ أَحَالَنَا عَلَى مُعْرُفَ قَ أَسُّهَا ثِهُ ، وَمِنَ أَسِّهَا ثُهِ تَعَالَى « العَفُو » وَمَعْنَاهُ : المتجَاوِزُ عَنَ خَطِّيْتَاتِ عِبَادِهِ إِذَا تَا بُوا وَأَنَا بُوا ، قال ابن القيم :

وُهُو الْعَفُو فَعُفُوهُ وسيعُ السُورَى رَ رَ السَّكَانِ السَّكَانِ السَّكَانِ السَّكَانِ السَّكَانِ

وهُو قُرِيْبُ مِن لِسُمِهِ تَعَالَى الْغَفُورِ وَلَكُنَّهُ أَبْلُغُ مِنْهُ فَالْمُوهُ أَبْلُغُ مِنْهُ فَاللَّهُ وَالْمُحُو أَبْلُغُ الْغُورُ وَالْمُحُو أَبْلُغُ مِنَا الْمُخُو وَالْمُحُو أَبْلُغُ مِنَا الْمُخُو وَالْمُحُو أَبْلُغُ مِنَا اللَّهُ عَلَى السَمِّهِ مَا كَانَ مِن مَقَدَرَةً تَامَةً عَلَى السَمِّهُ تَعَالَى الْعَفُو واسمِ الانتقام والمؤاخذة قرن الله بين اسمه تعالى العفو واسمِ القدير كما في هذه الآية الكريمة فالقدير هو الذي لا يعجزه شيء ، قال ابن القيم ـ رحمه الله :

وهو القدير وليش يعبره إذا رو الروار ما وهو القدير منا رام شكينًا قط ذو السلطان

ثَامِناً : الحَثُّ على العَفْو وَمُكَارِمُ الأُخْلَاقِ وَالإَجْسُانُ · تَاسِعًا : أَنُ العُفُو/ والصَّفَحُ عَنَ الخُلقِ سُنَبُكُ لِعُفُو اللهِ عَنَ

عاقي . أَنَّ الْجَزَاءُ مِنْ جَنْسِ الْعَمِلِ . وَ الْجَزَاءُ مِنْ جَنْسِ الْعَمِلِ . وَ الْجَزَاءُ مِنْ جَنْسِ الْعَمِلِ . وَ الْجَادِي عَشَر : لَطُفُّ اللّهِ بَعِبَادِهِ مُعَ ظُلَّمِهِمِ لِأَنْفُسِهِم . وَ الْجَبُرُ يَتَّةَ اللّهِ مِنْ يَزْعَمُونَ أَنِ الْعَبْدُ اللّهِ عَلَى الْجَبْرُ يَتَّةً اللّهِ مَنْ يَزْعَمُونَ أَنِ الْعَبْدُ لِللّهِ عَلَى الْجَبْرُ يَتَةً اللّهُ عَلَى السَّواء . والعلانية عِندُ اللّه عَلَى السَّواء . الثَّالَثُ عَشَر : أَنَّ السِّر والعلانية عِندُ اللّه عَلَى السَّواء .

وليصُّفَحُوا اللا تَحِبُونُ أَنْ يَغْفَرُ اللهُ لَكُمْ واللهُ عَفُودٌ دُحِيمٌ ) ؟ وليصُّفَحُوا اللا تَحِبُونُ أَنْ يَغْفَرُ اللهُ لَكُمْ واللهُ عَفُودٌ دُحِيمٌ ) ؟

ج \_ العَفُورِ: السَّنَّرُ والتَّجَاوُزُ، والصَّفْحُ وَالاعْرَاضُ فأَصْبَحُ مُعْنَى الآية : رليعْفُوا عَنْ ذُنْبِهِم الذِي أَذْنَبُوْهُ عَلَيْهُمْ وَجِنَا يُتِهِمْ

يُ اقْتَرُفُو هَا وليصْفُحُو الإغْضَاءِ عن الجارِني والاغماضِ عن جِنايَةِ ، ذَكُر سُبْحَانَهُ تُرْغَيبًا عَظِيمًا لِمَن عَفَا وَصَنفَحُ فَقَالَ : « أَلاَ تُحْبُونَ أَنْ يُفْفِرُ اللهُ لَكُم » أَيْ بِسَبُب عَفْسُو كُمْ وَصَفْحِكُمْ عَنِ الفَاعِلِينَ لِلإسْنَاءَة عَلَيْكُمُ وَبِسَبَب إِحْسَانِكُمُ لِليهِمْ وَاللهُ غَفْنُورُ لَلهُ عَفْنُورُ لَلهُ عَفْنُورُ لَا لَفَاعِلِينَ لِلإسْنَاءَة عَلَيْكُمُ وَبِسَبَب إِحْسَانِكُمُ لِليهِمْ وَاللهُ غَفْنُورُ لَا لَهُ عَلَيْكُمُ وَبِسَبَب إِحْسَانِكُمُ لِللهِمْ وَاللهُ غَفْنُورُ لَا اللهُ عَفْنُورُ لَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ الل ١٧٦ ، وفي جواب السؤال ٤

يُؤْخَذُ مِن هُذِهِ الآيةِ الكرِّيمة ؟

ج أوّلاً: الأمَّر بالعَنُو وُمَكَارِمِ الْأَخْلاقِ .

ثانيًا : الأمُّرُ بالصَّفْح عَمَّنْ أَسُاء .

ثالثاً : أنَّ العَفْو سُبَبِ لِغَفْرة الله .

رابعاً : أنَّ الصَّفْح سُبَبِ لِغَفْرة الله .

خامساً : اثْباتُ صِفة المُغْفِرة وهي مِن الصَّفاتِ الذَّاتِية الفَعْلية سادساً : إثْباتُ صِفة المُغْفِرة وهي مِن الصَّفاتِ الذَّاتِية الفَعْلية سادساً : إثْباتُ صِفة الرَّحْمة وهي مِن الصَّفاتِ الذَّاتِية الفَعْلية سادساً : إثْباتُ صِفة الرَّحْمة وهي مِن الصَّفاتِ الذَّاتِية الفَعْلية سابعا : في الآية كُليلُ على أَنَّ الجُزْاء مِن جنس العمل .

ثامنا : فيها دُليلُ على حِلْمِ اللهِ وَلَطْفِه بِعَبَادِه مَمَ ظُلْمِهِم أَنْ أَلْهُ وَلَطْفِه بِعْبَادِه مَمَ ظُلْمِهِم

تاسِعًا: إِثْبَاتُ فِعِلِ الْعُبْدِ وَأَنَّهُ فَأَعِلَ حَقِيقَةً .

عَاشِرًا: الرَّدُ عَلَى الْجَبْرِيَّة الدِينُ يَنْ عَمُونَ أَنَّ العَبْدُ مَجْبُورُ لِعِرَوَأَنُ الفَاعِلِ عِندُ مُمْ مُو اللَّهِ تَعَالَى ، تَعَالَى الله عَن ذَلْكَ عُلُوا كَبِيرًا

الْحَادِي عَشَر : النَّفْقَةُ على القريب الثاني عَشَر : النَّهِيُّ عُنِ الْحُلِفُ عَلَى تُرَكِ الْعَمْلِ الصَّالِمِ . الثالثُ عَشَر : قَالَ بَعْضُهُم اِنَّ هَذِهِ الآية ِ أَرْجَى آية فِي القُرْآنِ السَّالِمِ السَّالِمِ اللهُ عَشر : قَالَ بَعْضُهُم اِنَّ هَذِهِ الآية ِ أَرْجَى آية فِي القُرْآنِ رِلاُنُ اللهُ أَوْضَى بالإِحْسَانِ إِلَى الْقاذِفِ الرابع عشر : ختم الآية بهاتين الصفتين إشارة إلى أن كل السبر يناسب ما ذكر معه واقترن ربه من فعله وأمره وأمره ألله الخامس عشر : فيها دليل على أن أسماء الرب مشتقة من أوضاف و معان قامت به سبحانه فهي أسماء وأوصاف و بذلك

أَسْهَاؤَه دُلَّتُ عَسِلَ أَوْصِلَافِهِ مِنْ الْمُعَالِقِهِ مِنْ مُسْتَقَّةً مِنْهِا اسْتِقَاقَ مُعَانِ وَصِفَاتُهُ دُلْتُ عَلَى أَسْتَمَهُارِيْهِ وَصِفَاتُهُ دُلْتُ عَلَى أَسْتَمَهُارِيْهِ وَصِفَاتُهُ دُلْتُ عَلَى أَسْتَمَهُارِيْهِ وَالْمُعْلِقِلَ بِهِ الْأَمْرُانِ وَالْعَكُمُ رُنْسِتُهُا إِلَى مُتَعْلِقِكَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُتَعْلِقِكَا وَالْعَكُمُ رُنْسِتُهُا إِلَى مُتَعْلِقِكَا وَالْعَكُمُ رُنْسِتُهُا إِلَى مُتَعْلِقِكَا وَالْعَكُمُ رُنْسِتُهُا إِلَى مُتَعْلِقِكَا وَالْعَكُمُ رُنْسِتُهُا إِلَى مُتَعْلِقِكَا وَالْعَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّاللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللل

س ٢٢٠ ــ ما الذي تعُرِفُهُ عن مُعْنَى قولِه تعالى : (ولِلهِ المه: ةُ ولِ سُه لِه ) واذْكُرُ مَا يُؤَخُذُ مِنها مِن أَحَكَامُ ؟

(11-r)

عِزَة القُوة الدّالِ عليها مِن أَسُما أَلِهِ القُويُ المَّيْنُ وَ وَعَزَّةُ الاَمْتِنَاعِ فَانِهِ الغني فلا يحتاج إلى أحد ولن يبلغ العباد ضره فيضروه ولا نفعه فينفعوه . و وعَزَّةُ العُهْرِ والفُلُبة لِكُلِّ الكَائِنَاتِ وَكُلُّ هَذِهِ الْعَانِي ثَالِتَةً لِللّهِ \_ أَنَّهُ أَقْسُمُ بِعِزَةِ اللّهِ مِأْنَ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

س ٢٢١ ـ ما الذي تَعْرِفُهُ عَن مَعْنَى قُولِهِ تعالى: (فَبِعِزُ تِكُ لَا عَنْ مَعْنَى قُولِهِ تعالى: (فَبِعِزُ تِكُ لَا عُمْ تَنْهُمُ الْحُمْعِينَ ) ؟

مركائُو يُنَّهُمْ : لأَضلَنَهُمْ يُخْبِرُ تَعَالَى عَنَ إِبْلِيْسُ لَلَهُ اللهُ حَرَّلُأَنُو يُنَّهُمْ : لأَضلَنَهُمْ يُخْبِرُ تَعَالَى عَنَ إِبْلِيْسُ لَ لَعَنَ اللهِ حَالَةُ أَنَّهُ اللهُ حَالَةُ أَنَّهُ اللهُ عَلَمُ أَنَّ كَيْدُهُ لا يُنْجُحُ إِلاَ إِنِيْ إِلْمَاكُمُ وَالْمُعَاصِدُ اللهُ كَيْدُهُ لا يُنْجُحُ إِلاَ إِنِيْ اللهَ عَلَمُ أَنَّ كَيْدُهُ لا يُنْجُحُ إِلاَ إِنِيْ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى إِنْ اللهُ عَلَى إِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى إِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

وُيُوَّخُذُ مِن هُذِهِ الآية : أَوَّلاً : إَثْبَاتُ صِفَة العِزَّةِ كَسَائِرِ صِفَاتِ اللهِ ﴿ سِ رِثَانِيا ۖ: كُوُازُ الحُلْفِ بَهَا وَهِيَ مِنَ الصِفَاتِ الذَّارِيَةِ النِّيْ لا تَنْفُكُ عَنَ اللهِ وَمِنَ الصَّفَاتِ الفِعَلِيةِ فَيُعْزِزُ مَنْ يَشَاءُ ثالثاً: أن صفات الله غير مُخلُوقة إذ الحلف بالمُخلُوق شُرك، والعزّة المُخلُوق شُرك، والعزّة المُخلُوق المُخلُوق الله عَيْر مُخلُوقة إلى الله تنقسم إلى قشكين الأول : قسم يضاف الله سبعانه مِن باب إضافة المُخلُوق إلى خالقيه وهي العزّة المُخلُوقة البَّني يُعز بها أنبياء وعباده الصالحين .

الثاني : قِسْم كَيْضَافَ اليه مِن باب اضافته الصَّفَا إلى مُوصُوفِور بِهَا كُمَا فِي هُنْرِهِ الآية إلى مُوصُوفِور بِهَا كُمَا فِي هُنْرِهِ الآية وَكُمَا فِي الْحَكِيثُ : « أَعُودُ لِبَعِزُ ةِ

اللهِ وَقَدِرُ تِهُ إِنْ إِنْ

سادساً: الْنُودُ على مَنْ أَنكُر سُيعًا مِنْ ذَلك وَ رَوْدُورَ طُرِيقِهِ اللهِ الْمُؤْدُدُ طُرِيقِهِ اللهِ يَعْدُورُ مُنْهُ عَلَى الْمُؤْدُدُ اللهُ الْمُؤْدُدُ اللهُ الْمُؤْدُدُ اللهُ الْمُؤْدُدُ اللهُ الْمُؤْدُدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى « إِنَّ عَبُادِي اللهُ اللهُ عَلَيهِمُ قَالَ اللهُ تَعَالَى « إِنَّ عَبُادِي اللهُ اللهُ عَلَيهِمُ عَالَى اللهُ عَلَيهُمُ اللهُ عَلَيهُمُ اللهُ عَلَيهُمُ اللهُ عَلَيهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيهُمُ اللهُ عَلَيهُمْ اللهُ عَلَيهُمْ اللهُ عَلَيهُمْ اللهُ عَلَيهُمْ اللهُ عَلَيهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيهُمْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

يُلْطَان ﴿ س ٢٢٢ ــ ما الذي تَعْرِفُه عَنْ مُعْنَى قُولِهِ تَعَالَى : ( تَبَارُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ ال

ج \_ المعنى تعالَّتُ أَسْمَاؤُهُ و تَعَظَّمِتُ صِفَاتُهُ و تَقَدُّسُتُ ، وَالْمِلَالُ وَالْعُظَمَةُ وَسَفَتُانِ لِلّهِ جُلَّ جُلالُهُ • وَأَمْثَ ذِكُوهُ تَبَارُكُهُ سَبْحَانِهُ فَقِي إِلَمَ اللّهِ جُلَّ جُلالُهُ • وَأَمْثَ ذِكُوهُ تَبَارُكُهُ سَبْحَانِهُ فَقِي إِلَمْ اللّهِ عَلَى الرّبُو بَيَّةَ وَالْهَيْتِهِ وَحَكَّتِهِ وَسَائِلِ وَالْعُظَمَةِ وَالْاَفْعَالِ اللّهُ اللّهُ عَلَى الرّبُو بَيَّة وَالْهَيْتِهِ وَحَكَمَتِهِ وَسَائِل وَلَيْ الرّبُو بَيَّة وَالْهَيْتِهِ وَحَكَمَتِهِ وَسَائِل صَفَاتِ الكَمَّالِ مِن إِنْزَالِ القَرْآنِ ، وَحَلَقُ العَسَائِينَ وَجَعْلِهِ فَي صَفَاتِ الكَمَّالِ مِن إِنْزَالِ القَرْآنِ ، وَحَلَقُ العَسَائِينَ وَجَعْلِهِ فَي السّمَاءِ بَرُوجُكُا وَانْفُرَادِهِ بِاللّهُ وَكَمَالِ الْقَدُرَةِ وَتَبَارَكُهُ سَبْحَانَهُ مِنْ السّمَاءِ بَرُوجُكُا وَانْفُرَادِهِ بِاللّهُ وَكَمَالِ الْقَدُرَةِ وَتَبَارَكُهُ سَبْحَانَهُ مِنْ السّمَاءِ بَرُوجُكُا وَانْفُرَادِهِ بِاللّهُ وَكُمَالِ الْقَدُرَةِ وَتَبَارَكُهُ سَبْحَانَهُ إِلَيْ اللّهُ عَلَى ذَلِكُ أَنّهُ سَبْحَانَهُ مِنْ السّمَاءِ بَرُوجُكُا وَانَفُرَادِهِ بِاللّهُ وَكُمَالُ الْقَدُرَةِ وَتَبَارَكُهُ سَبْحَانَهُ إِلَيْ السّمَاءِ بَرُوجُكُا وَانْفُرَادِهِ بِاللّهُ وَكُمَالُ الْقَدُرَةِ وَتَبَارَكُهُ سُبْحَانَهُ إِلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

س ٢٢٣ ـ كُمُّ أَنُواعِ البُرِكَةِ وَمَا هِي ؟ ج ـ البَرَكَةُ نَوْعَانَ : بُرُكَةً هِي فِعْلُهُ سَبُحَانُهُ، والفِعْلُ مِنها بارك ، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة (على) تارة ، وبأداة (في) تارة ، وبأداة (في) تارة ، وبأداة (في) تارة ، والمفعول منها مُبُارك ، وهو ما جُعِل كذلك فكان مُبُاركا كُمَّا يُجْعُلُهُ اللَّهُ تَعَالَى

والنوعُ الثاني : بركة هي صفته تضاف اليه إضافة الرحمة والنوعُ الثاني : بركة هي صفته تضاف اليه إضافة الرحمة والعزة والفعل منها تبارك ، ولهذا لا يقال الغيره كذلك ولا يصلحُ الله عن وجل فهو سنبحانه المبارك ، وعبده ورسوله المبارك ، وعبده ورسوله المبارك ، وعبده ورسوله المبارك ، وعبد المهارك ، وعبد الله ويعبد وعليه ، فهو المبارك ، وأما صفته تعالى فمختصة ربار كما الملقها على نفسه بقوله « تبارك الله رب العالمين » .

س ٢٢٤ \_ بَيْنُ ما تُعْرِفُه عِن مُعْنَى قوله تعالى : ( فاعْبُدُهُ وَاضْطُبِرُ لِعِبَادُتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سُمِيًّا ) واذكر مَا يُؤَخَذُ مِنهَا مِن الأَحْكَامُ ؟

ج \_ العبادة لغة . الذُّلُ ، وعرفها شيخ الإسلام : بأنها الشم جامع لكل ما يُعبُّهُ الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة ، أصطبر : أصبر واثبت على أمره ونهيه ، ويقال : اصبر واصطبر ، قال الشاعر :

أَلا اصَّطِبُارً لِسُكُمْى أَمْ لَهَا جُلَكِ

إذا ألاقي الذي لاقساه أمث إلي المشالي أو أمث الذي النبي المشالي أي تصبير و تجلد وسلوان وثبات وسميا : شبيها ومشلا الفاء للشابية ولأن كونه رب العالمين وسبب موجب لأن يعبد وعدى فعل الصبر باللام دون (على) التي يتعدى بها لتضميد

والمعنى إذا علمت أنَّهُ السيطر على ما في السَّمواتِ وَالأَدْضِ وما كِيْنَهُمَا الْقَابِضُ عَلَى أَعِنْتِهِما ، فَاعْبُدُهُ وَاصْطِبَرْ عَلَى مَشْاقِ الْعِبَادَةِ وَشَكِلِهُ الْقَابِضُ عَلَى مَشْاقِ الْعِبَادَةِ وَشَكَارِتُهُمَا ، والاسْتِقْهَامَ هُنَا بِمُعْنَى النَّفِي، أَيُّ لا تَعْلَمُ

ولا مثيلاً يُقْتَضِى العِبَادة لِكُوْنِهِ مُنْعِمًا مُتَفَضِّلاً بِجَل سادساً: الحث على المراقبة . سابعاً: دليل تفرد الله بكل صفة كمال . ثامناً: رد على المسبهة لمعمات على بعضات خلقه تاسعاً: وُجُوبُ إفراد الله بالعبادة . عاشراً: الرد على مَنْ قال إِنَّ القَرآنُ كُلام مُعَمدٍ أَوْ جِبْرِيل الخادي عَشر: الرَّدَّ على مَنْ قَالَ إِنَّ كُلامُ اللّبِهِ هُو الْكُلامُ النَّهُ عَشَر : الرَّدَّ على مَنْ قَالَ إِنَّ كُلامُ اللّبِهِ هُو الْكُلامُ النَّفْسِيُّ وُهَذَا عِبَارَةً عُنْهِ كِما يَقُولُهُ الأَشَاعِرةُ اوْحِكَايَةً كَالْكُلابِيَّةِ وَالْنَفْسِيُّ وَهُ الْأَشَاعِرةَ اوْحِكَايَةً كَالْكُلابِيَّةِ وَالْنَفْسِيُّ وَالْاعْتِرَافِ بِرُبُو بِيَتَتِ فَي النَّفْ وَالْاعْتِرَافِ بِرُبُو بِيَتَتِ فِي النَّفْ وَالْاعْتِرَافِ بِرُبُو بِيَتَتِ فِي النَّفِ وَالْاعْتِرَافِ بِرُبُو بِيَتَتِ فِي النَّمْ وَالْاعْتِرَافِ بِرُبُو بِيَتَتِ فِي النَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللّهِ وَالْاعْتِرَافِ بِرُبُو إِنَيْتِ فِي النَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللّهِ وَالْاعْتِرَافِ بِرُبُو إِنِيَّةً فِي اللّهِ وَالْاعْتِرَافِ بِرُبُو إِنِيَّةً فِي اللّهِ وَالْاعْتِرَافِ بِرُبُو إِنْ اللّهِ وَالْاعْتِرَافِ بِرُبُو إِنِيَّةً فِي اللّهِ وَالْاعْتِرَافِ مِنْ اللّهِ وَالْمُؤْمِنَ عُلْمُ اللّهِ وَالْمُؤْمِنَ اللّهِ وَالْمُؤْمِنَ اللّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللّهُ وَالْمُؤْمِنَ عُلْمُ لَا اللّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِ عَلَيْهُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِ عُلْمُ لَا اللّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللّهِ وَالْمُؤْمِنِ عُلْمُ لَا لَهُ اللّهِ وَالْمُؤْمِنِ عَلَيْمُ اللّهِ وَالْمُؤْمِنِ عَلَيْكُولِ اللّهِ وَالْمُؤْمِنِ اللّهِ وَالْمُؤْمِنِ اللّهِ وَالْمُؤْمِنِ اللّهِ وَالْمُؤْمِنِ اللّهِ وَالْمُؤْمِنِ اللّهِ وَالْمُؤْمِنِينَا اللّهِ وَالْمُؤْمِنِ اللّهِ وَالْمُؤْمِنِينَا لِللْمُؤْمِنِ اللّهِ وَالْمُؤْمِنِ اللّهِ وَالْمُؤْمِنِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللّهِ وَاللّهِ وَالْمُؤْمِنِ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُومِ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ال الثالثُ عَشَرٌ : ﴿ إِقَامَةُ البُّرَامِيْنِ وَالْأَدِلَةِ عَلَى وُجُــوْبِ إِفْرُادِ الرابعُ عَشَر : النَّهُيُّ عَنْ عِبَادَةٍ غَيْرِ اللهِ . الخامسُ عَشَرُ : لُطُّفُ اللهِ بِخُلَّقِهِ حَيْثُ دَلَّهُمْ وُحُ ما يَنْفُعُهُم وُهِي عِبَادَتُهُ جَلُّ وُعَلَى .

السادس عَشر: إثباتُ صِفَةِ الخُلْقِ لِلِهِ وَأَنَّهِ خَالِقَ كُلِّ شَيْء فَمَا مِنْ مُخَلُوقٍ فِي الارضِ ولا فِي السَّمَاءِ ولا بَيْنَهُمَا إِلا اللَّهِ خَالِقُكُ مِنْ مُخَلُوقٍ فِي الارضِ ولا فِي السَّمَاءِ ولا بَيْنَهُمَا إِلا اللَّهِ خالقَ وَ اللهِ ال مه إلا هو . الرد على من قال بقدم المخْلُوقات كالفلاسفة التأمن عشر: الرد على من قال بقدم المخْلُوقات كالفلاسفة التاسع عَشِر: دليل على عظمة الخالِق لهسنده المخْلُوقات العظيمة المحكمة العَشرون · أَنَّ اللهُ غُنِي عن العالمين لَكِنْ خُلَقَهُمْ لِحِكُمُةٍ جُلَّ وَعَلاَ وَتَقَدَّسَ · لِينْ مَا تَعْرِفُهُ عَن مَعْنَى قوله تعالى ( فَلا تُجعلُوا لله الدادا والتم تعلمون ؟ وَالنَظْراء مَ مَدُهِ الآيةُ ضُمِنْتِ الدَّعُوةَ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ بِطُرِيْقِينَ وَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ الدَّعُوةَ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ بِطُرِيْقِينَ وَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ الْحَدُهُمُا : اقَامَةُ البُرُاهِيْنِ بِخُلْقِهِم وَخُلْق السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَالْطَلَ ، الثَّانِي : مُلاطَفة جُمِيْلَة بِنُوكُو مَا لِلِهِ عَلِيْهِم مِنَ الْحُقُونُ وَالْمُولِ مَا لِلِهِ عَلِيْهِم مِنَ الْحُقُونُ وَالْمُولِ مَا لِلِهِ عَلِيْهِم مِنَ الْحُقُونُ وَالْمُولِ اللهِ عَلَيْهِم مِنَ الْحُقُونُ وَالْمُولِ مَا لِلِهِ عَلِيْهِم مِنَ الْحُقُونُ وَالْمُولِ اللهِ عَلَيْهِم مِنَ الْحُقَونُ قَالَ اللهِ عَلَيْهِم مِنَ الْحُقَونُ قُلْمُ اللهِ عَلَيْهِم مِنَ الْحُقَونُ قُلْمُ اللّهِ عَلَيْهِم مِنَ الْحُقَونُ قُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِم مِنَ الْحُقَونُ الْمُعَلِيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِم مِنَ الْحُقَونُ الْمُعَلِيْهِم عَلَيْهِم مِنَ الْحُقَونُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُم وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُم وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ و آبائهم ، رلأن الخالق يَسْتَحِقُ أَنْ يُعْبُدُ، ثُمْ ذَكُرُ مَا أَنْعُمْ بِهُ عَلَيْهِمْ مِنْ جُعُلِ الأَرْضِ فِرَاشَكُ والسَّيَكِ إِنْ يُعْبُدُ وِيَنَاءٌ وَإِنْزَالِ المَطْرَ واخْراج الشَّمِرَاتِ لِأَنِّ الْمُنْعِمُ يَسْتَجِقُ أَنْ يُعْبُدُ وَيُشْكِرُ ، والْنَظُرُ لى « بَعَلَ لَكُمْ رِزْقًا ، كِذُلِكُ عَسَلَى ذَلِكَ لَتَخْصِيْهِمِهُ ذَلِكُ رُوْمَ رَبِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ مِن هَا أَهُ الآية وَهُوَ الأَمْارُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمُ الْعُبُدُ مِنْ دُوْنِهِ لِقُولِهِ فِي آخِرِهَا « فَلا تَجْعُلُوا لِللهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمُ لَا تُعْلَمُونَ » • « فَلا تَجْعُلُوا لِلهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمُ لَا تُعْلَمُونَ » •

الآية دُليْلُ عَلَى أَنَّ الخُلْقَ مُفْطُورِيْنَ عَلَى مُعْرِفَةِ اللهـ

سادسِماً: النهي عن الشرك .

سابعًا: إثبات الألوهية . شامنًا: إثباتُ صِفة الخُلقِ لِلهِ . تاسعا: لطفُ اللهِ بَحَلْقهُ . عاشرا: الرَّدُّ عَلَى المُعَطِّلَةِ .

س ٢٢٧ \_ ما الذي تُعْرِفُه عِن مُعْنَى قولِه تعسال (ومِنُ الناسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّوْنَهُمُ كَعَبِ اللهِ والذين آمنُوا اشك خُبًا لِلِهِ ؟

رُهُ هِي المُحْبَّةُ الشِّرُّ كَيُّةُ السُّتُلْزِمُةُ لِلْخُوفِ دَلِ وَالايثارِ عَلَى مُرَادٍ النَّفْسِ وُهَذِهِ صُرُّفُهُمَا رُمِ يُنَافِي التَّوجِيدُ بِالكُلِيُّةِ فُفِيَ هَٰذِهِ الآية :

ثَانِياً : أَنَّ مُنَّ أَشْرُكُ مِمُ اللهِ غِيرُهُ فِي المحبة فقد جُعُلهُ شُرِيكًا رللهِ واتَّخذُهُ رِندًا لِلهِ وأَنَّ ذلك شِرُكَ أَكْبُرُ .

ثَالِثاً: أَنَّهُ سُبُحًا لَهُ يَحْتَجُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ بِاقْرَارِهِم بِتُوْجِيدِ الرّبوبيّة • رابعاً: الاستدلالُ بهذه المخلوقات على وُجُوَّدِهِ سُبْعانُهُ • رابعاً: الاستدلالُ بهذه المخلوقات على وُجُوَّدِهِ سُبْعانُهُ • خامساً: فيها دُلِيُّلُ وَآية على توجيدِ الله ، وإثبات أسما به وصيفاتِه وكمالِه وصيدق رُسُلهِ عَليهم الصلاة والسلام • س ٢٢٨ ـ ما هي أقسام الحبية وكم عكدها؟ س ٢٢٨ ـ ما هي أقسام الحبية وكم عكدها؟ ج ـ هي خمسة أقسام: الأوّل محبية اللّب ، ولا تكفيّ وحدها لِلنّجاة من النار والفوز بالجنسة فإن الشركين يتجبون

رور و القِسْمُ الثّانِي نرمحية ما يحبه الله ، وَهُذِه المُحْبَةُ هِي الَّتِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

بهذه المحبه . القشم الثالث : مكبة في الله والله وهي فرض : كمحبة القشم الثالث : مكبة في الله والله وهي فرض : كمحبة أوليا الله وبغض أعدائه ، وهو من مُكمّلات محبة الله ومن لوازمها ، فالمحبّة التامة مستلزمة الوافقة المحبوب في محبوبو ومكروهم ولولائته وعداوته ، ومن المعلوم أنَّ مَن أحب الله المحبّة الواجعة ، فلابد أن يبغض أعداء فان صافاهم فهك و

ربعبه الواجبه و فلابكة أن يُبغض أعْدَاءُهُ فَأَنَّ صَافَاهُمْ فَهُ وَ لَكُورَ فَانَ صَافَاهُمْ فَهُ وَ كَارِبَ فِي دُعُواهِ كَمَا رقيل :
إذا صَافَى صَدِيقُكُ مَنْ تعادِي ٥٠١ وانقطع الكلام مها الخلام وقت المعلَّوم أيضًا أنَّ مَنْ أَحَبُ اللهُ المُحبَّةُ الواجِبةُ فلابدُ أَنْ يُحبُ أَوْلِيا أَنْ مَنْ أَحَبُ اللهُ المُحبَّةُ الواجِبةُ فلابدُ أَنْ يُحبُ أَوْلِيا أَنْ مَنْ أَحَبُ اللهُ المُحبَّةُ الواجِبةُ فلابدُ أَنْ يُحبُ أَوْلِيا أَنْ مَنْ أَحْبُ اللهُ المُحبَّةُ الواجِبةُ فلابدُ أَنْ يُحبُ أَوْلِيا أَنْ مَنْ أَحْبُ اللهُ المُحبَّةُ الواجِبةُ فلابدُ أَنْ يُحبُ اللهُ المُحبَّةُ الواجِبةُ فلابدُ أَنْ مَنْ أَحْبُ اللهُ المُحبَّةُ الواجِبةُ فلابدُ أَنْ أَدُو اللهُ المُحبَّةُ الواجِبةُ فلابدُ أَنْ اللهُ المُحبَّةُ الواجِبةُ فلابدُ أَنْ أَدُو اللهُ المُحبَّةُ الواجِبةُ فلابدُ أَنْ أَدُبُ اللهُ المُحبَّةُ الواجِبةُ فلابدُ أَنْ أَدُو اللهُ المُحبَّةُ الواجِبةُ فلا اللهُ المُحبَّةُ الواجِبةُ فلابدُ أَنْ أَدُا اللهُ المُحبَّةُ الواجِبةُ فلا بِدُ أَنْ اللهُ المُحبَّةُ الواجِبةُ فلا بِدُ أَنْ أَدُا اللهُ المُحْبَدُ اللهُ المُحبَّةُ الواجِبةُ فلا بِدُ أَنْ اللهُ المُحْبَدُ اللهُ المُحبَّةُ الواجِبةُ فلا بِدُ أَنْ اللهُ المُحْبَدُ اللهُ المُحبَدِ اللهُ المُحْبَدُ اللهُ المُحْبِدُ اللهُ المُحْبَدُ اللهُ المُحْبَدُ اللهُ المُحْبَدُ اللهُ المُحْبِدُ اللهُ المُحْبِدُ اللهُ المُحْبَدُ اللهُ المُحْبِدُ اللهُ المُحْبِ اللهُ المُحْبِدُ اللهُ المُحْبُولُ اللهُ المُحْبِدُ اللهُ المُحْبُولُ المُعْبُولُ اللهُ المُحْبُولُ اللهُ المُحْبِدُ اللهُ المُحْبُولُ المُعْبُولُ المُعْبِولُولُولُ اللهُ المُحْبُولُ اللهُ المُحْبُولُ المُعْبُولُ اللهُ المُحْبِولُ المُعْلِقُلُولُ المُعْبُولُ المُعْبُولُ المُعْبُولُ المُعْبُولُ المُعْلِقُلُولُ المُعْلِل

القِسْمُ الرَّابِعُ: المحبَّةُ مَعُ اللهِ المُحبَّةُ الشُّرِكِيةَ وهِي المُستَلزَمَةُ لِلْحُوفِ والتعظيم والإجلالِ فهذه لا تَصْلَحُ إِلَّا لِللِّ وَالسَّلَا اللهُ وَقَدْ أَشْرُكُ الشَّرُكُ الأَكْبِرُ، وَمَتَى أَحْبُ الْعُبْدُ بِهَا غَيرُ اللهِ فَقَدْ أَشْرُكُ الشِّرُكُ الأَكْبِرُ،

القسْمُ الخامِسُ · المُحَبَّةُ الطَّبِيْعِيَّةَ وَهِي مَيْلُ الإنسانِ الى مَا يُلائِمُ طَيْعُهُ كَمْحُبَّةِ المَالِ والولدِ ونحو ذلك فهذه لا تُذُمُّ إِلَّا إِذَا شَعْلَتُ وَأَلَّهُتُ عَن طاعةِ اللهِ •

٣٢٨ \_ ما هي أقسام الشرك وما معنى البخاذ الند؟

ح \_ أقسامه اثنان أكبر وأصغر :
القسم الأول : البخاذ الند بأن يدعوه أو يرجوه أو يخاف أو يخاف أو يحبه أو يخاف الله ، أو يذبخ له أو ينذر و وحد بعضه الشرك بقوله دعوة الله و دعوة غير معه و بعضهم قال هر صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله .

قال ابن القيم:
والشرك فاحدره فشرك ظاهر والشرك فاحدره فشرك ظاهر والشرك فاحدره فشرك ظاهر والشرك فاحداد النكر للرحمن أيت وهو ارتخاذ النكر للرحمن أيت يخافه ويرجبوه أو يرجبوه ومن يخافه ويجب ومن إنسان ويجب والكرم ما ساووهم باللوفي ولا كردق ولا إحسان خساق ولا كردق ولا إحسان خساق ولا كردق ولا إحسان

والقِسْمُ النَّانِيْ : شُرُكَ أَصْغُرُ ، وَحَكَدُهُ بَعْضُهُم بَأُنَّهُ كُلُ مَا وَرَدَ بَالنَّصِ تَسْمَيتُهُ شِرْكًا وُلُمْ يَصِلُ إِلَى حَدِّ الأَكْبُرِ ، وَقِيلُ: إِنَّهُ كُلُ عَلَى النَّصِ تَسْمَيتُهُ شِرْكًا وَلُمْ يَصِلُ إِلَى حَدَّ الأَكْبُرِ ، وَقِيلُ: إِنَّهُ كُلُ مَا وَرُدُ بِالنَّصِ تَسْمَيتُهُ شِرْكًا وَلَمْ يَصِلُ إِلَى حَدَّ الأَكْبُرِ ، وَذَلك كَقُولُ اللّهُ وَانْتُ ، وَلُولًا اللّهُ وَأَنْتُ ، وَلُولًا اللّهُ وَأَنْتُ ، وَلُولًا اللّهُ وَأَنْتُ ، وَلُولًا اللّهُ وَأَنْتُ ، وَلَا اللّهُ وَأَنْتُ ، وَلَا اللّهُ وَأَنْتُ ، وَكَالَحُلْفِ بِغَيْرِ اللّهِ وَأَنْتُ ،

قِالِ ابنُ القيم ﴿ وُأَمَّا الشِرْكُ الأَصْغَرُ فَكِثِيرٌ ، مِنه : الرِّيَاءُ ، والتَّصُنَّعُ لِلْخَلْقِ والحَلْفُ بِغَيْرِ اللهِ ، وقُولِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ : مَا شَاءُ اللهُ وشِيْتُكُ . وهذا مِن الله ومِنْكَ ، وَأَنَا بِاللهِ وَبِكُ ، وَمَارِلِي الْآلِاللهُ وَأَنْتُ . وَمَارِلي الْآلِاللهُ وَأَنْتُ . وَأَنَا مُتُورُ كُلُ عَلَى اللهِ وَعَلَيكُ، ولولا الله وأنتَ لَمْ يُكُنُّ كُذَا وكذا وقد يكونُ شِرُّ كَا أَكْبَرُ بِحَسُبِ حَالِ قَائِلْهِ وَمُقَصَّدِهِ .

العمد لله الذي لم يتخذ ولدا ، ولم يكن له شريك في اللك ،

فَقَالَ : ﴿ وَقُلُّ الْحَمْدُ لَلَّهُ الَّذِي لَمَّ يَتَخَذُ وَلَمَّا ﴾ كِمَا يَقُولُ اليُّهُود

صِّفَةَ جَلالَ وَكَمَالِ وَعُظمةً وعزة ، وَأَنَّهُ مَثْرَهُ عَنَ

ر يَبُ وَسُصِ . ) تَالِثاً : بِتُكْبِيِّرِهِ فِي أَفَعَالِهِ ، فَتَعْتَقِدُ أَنَّهُ لا إلاَّ وِفْقَ حِكْمُتِهِ وَإِرَاكَتِهِ .

رابعاً: بتكبيره في أحكامه بأن يعتقد أنه ملك مطاع ، ك الأمر والنه ي والخفض والرفع ، وأنه لا اعتراض لأحد عليه في أحكامه ، يُعزّ من يشاء قال تعالى : « لا يُسال عما يفعل وهم يُسألون » م حما يفعل وهم يُسألون » م خامساً : بتكبيره في أسمسائه الحسنى ولا يوصف إلا بصفاته المقدّسة ،

س ٢٣٠ \_ ما الذي يؤخذ من هذه الآية الكريمة ؟

ج \_ فيها أولاً: الحث على حمده سبحانه لأنه المستحق لأن المحمد ، ملا اتصف به من صفات الكمال .

ثانيا: تُنْزِيْهُ عُنْ الولدِ لِكُمَالِ صَمْدِيتِهِ وَغِنَاهُ ، وتُعُبُّدِ

كُلَّ شَيءَ لَهُ ، فَأَتَخَاذُ الْوُلَدَ يُنَافِي ذِلْكَ : وَ الْمُصَرِّنِ تَفَــرُوهِ لَكُ أَلْكُ ، الْمُصَرِّنِ تَفَــرُوهِ

فَلَمْ كُنْفَهُا وَهِي اللَّذِكُورَةُ فِي قُولِهُ تَعَالَى : « أَلاَ إِنْ أَوْلِياءَ اللَّهِ لاَ خُوفًا خُوفًا خُوفًا خُوفًا عَمْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا هُمُ اللَّهُ وَلَا هُمُ اللَّهُ وَلَا هُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا هُمُ اللَّهُ وَلَا هُمُ اللَّهُ وَلَا هُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا أَلَّا اللَّهُ اللَّ

خَامِسَنَا : إِثْبَاتُ رَسُمَالَةً مُحمد صلى الله عليه وسلم ﴿ سادسَنَا : لَطُفُ الله ورحمته حيث بَيْنُ لِهُمُ الحقُ مِن الباطلِ سابعاً : أنَّ الشَّرُكُ والكُفُّ الأَكْفُرُ الأَنْفُسُ صَاحِمهُ وَأَمْثُنَا

سابعاً: أن الشّرك والكُفر الأيضر إلا نفس صَاحِبهِ وَأَمْثُكُ اللهُ فَلَنْ يُبْلُغُ العِبَادِ فَهُرَّهُ فَيُضَرُّوه .
اللهُ فَلَنْ يُبْلُغُ العِبَادِ فَهُرَّهُ فَيُضَرُّوه .
ثامنا : سَنَخَافَة عَقُول النَّاسِينِ للهِ وَلَـدا أَوْ شُرِيْكًا حَيْثُ قَالُوا مَا لَيْسُ مِنَ الْحَقِيقَة فِي شَيْءً . بُلُ كُذِبَ وَ بُهْتُانُ تَعَالَى الله عَن قولهم علوا كبيرا .

تاسعًا: عَدِمُ احْتِياجِ الله إلى العوين والنصير • المنفسي والنصير • الرَّدُ عَلَى مَنِ قَالَ أَنْ كَلامُ الله هُو الكَلامُ النَفْسِيُ • الحادِيُّ عَشَر : الرَّدُ على المشركين • الحادِيُّ عَشَر : الرَّدُ على المشركين • الثانِيُّ عَشَر : صِدْقُ المُرْسُلِينِ وأَنْ مَا جُاؤُا بِهِ حَقَى يَجِبُ : عِظَمُ شُأْنِ هُذِهِ الآيةِ لِأُنَّ اللَّهُ جُلُّ وَعُلا نُزُّهُ الخامسُ عَشَرُ : الحَثُ عَلَى تُكْبِيْنُ اللهِ . السادسُ عَشرَ : إعْتِنَا أُ اللهِ بِرُسُولِهِ صَلَى اللهُ عليه وسلم السابعُ عَشَرَ : الرَّدُ على مَن زعمَ أَنَّ القُرُآنُ كَلامَ مُحَمَّد التاسع عُشر : الرَّدَّ عِلَى القَدِرَيَّة . العشرون : إِثْبَاتُ الْأَلُوهُيَّةَ لِلَهِ تَعَالَى · الْعَشَرُونَ : إِثْبَاتُ الْمُلُكِّ لِلَهِ تَعَالَى · السَّاكِ لِلَهِ تَعَالَى · س ٢٣١ \_ بُين ما تُفْهَمُهُ عن مَعْنَى قولِهِ تعالى : (يسبح لله ما في السموات وما في الارض له الملك وله العمد ، وهـو ج \_ يُخبُّرُ تَعَالَى أَنَّهُ يُسَبِّحُ لَـ مُ جَمِيْعُ الْمُخْلُوقَاتِ النِّتِيْ فِي السَّمُواتِ ، وَالنِّنِي فِي الأَرْضِ ، أَيْ تُنُزِّ هُهُ وَتَقَارُسُهُ عُمَّا لا يُلِيْقُ بِجَلالِهِ وَعَظَمُتِهِ .

وقد اختلف في كيفية هذا التسبيح فقيل هو على حقيقته بلسان المقال و يدل على خليقة وله تعالى في آية سورة الاشراء : « ولكن لا تُفقهون تسبيحه » وقوله : « وسخرنا مسخ داود الجبال يسيدن » فلو كان هذا التسبيح من الجبال تسبيح داود دلالة لم يكن ولتخصيص داود فاردة ، وثبت في الصّحِيع أنهُم كَانُوا يَسْمُعُونُ تَسبِيْعُ الطّعامِ وَهُمْ يُأْكُلُونَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم ، وَحَديثُ حَنْينَ الْجِذَعِ ، وَحُدِيْثُ أَنْ حَجْرًا بِمُكَّة كَانَ يُسُلِم عَلَى النبي صلى اللَّهُ عليهُ وسَهلم ، وَكُلُّهَا فِي الْصِّيحُ ومِن ذلكُ تُستبيعُ الحَصَى في كُفِهِ صَلى اللهُ عليه وسِلم ومِن ومن ذلك مَا وَرَدُ عَنْ عَلَي بِنَ أَبِي طَالِبِ قَالَ : كُنَا مُسَعَ إِلَى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلِم بِمُكَةً فَخُرُجْنَا فِي نُو احِيْهِكَا فَا مِنْ مُكَةً كُنْ الْحُمَالِ مُ الشَّرِ مَنْ الْمُرْبِقِينَ الْمُرْبِقِينَ الْحُمَالِ مُ الشَّرِينَ الْمُر وفي الحديث الآخر بينها رُجل في غنم له إذْ عدا الذيب على شياة منها فأدركها صاحبها فاستنقدها فقال الذئب فكن لها على يوم السبع يوم السبع يوم المرادلة بيري الحديث إلى غير ذلك من الأدلة و قيل أَنَّهُ بِلسَهُ إِنَّهُ الْحَالِ أَيُّ بِهَا تَدُلُّ عِلْيَهِ صَنْعَتُهَا مِنْ قَدْرُةٍ وَحِكُمةً وَ فَهُ وَاضِحَةً عَلَى وَجُودِ اللّهُ و تَفَرَّهُمُ اللّهُ وَاضِحَةً عَلَى وَجُودِ اللّهُ و تَفَرَّهُمُ وَاضِعَةً عَلَى وَجُودِ اللّهُ و تَفَرَّهُمُ وَاضِعَةً عَلَى وَجُودِ اللّهُ و تَفَرَّهُمُ وَاللّهُ وَاضِعَةً عَلَى وَجُودِ اللّهُ و تَفَرَّهُمُ وَاللّهُ وَاضِعَةً عَلَى وَجُودِ اللّهُ و تَفَرَّهُمُ وَاللّهُ وَاضِعَةً عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وا بِالرُّ بُورِبُيَّةٍ رُورٌ حُدانِيُّتِهِ وَحَكُمْتِهِ ، قِالَ بَعض الشعراء: تَأَمَّلُ فِي نَبَارِتِ الأرضِ وَأَنْظُــــرُ إلى آثارِ مسًا صَسنَعُ اللِّيشكُ

وهول لآخر (( وفي كُلُّ شِيءِ لِلهُ آيَةٌ \* تُدُلُ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدًا) وفق له اللك وله الحمد » أي يختصان به ليس لغيره منهما شيء، وماكان لعباده منهما فهومِن فيضِبه وراجة إليه، فهو المالك وحده لجميع المخلوقات ، النافذ فيها أمره يتُصرف فيها كيف يشاء ، لا مُعقبُ لحكمه ولا راد رلامره ، فلا يعجزه شيء · س ٢٣٢ \_ مِا الذي يُؤْخُذُ مِن هَذِهِ الآية الكوايمة ؟ زيْهُ اللهِ تَعَالَى عُمَّا لا يُلَيْقُ بِجُلالِبِ ثَانَيًا : إِثْبَاتُ اللَّهُكِ لِلَّهِ وَحُدُهُ • إَثْبَاتُ الْأَلُو هَيُّةً لِلله تعالى خُلَاهِمُ الحَالِ وَجُرُيَانِ النِّيْعَمِ عَلَىٰ يَكُنُّهُم س ٢٣٣ \_ بُيّن مَا تَعَرَّفُهُ عِن مَعْنَى قُولِهِ تَعَالَى : ( تُبَارُكَ الذي نزل الفُرقان على عُبْدِه لِيكُون لِلْعَالِين نَذِيّرا ، الذي لَـهُ

مُلْكُ السَّمُواتِ وِالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شُرِيْكُ فِ الْلَكِ ، وَخَلِقَ كُلُّ شَيَّرُ فَقَدَّرُهُ تَقْدِيْرًا ) • ع - تكلّم سُبْحانَهُ في هذه السُوْرة على التوحيد، لأَيّهُ أَقَدَم وَأَهُم، ثم في المعاد لأَيّه الخاتِهة ، ثم في المعاد لأَيّه الخاتِهة ، ثم في المعاد لأَيّه الخاتِهة ، فقال « تَبَارُك » مأخلُون من البَركة وهي النّمساء والزيادة ، وهو فعل مختص بالله لا يُقلِال لغيره ذلك ، ولا يصلح إلا له ، أي : تعاظم وكملت أوصافه ، وكثرت خيراته ، « الفُرْقَانِ » أَيُ ﴿ الفُرْآنِ الفَارِقُ بَيْنَ الحَسِلالِ والحَرَامُ ، و لَتَرْتَ حَيَّرَامُ ، و الفُرْامُ ، والفُدَى والضَّلَالُ ، وأَعَلَّ السَّعَادَةِ مِن أَعِلَ الشَّيْقَاوَةَ ، والتَّعْبَيْرُ بِنَوْلُ وَالْفُلَالُ ، وأَعَلَّ السَّعَادَةِ مِن أَعِلَ الشَّيْقَاوَةَ ، والتَّعْبَيْرُ بِنَوْلُ وَالْفُلَا وَالتَّعْبِيرُ بِنَوْلُ وَالْفُلَمُ يَنَوْلُ جَمَّلَةً " وَالتَّعْبِيرُ وَالْفُلُمُ يَنَوْلُ جَمَّلَةً " وَالْجَمِلَة " وَالْجَمِلَةُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وقوله «على عُبْده » المُرادُ به مُعَمَّدُ صلى اللهُ عليه وسلَمُ وسلَمُ واللهُ عليه وسلَمُ واللهُ بهذا العُنُوانَ ، ولم يَقُلَ بِنَبِيّهِ أَوْ رَسُولِهِ أَوْ بِمُعَمَّدُ مَنْ اللهُ عَلَيه وسَلم في أَقْصَى مُرَاتِبُ اللهُ عَلَيه وسَلم في أَقْصَى مُرَاتِبُ وُلِدَلِكُ وَصَفَهُ بِهَا فِي أُشْرِفِ مَقَامِ الارسَالِ ، وَمَقَامِ الاسْرَاءِ

وُلَذَلِكَ وَصَفَهُ بِهَا فِي أَشْرِفِ مَقَامِ الارسَالِ ، وَمَقَامِ الاسْرَاءَ قَالَ أَهُلُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وُمِتُ زَادُنِيْ شُرُفُ وَتِيْهُا وَتِيْهُا وَتِيْهُا وَتِيْهُا وَتِيْهُا وَتِيْهُا وَتِيْهُا وَتِيْهُا وَتِيْهُا وَكِيْهُا وَكِيْهُا وَلِيْهُا وَلِيْهُا التَّرْيَا وَجُورِ فِي أَطُأُ التَّرِيَا وَجُورِ فِي اللَّهُ اللَّهُ يَا عِبَادِي وَأَنْ صَلَّيْنَا عَبَادِي وَأَنْ صَلَّيْنَا عَبَادِي وَأَنْ صَلَّيْنَا وَمُهَا وَلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللللَّهُ الللللَّا الللّهُ الللللللّهُ ال

والضَّمِيرُ في قوله «رِليكُونُ ( يَعُودُ عَلَى مِحْمِدُ مِلَى اللهُ عليه والضمار في قوله «ريبول ريبول التقالين : التقلين الجن والانس وسلم وقيل على القرآن والمراد بالتقالين : التقلين الجن والانس « والاندار » الاعلام بسكب المخاوف ، وهذا الاندار عام كقوله تعالى : « لينذر بأسا شديدا من لدنة » والاندار الخاص كقوله تعالى : « انها أنت منذر من يخشناها » . \_ ما الذي يُؤْخَذَ مِن الآيتين الكريْمَتُن ؟ : أَوْلاً : رُدُّ على اليَهُود لِقُولِهِم عُزيرٌ إِبْنُ الله ٠ ثَانِياً : رُدُّ عِلَى النَّصَارَى لِقَوْلِهِمِ الْسَبِيْحُ ابنُ اللهُ • رُدُّ عَلَى المُشْرِكِينِ الْقَائِلِينَ إِنَّ الملاثكة بُنَاتُ الله • (17-c)

- 177 -

رابعا: الرد على الثانوية و نجوهم من يقول بتعدد الآلهة خامسا: إلردُ على المشركين القَائِلين في تلبيتِهم : لا شريك لك إلا شرقيكًا تَهْلَكُهُ وَمَا مَلَك ؛ لله عِن كُلُ عَيْبِرُونَقُص سَادُسِتًا : أَنَ الآيةُ تَتَضَمَّنُ تَنْزِيهُ اللهِ عِن كُلُ عَيْبِرُونَقُص سَانِعاً : فيها دليل على أنَّ اللَّهُ هُو المُوجِدُ المُبِّدعُ ٠ُ ثامناً : خلق أفعال العباد فهي خلق لله ، وفعل للعبد . تاسعاً: إثبات القدر وروس وقر في قلبه أن اللك عاشراً: فيها دلالة على التوكّل لأن من وقر في قلبه أن اللك رلله ، وأنه المُتَصَرّفُ النِّافعُ الضَّارُ ، لم مُ يُبَالِ بِأَحَدِرِ مِنَ الْحَلَّقِ . الحادي عشر : أنَّ العِبادُ لا يُملكونُ الْأعْيانُ مُلْكُا مُطْلَقاً ، وإنما يُمْلِكُونُ التَّصُرُفُ فِيهَا عَلَى مُقَتَّضَى الشَّرْعِ وَ رَرَّهُ وَمِلْكُهُ الثَّانِي عَشَرُ : تِحرِيمُ الافتاء بِغَيرُ عِلْم ، لأن رُبُو بِيته وملكه يَمْنَعُ مِن الافتاء والحكم بغير علم . الثالثُ عَشَرُ : إِثباتُ صَفَةً الْعِلْم رَزِ الرابع عَشَرُ : الرد على القَدر كية لفأة العِلْم . الخامس عَشَر : الرَّدُ على القُّدِرِيَّةِ القَّاثِلِينَ : إِنَّ العَبْدُ لا فِعْلَ لَهُ . السابع عشر : الرد على من قال : إن القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم أو جبر يل أو غيرهما من الخلق . الثامن عشر : إثبات عُلُو الله على خَلْقِه . التاسع عشر: الردُّ على الدُّهْرِيَّةِ القَّالِيْنُ: مَا هِيُ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنِيا نَمُوتُ وَنَحْيَا ٠ نَا الدَّنِيا نَمُوتَ وَنَحِيًا ﴿ الْعِشْرُونَ : إِثْبَاتُ نَبُوةً مُحَمَّى بِرِصِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم ورسالته . الحادِي والعشرون : الرَّدُ عَلَى مَنَ أَنَّكُرُ رِسَالَتَهُ صَلَى اللَّهِ اللَّهِ عليه وسلكم ٠

: التّعليل لأفعال الله تعالى وأنه لا يفعل عليه وسلم رِ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ : أَنْ مَنْ بِلَغُهُ إِلْقُرُآنُ فَقُدُ قَامَتُ عَلَيْهُ : إِثْبَاتُ مُلُكِّ السَّنَمُواتِ والارضِ لِلهِ السُادسُ والعشرُون السابع والعشرون : الرَّدُّ عَلَى بَةِ وَالْحُلُولِيَّةَ وَأَهْلِ وَكُنْةِ الْوَجُوْدِ وَنَكُوْهُمْ وَكُلُمُ نَ : اللَّذَ عَلَى مَن زَعَمُ أَنَّ كَلَامُ اللَّبِ وَكَلَامُ يُقِينَ ، فلو كَانَ الأَمرُ كَمَا زُعُمُ الْمُبْتَدِعَةَ لَم يَقَمُ الغلائق إليهر : لُطُّفُ ٱللهِ بخلقِ حَ الخَامْسُ والثِلاَثُونَ : فيها دُليلٌ عَلَى كَثُرُةً خُ ونعمه ، ومِنْ أَعْظَمُهُا إِنْزُالُ القِرْآنِ الْكُرِيمُ وْرِيرِ السادسُ والثَّلاَثُونَ : أَنَّ القُرْآنَ نَزَلَ مُنجِماً

السابعُ والتُّلاثونُ : إعْتِنَاءُ اللهِ بِكَتِّابِهِ القُرآن ، وُرُسُولِهِ محمد صلى الله عليه وسلم ، و الفرقان » لأنه فرق الثامن والثلاثون : تَسْمِية القُرآن « الفُرقان » لأنه فرق بين الحلال والحرام ، والهدى والضّلال • التاسيعُ والثلاثون : إِنْهَاتِ قَدْرُة اللهِ ٠

الأَرُّ بِعُون : الرَّدُ عَلَى مَنْ أَنكُو الْجِنْ .

الحادي والأربعون : إِنَّاكُ الْبُعُّثُ .

الثانيُّ والأربعون : إِثْبَاتُ العَسِمَابِ والجَزَاءِ عَلَى الْأَعْمَال والجنة والنار

س و ٢٣٥ - ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى ( ما أتغد اللهُ مِنْ وَلَدُرْ، وما كَانُ مُّعَهُ مِّنَ اللهِ ، بِإِذًا لَدُهُبُ كُلُّ اللهِ بِمَا خُلُقٌ وَلَهُلا بِمِضْهُمْ عَلَى بِمِضِ سَبِعَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ، عَالَمِ الفيب والشهادة فتعالى عما يُشرِ كُون )

\_ فَي هُذُهِ الْإِيةِ يُنزُهُ الله بنفسه عن أن يكون له ولد أو شَرْيَكُ فِي الْمُلْكِ وَالْتُصَرُّفِ وَالْعِبَادُةِ ، ثُمَّ أَنَّهُ سُنْبِحَانَهُ لَكَا أَخْبُرُ عَنْ نَفْسِهِ بِعَدَمِ وُجُودِ إِلَّهِ ثَانِ أَوْضَحَ ذَلِكَ بِالبُرُ هِكِانِ وَالْعِجْةِ البَّاهِرُةَ فَقَالَ : ﴿ إِذَّا ﴾ أَيُّ : لَكُوْ كَانَ مَعَهُ آلِهِةٌ ۚ كَمَكُ الْ يَقُولُ ۗ المُشْرِكُونَ ﴿ لَذَهُبَ إِكُلِ اللَّهِ بِهَا خَلَقَ ﴾ ، أَيْ تَفَرَّدَ بِهَا خَلَقُ فَلُمْ خُلْقُ و إِنْعَامُ أِلَى غُيرِهِ وَمُنْعَ إِلاّ خُرِ مِنْ خِلْقَ وَمُنْعَ إِلاَّ خُرِ مِنْ خِلْقَ وَمُنْعَ التّنَافِ مِنْ خِلْقَ وَهِ التّنَافِ مَنْ يَقْتَضِي التّنَافِ مَنْ الْتَنَافِ مَنْ يُقْتَضِي التّنافِ الأسْتِيلاء على مَا خَلَقَ وَهُ والانفصال بَيْنَ أَجْزُاءِ العَالِمِ • وَالْشَيَاهُدُ أَنُ الوَجَيْ مَتَسَيِّقُ كُلِّ مِنَ الْعَالِمُ الْعَلُوكِي وَالسُّنَّفِلِي مُرَّتِّبِطِ أَبُعْضُهُ بِبُعْضٍ

في غاية الكمال ما تركى في خُلق الرحمن من تفاوت · وقوله : « وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ على بَعْضُ » أَيْ وَلَعَلَبُ القَسويُ الضَّعَيْفُ وَقُهُرُهُ وَأَخَدُ مُلْكُهُ كُمَا هِي عَادَةُ مُلُوكِ الدُنْيَا • وَإِذَا الضَّعَيْفُ وَقُهُرُهُ وَأَخَدُ مُلْكُهُ كُمَا هِي عَادَةُ مُلُوكِ الدُنْيَا • وَإِذَا تَقُرَّرُ عَدُمُ إِمْكَانُ المُشَارِكِ لَهُ فِي ذَلَكَ، تَعُينُ أَنْ يَكُونَ هُذَا الواجَهُ مُو اللهُ سُنَجَانُه و تَعَالَى و تَنْزُهُ و تَقَدَّسُ عَمَّكَ اللهُ الفَالِمُ اللهُ الله

والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه بدليل التمانع، وهو أنه لو لله التمانع، وعبروا عنه بدليل التمانع، وهو أنه لو فرض صانعان فصاعدا فأزاد واحد تحريك حسم والآخر أراد سكونه فإن لم يحصل مراد كل منهما كانا عاجزين والواحب لا يكون عاجزا ، ويمتنع الجيماع مراديهما للتضاد وما جاء هذا المحال إلا من فرض التعدد فيكون محالا فأمنا إن كصل مراد أحدهما دون الآخر كان الغالب مو الواحب، والآخر الغالب مم الواحب، والآخر النه لو بالمنه لا يليق بصفة الواحب أن يكون مقهورا قال النه الفيرة الفيرة الله تعالى - مُشيراً إلى ذلك :

وقوله «سُبِحان الله عما يصفون » ختم سُبِحان الله المُعَالِمُون » بَتُنزيهه نفسه عن الوكو والشريك ، وعما يصفه به المُعَالِمُون » المُعَالِمُ وقوله «عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون » في هذه الآية تنبيه على عظمة صفاته بأنموذج من صفات الكمال فأخبر أنه هو العالم بما غاب عن خلقه من الأشياء وما شاهدوه فأخبر أنه هو العالم بما غاب عن خلقه من الأشياء وما شاهدوه والمستحيلات ، وبالماضي والحال والمستقبل ، والمراد به الذين قالوا بالولد والشريك مخطئون فيما قالوا فانهم يقولون عن قالوا بالولد والشريك مخطئون فيما قالوا فانهم يقولون عن غير علم ، وأن الله الذي يعلم الأشياء شاهدها وغائبها ، ولا تعقفي عليه خافية من أمرهما ، وقد نفي ذلك فغبره هو العق دون خبرهم . وقوله : « فتعالى عما يشركون » أي علا و تنزه و تقدس وقوله : « فتعالى عما يشركون » أي علا و تنزه و تقدس عما يقول الجاحدون الظالمون ، فهو سبحانه أعظم وأجل من أن يوصف بهذا الوصف .

س ٢٣٧ \_ ما الذي يُؤْخُذُ مِن قُولِهِ تعالى ( ما اتخذُ اللهُ مِن وَلِدٍ وما كان مُعَهِ مِنْ الله ) • • • الغُ ؟

ج \_ فيها أولا : تُنزيه الله عن الولد . ثانيا : تُنزيه الله عن الولد . ثانيا : تُنزيه عن وُجُود إله ثان . ثالثا المثبات الألومية راس

رابعا : الرد على النّصارى لقولهم : المسيح ابن الله . سادسا : الرد على النّصارى لقولهم عَزير ابن الله . سادسا : الرد على اليهود لقولهم عَزير ابن الله . سابعا : الرد على الشّركين القائلين الملائكة 'بنات الله . ثامنا : الرد على الثّانوية و نحوهم مَمَنْ قال بِتعدد الآلهة . تاسعا : اثبات وحدانيته .

عاشرا: إِنْبَاتُ صِفْةِ ٱلْعِلْمِ •

الحادي عشر: إختصاصه سُنكانة الثاني عشر : الرد على القدرية النافين لعِلْم الله ٠ الثالث عشر: أنَّ الله ص المتفرد بالخلق وألرزَّق ٠ الرابع عشر : إثباتُ كَمَالِهِ وَعَظِمْتُهِ وَغَيْنَاهُ \* • الغَّامس عشر أ فيها دليل معلى قدرة الله ٠ ر) السادس عشر: إثباث جميع صفات الكمال ونفي كلّ عير لأن التسبيع يقتضي ذلك •

س ٢٣٨ ـ ما هِيُ أُقْسَامُ الغَيْبِ ؟

ج - الغينب : كِنْقَسِمْ إلى قِسْمَيْ غِيبٌ لا يعلمه إلا الله وهو مَا غَابُ عَن جُميْعِ الخُلْقَ قَالَ تَعَالَى « قُلُ لا يُعْلَمُ مَنْ فَي السمواتِ وَالأَرْضِ الغَيْبُ اللهُ اللهُ القسم الثاني غَيْبُ مُقَيِّدُ وَهُو مَاعَلَمُهُ وَالأَرْضِ الغَيْبُ مُقَيِّدُ وَهُو مَاعَلَمُهُ بَعْضُ المُغْلُو قَاتِ مِن الْجِنِّ وَالْانْسِ فَهُو غَيْبُ عُمَّنْ غَسُابُ عَنْهُ وَلَيْسٌ هُو غَيْبًا مُقَيِّدًا وَلَانْسُ عَلَى اللهُ اللهُ

٢٣ \_ النَّهُيُ عن ضُرُّبِ الأمثالِ لِلسِـه

س ٢٣٩ \_ بَيْنُ مَا تَعْرِفُهُ عَنْ مَعْنَى قوله تعالى ( فلا تَضْرِ بُوْاً لِلهِ الامثالُ إِنْ الله يعلمُ وَأَنْتُم لا تُعْلَمُونَ ) ؟

ج \_ في هذه الآية كُنْهِى سُبُحانهُ عُبادهُ عِن أَنْ يَجْعَلُوا لَهُ نِدا أَوْ شُهِيها أَوْ مُشَيَّلاً ، فإنه واحد لا مِثْيل له لا في ذاتِه، ولا في صفاته ، ولا في أَفْعَالُه ، وضرُب المثل تشبيبه مُخَال بِعَالَم وأَنتُم لا تُعْلَمُون » تعليل النهي خال بعالم ، ووعيد على المنهى عنه ، أي إنه يعلم ويشهد أنه لا الله كلا و انته يعلم ويشهد أنه لا الله إلا هو وأنته يحملك تشر كا في الله علم ويشهد أنه لا إله إلا هو وأنتم بجهلكم تشركون به غيره وتقدم في جسواب سؤال ١٠٤ زيادة لهذا المبحث و في هذه الآية أوّلاً: إثباتُ الألوهية • ثانيا : إِثباتُ صِفة العِلْم •

خامسا ؛ الرُّدُ عَلَى الْمُطَلِّقِ ، ﴿ رَبِي مِنْ اللهِ مِثْلِا أَوْ شَبِهَهُ السَّادُ اللهِ مِثْلاً أَوْ شَبِهُهُ بخلقه و الرد على من أنكر صفة العِلْم و سابعا: الرد على من أنكر صفة العِلْم س ٢٤٠ \_ ما الذي تَفْهُمُه مِن قُولِهِ تعالى ( قل إنَّمَا حُرُّمُ رُبِي الفواحش ما ظَهِر مُنَّها وما بُطُن /، وَالاثم والبغيُّ بُغيرالعَقْ وأنَّ تشرَّ كوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مَا لَا تَعَلَّمُونَ ) وما مناسبة ذكر المؤلف لهذه الآية ؟ حِشَ : جَمْعُ فَاحِسُةً وَهِي مَا عَظُم جُرْمُهُ وَذَنْبُهُ، بَلْغُتُ الْعُلَية فِي الفُحْشِ وذلك كَالْزِنَا واللواطِ سبب عليه الربم و المرام التعدي على الناس في دما بهم وأمو الهم وأمو الهم الناس في دما بهم وأمو الهم وأَعْرَاضِهِم مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عَلَى جَهُةً إِلْقِصِاصِ وَالْمَاثُلَةِ إِ و « الشرك » دعُوة اللهِ ، ودعُوة غيره معه كي « السُلُطان » تُحرُّ يُمِهَا جَمِيعُ الرُسَلِ والشَّرَائِعِ وَالكُّتُبِ وَهِي مُحَرَّمَاتُ عَلَى كُلِ أَحُدُ وَفِي كُلُّ كَالِ لِا تُبَاحُ قَطَ • والمرادُ بالتَّحْرِيمِ هُنَا التَّحْرِيمُ الشَّرَّعِي لا الكُوْنِي القَدْرِي • وقوله : « وأنْ تُشْرِكُوا باللهِ مَا لَمْ يَنزِّلْ بِهِ سُلُطانًا » أيْ بأَنْ تُجْعَلُوا لِلهِ شَرِيْكَا مَا لَمْ يُنزَلْ به سُلطانا، لقول عَليه، بلا عِلَمْ فِي أَسْمَانِهِ وَصِفَاتِهِ وَشَرْعِهِ لا والكَفَر القَولُ عَلَى الله بلا عِلْم ، فكُلُ مُشْرِكِ كُولُ والكَفَر العَكْس إذِ القُولُ عَلَى الله بلا عِلْم ، قَدُ كُولُ دُونُ العَكْس إذِ القُولُ عَلَى الله بلا عِلْم ، قَدُ رُولُ الْإِبْتِدَاعُ فِي السَّدِيْنِ فَهُو أَعَمُ مِن الشِّرُكِ ،

نَ ذُلِكَ كُلُّهُ ، وَهُو الْقُولُ عَلَى اللهِ بِلا عِلْمِ • وَهُذَا سِيُّيَاقِ هُذَهِ الآبة •

الجنايات مَحْصُورة في خمسة أنواع أحدها: الجنايات على الأنساب وهي المرادة بالفواجش و وثانيها: الجنابات على العُقول وهي المُشارُ إليها بالإثم

في تُوْحِيْدُ اللهِ ، وَإِلَيْهِ الاَصْارَةُ بِقُولِهِ ؛ ﴿ وَأَنْ تَشَرَكُوا بِاللّهُ واما الْقِولُ في دِينُ اللّهِ مِن غيرِ مُعَرِّفَةٍ وإليه الاَصَارَةُ بِقُولِبِ

سه بلا علم ، ومنه القول على الله في أسنما به وصفاته بلا علم، لأعلم وصفاته بلا علم، لأن الله بلا علم أسنه القول على الله بلا علم أسند تحريما من الشرك ، رلان الله رتبها في الآية من الأدنى إلى الأعلى م

سنتنبط من الآية:

١ \_ إِنَّ القُرْآنُ كَلامُ اللهِ لا كلامُ محمد ولا غيره ٠

٢ \_ تُحَّريمُ أكْلِ الربارِلانَهُ مِن الفَّو احس

\_ تَحْرَيْمُ القِدُفر لِأَنَّهُ مِنَ الْفُواحِسُ .

- تُخْرِيمُ اللَّواطَ لِأَنهُ فَاحِسُهُ عُظِيمُكُمْ - والزنا لأنه فاحِسُهُ وَمُقْتاً وَسَاءُ سَبِيلًا - تُخْرِيمُ السَّحْرِ لِأَنهُ فَاحِسُهُ عَظِيمُكُمْ السَّحْرِ لِأَنهُ فَاحِسُهُ عَظِيمُكُمْ السَّحْرِ لِأَنهُ فَاحِسُهُ عَظِيمُكُمْ

٧ - تعريم التولي يوم الزحف لأنه فاحشة عظيمة

٨ \_ تَحْرُيمُ القُتْلِ لِأَنَّهُ فَاحِشَة وَنَحْوِهَا مِمْاً يَتَعَلَقُ بعركاتِ

البُدنَ زرر رَر مُر الله عليه وسلم بأنّه بطر الحيق وَغُمُطُ الْنَاسِ ، لِأَنَّهُ فَارِحْسُهُ .

١٠ \_ العُجْبِ لِأَنَّهُ فَاحِسُة

١١ ــ الرِّياء لِأَنه فَاحِشُلَة ٠

١٢ \_ النِّفَاقُ لِإِنَّهُ فَاجِشَةً وُنَحْسِو ذلك مما يتعلق بحركات القلوب

المركب النبات الرُبُوبية . ١٤ ـ أَثْبَاتُ رَسَالَةً مِكْمَد صلى الله عليه وسلم . ١٥ ـ تَحْريم فَعْل ما يُؤْثِمُ مِن الذَّنُوب . ١٦ ـ تَحْريمُ البُغْي عَلى الناس في دِمَا بِهِم وَأَمُو الهِم وَأَعْرَاضِهم . ١٧ ـ كِواز مَا كَانَ عَلى جَهَةِ القِصاصِ وَالْمَاثَلَةُ .

۱۸ - تُحَرِّيمُ الشَّرْكِ بَاللَهُ . ۱۹ - تَحَرِيمُ القَّولِ عَلى اللهِ بِالإَعِلْمِ .

٢٠ ـ أَنَّ كُمْذُهُ الْمُحَرَّمَاتِ فِيهَا مُفَاسِدُ عَامَةً وَخَاصِّةً وَضُرَرُهُا شَعْدِيْدِ وَعَلَيْهُ الْمُحَرِّمَا فَعَلَى الْإِنْفُسِ وَعَلَى الْإِمَّةِ جَمِعًا ٠ شَدِيْدِ وَعَظِيْمَة الخَطْرُ عَلَى الْإِنْفُسِ وَعَلَى الْإِمَّةِ جَمِعًا ٠ شَدِيْدِ وَعَظِيْمَة الخَطْرُ عَلَى الْإِنْفُسِ وَعَلَى الْإِمَّةِ جَمِعًا ٠

٢١ ـ أَنَّ هُنُوهُ تُحْرِيمُهُا دُا أَنُّمَّا فِي كُلِ حَالِ وَعُلَى كُلِ أَحُدُهُ .

وبي عباد الله على ذلك فقد جعله رباً له ومِن ثم كان فقهاء ٢٦ \_ أَن مَن تبعه على ذلك فقد جعله رباً له ومِن ثم كان فقهاء من عنده لا كليل عليه من كتاب ولا سُئة قال تعالى « ولا تقولوا لا تصف السينتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام الآية سُمُين : وتقدم الكلامُ عليه في جوأب

القسم الأولُ: وهو ما يتعلَّقُ بمُعَاملتِهِ وينقسِمُ إلى أقسام: الأول : شِرُكُ الدَّعُوْمِ المسار إليه بقوله تعالى : « فساذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين » الآية · الناس الثاني : شِرْكَ في المُحبَّةِ كَمَا ذكر اللَّهُ عَن بَعْضِ الناس بِقُولِهُ : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتُخذِ مِن دُونُ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحْبُونَهُمْ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحْبُونَهُمْ الثالث : شَرِك في الطِّاعة المذكورة في قولِه تعالى : «اتخذوا س ٢٤٢ \_ ما الفَرْقُ بَيْنُ الشِرْكِ الْأَكْبَرِ والشُرْكِ الْأَصْغُر؟ رِ عِ أُولًا : الشَّركُ الأَكْبِرُ لا يَغْفُر رَلْصُاحِبُه ، وَأَمَّا الأَصْغُر ثانياً: الأكبر مُحبط لِجميع الأعمال ، وأما الأصغر فُ جُبطُه الآ العَمُلِ الذِي قَارَتُهُ ، ور المسلمية وأما الأصغر عن الله الاسلامية وأما الأصغر وَأَمَّا ۚ الْأَصْغُرُ ۚ فِكُغِيرُهُ مِنَ الذُّنُوبِ ۚ وَقُيْلُ بِانَّهُۚ لَا كُيْغَفُرُ ۗ لِصَاحِبِهِ إِلا بِالتَّوْ بُهِ كَالأَكْبُرَ ٢٥ \_ الاستواء س ٢٤٣ \_ مَا هُوَ الايمانُ بالاسْتَسِيُّواء ، وما دُلِيلُهُ مِن

الكِتَابُ؟ ج \_ هُوَ الاعْتَقَادُ الجَازِمُ بَأَنَّ اللهُ فُوقَ سَهُوَاتِهِ مُسْتَو على عَرْشِهِ السَّيَواتِهِ مُسْتَو على عَرْشِهِ السَّيَواءُ يُلِيَّقُ بَجَلالِهُ وعَظمَتِهِ عَلِيَ عَلَى خَلْقِهِ يَا بُنَ مُنْهُم، وعَلَمُهُ مُحِيْظُ بِكُلِّ شَيء • وعلمُهُ مُحِيْظُ بِكُلِّ شَيء •

ودليله من القرآن ما في الاعراف : « ان ربكم الله الذي خلق السموات والارض في سنة أيام ، ثم استوى على العرش، وفي يونس « إِن ربكم الـذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش » • ر ، وفي سُورة الرُّعْدِ: « اللهُ الذي دُفعَ السمواتِ بغير عمد نَرُوْنَهَا ثُم اسْتُوى على العُرَّش » • وفي سُوّرة طه : « الرحمن على العرش استوى » • ه وفي سُورة الفرُّ قَالِن : « ثم استوى على العرش الرحمن » · وفي سُورة السَّجُدة : « الله الذي خلق السموات والارض في سنة أيام ثم استوى على العرش » ٦ وفي سورة الحديد: « هو الذي خلق السموات والارض في سنة أيام ثم استوى على العرش » س ٢٤٤ \_ ما الذي يُؤُخُذُ مِن الآياتِ النَّتِي تُعلُ عَلَى اسْتِواءِ ر وهمي الربوبية العامة ثَالْثًا : إِثْبَاتُ صِفَةِ الخُلْقِ رَابِعَا : مُنْهُمَا دُلِيُلِ عَلَى اسْتُواءِ اللهِ عَلَى عُرْشِهِ • خَامِعُ عَلَى عُرْشِهِ • خَامِعُ • خَامِعُ • خَامِعُ • خَامِعُ • خَامِعُ • خَامِعُ • فَاللهِ عَلَى خَلْقِهِ • سادساً : إِنْبَاتُ قُدُّرُةِ اللهِ سابعاً: الرُّدُ عَلَى الفَلاسِفَةِ الْقَائِلِينَ بِقَدْمِ هَذِهِ المُخْلُوقَاتِ. ثامناً: إثْمَاتُ أَسْمُاءِ اللَّهِ وُصِفًا

تاسعاً: إثباتُ العُرْشِ وَأَنَّهُ مُخْلُوقُ ﴿ رَا لَكُومَةُ وَاللَّازِمَةُ وَ اللَّارِمَةُ وَاللَّارِمَةُ وَاللَّهُ وَاللَّامِرُولَ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّذُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالَّ وَاللَّالِمُوالِمُوالِمُولِ وَاللَّهُ وَاللْمُواللَّالِمُ وَال

رِ الثالثُ عَشَر : أَنَّ الاسْتِواءُ عَلَى العُرْشِ بَعْدُ خَلْقِ السمواتِ والأرض والمتبادر انها كهنوه الخامس عَشَر : الارْشَادُ إلى النَّانِيْ في الأَمُورِ والصَّبُرِ فيها رَبِينَ اللَّهُ قَادِرٌ عَلَى خُلْقِهَا في لَخُطُة : « إنها أمسره إذا أراد شيئا أن يُقُولُ لَهُ كُنْ فيكون»ومنأسمائه تعالى الرفيق قال ابن القيم: وَهُو الرَّوْفِيْقُ يُحِبُّ أَهُ لَ الرِّفْقُ بِلَ رَهُ مَ الرَّفْقُ الْمَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ يُعْطِيْهُمُ بِالْرِفْقِ فُوقَ أَمَانِ السادسُ عَشَر : الرَّدُ على الجَهُمِية القَائِلِينَ أَنَّ الاسْتِواء : أَنْ هَذُهُ المَخْلُوقَاتُ دُلِيلٌ عَلَى وَجُودٍ خَالِقِهِمَـا السِابعُ عَشر . الثامن عَشَر : الرِّدِ على مَن أَنكُر شُيْئًا مِن هَذِه ِ الصِفاتِ أَوْ آوُلُهَا بِتَأْوِيلِ ِبَاطِل كَالاِشْعَرِيَّةَ وَالْمُعْتَزِلَّةَ وَالْجَهْمَيَّةَ التاسع عَشر : إِثْباتُ صِفْد الرحْمة ر العشرون كدليلُ على عُظَمُة اللَّهِ ٥٤٥ \_ ما هي العبارات البّي تكوُّدُ عَلَيْهَا تَفُسَاسِيْرُ \_ استقر وعلا وارتفع وصعد ،ومعناها واحد أي متفق وُهُيُ السَّتُقُرُّ وقد عُلَا وُقدِ ارْ وَكَذَاكَ قَدْ صَعِدُ الذِي هُمُ وَ رَابِعُ وَمَا نَكُرُانِ وَكَذَاكَ قَدْ صَعِدُ الذِي هُمُ وَ رَابِعُ وَكَذَاكَ قَدْ صَعِدُ الذِي هُمُ وَ رَابِعُ وَكَذَاكَ قَدْ صَعِدُ الذِي هُمُ وَ رَابِعُ وَكَذَاكَ قَدْ صَعِدُ الشَّيْبَانِ وَأَبُو عَبْيُكُ مُ وَالْحِبُ الشَّيْبَانِ

يُخْتَارُ هَلَذَا القولُ في تَفْسِيرِهِ أَدْرَى مِن الجَهْمِيَّ فِي القَلَاثُ مَنْ الجَهْمِيَّ فِي القَلَاثُ مَنْ الجَهْمِيَّ فِي القَلَاثُ الْأَوْلِ وَالأَشْمُرِيُّ يَقُولُ تَفْسِيْرُ السُّتُوْلُ عَلَى الأَكُوانِ بِخَقْيَقَة اسْتَوْلُ عَلَى الأَكُوانِ

س ٢٤٦ ـ ما هي أَنْواعُ الاستواء في لغنة العرابُ الذين

رو المورى بعد المورى المكال المراه المورى المكال المراه المورى المكال المراه المورى المكال المراه المورى المكال المورى المكال المورى المكال المورى المكال المورى ا

والثالث: أَلْقُرُونَ بِوَاوُ الْمِيْةِ كُفَوْلِهِم : اسْتوى الْكَاءُ وَالْعَلَاثُ : أَلْقُرُونَ بِوَاوُ الْمِيْةِ كُفَوْلِهِم : اسْتوى الْكَاءُ وَالْخَشْبَةُ ، وَمُعْنَاهُ سَكَاوُاهَا فَهَذِه مُعَانِي الْاسْتِوَاء المُعْقُولَةُ .

سَوُّرةِ الْأَعْرَاف ( إِن ربكم الله الذي خلقُ السموات والأرض سُوَّرةِ الْأَعْرَاف ( إِن ربكم الله الذي خلقُ السموات والأرض في ستة آيام ثم استوى على العرش ) الآية ؟

ج - الخُلقُ تَنشَا عَنهُ المُخلُوقَاتِ ، والأَمْسُرُ تَنشأ عنه المُخلُوقَاتِ ، والأَمْسُرُ تَنشأ عنه المُخلُوقاتِ ، والأَمْسُرُ المُعطُوفِ عليه المُحلُودات ، والشّرَائعُ والأَصْلُ أَن المُعطُوف غير المعطوف عليه وقال تعالى : «ألا له الخلق والأمر» ويمتنع أنهنا شيء والحِد فائه صرّح فيها أن الشمس والقمر والنّجوم مسكفرات بأمره وذلك بعد ما أَخْبُرُ أَنّهُ خَلَقُهَا ، فَخَلَقُهَا ثَمْ سَنخُرُهُا بِأَمْرُهُ .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولَقُدُ أَتَى الفُرِقَانِ بَيْنِ الخُلْبِي وَالْ حمي وال وه , يم وذاك في الفرقسان المنكان ما منك شيئان فإذا انتفى الأمرا وانْظُرُ بِإِلَى نَظْمِ السِّبَ عُجِيْبًا وَاضَحُ البُرُهُ البُرُ ذكر الخصوص ر متقومي شُفُ والتَّعْمِيمُ في ذا الشانِ فأتى بنوعي خلقي وبأمسره ربر ربر رفعي خلقي وبأمسره ربر ربر رفعي الأووط فأ مُوجزاً ببيسان فتدبر القرآن إن رمت الهدي ربي القرآن فالعيلم تحت تدبر القرآن

س ٢٤٨ - بهاذا استنكلُّ بعض المبتدعة مِمْنْ فَكُمْ الاسْتِواءُ على الفرش بالاسْتِيْلاءِ ، ومَنْ وَلَّ مَنْ عُرِفَتْ عَنْهُ هَذِهِ البِنْعَةُ مُ وَبِهِ اللهِ مِنْ عَرِفَتْ عِنهِ هَذِهِ البِدَعِية : بَعْضُ الجَهْ وَالْمُعْرَاء : وَالْمُعْرَاء : وَالْمُعْرَاء : وَالْمُعْرَاةُ ، وَأَمَّا دُلِيلَهُمْ فَقُولُ بِعَضِ الشَّعَرَاء : وَالْمُعْرَاء : وَالْمُعْرَاقِ مِنْ عَلَيْرِ سَلَيْفِرُ أَوْ دُمْ مِهْرَاقِ مِنْ عَلَيْرِ سَلَيْفِرُ أَوْ دُمْ مِهْرَاقِ مِنْ عَلَيْرِ سَلَيْفِرُ أَوْ دُمْ مِهْرَاقِ فِهُ بِسُنْتُلْزِمُ أَخُدَ أَمْرُيَنِ أَنَ يَكُونَ خُطَأً فِي نَفْسِهِ، السَّلْفِي الْمُخَالِفَةِ لَهُ خُطَأً ولا يَشْنَكُ عُاقِلُ أَنَّهُ أُولَى بالغَلُطِ والخُطَّا مِن أَقُوَّالِ السَّلُفُ ۚ ۚ بالغَلُطِ والخُطَّا مِن أَقُوَّالِ السَّلُفُ ۚ وَلَوْدُ فِي القُرآنِ والسنة ِحَيْثُ سادسا : أَنَّ هَذَا اللَّفَظُ قَدُ لِطَّرِدُ فِي القُرآنِ والسنة ِحَيْثُ

وَرُدُ لِفَظْدُ الاسْتِواءِ دُوْنَ الاسْتِيلاءِ ولُو كَانَ مُعْنَاهُ اسْتَوْلَى لَكَانَ

ورد لفط الاسبواء دول الاستفار وو على المعلولي فال استقاله في أكثر موارده كذلك قال ابن القيم - رحمه الله : وكذلك أطردت بلا لام ولسو ركنذلك أطردت بلا لام ولسو ركن أنت بمعنى اللام في الأذهان لا تأت بها في موضع كي يحمل السول المناني بها في موضع كي يحمل السول المناني الثاني أبي المناني الثاني المناني المن

مُوْضِعَانِ بِلْفُظِ اسْتُوى حُمِلُ عَلِي مُعْنَى اسْتُوْلَىٰ لأَنَهُ المَّالُوفُ المعهود ، ولَمْ يُوْجُدُ ولا مُؤْضِعُ وَاحِدُ الْمُنْتُولِيُ وَالْمَوْ بِلَفْظِ اسْتُولِيٰ وَأَمَا أَنَّ يَأْرِينِ لَفْظٌ قَدِ اطْرُدُ اسْتِتْمُمَالُهُ فِي جَمِيْعِ مُو ارده عَلَىٰ مَعْنَى وَاحِد فَيدُّعِیْ صَرَّفَهُ فِي الْجَمْيَعِ إِلَى مَعْنَیْ لَمَ يَعْهُدُ اَسَّتَعْمَالُهُ فِفِیْ عَالَیْہِ الفُسِّنَادِ وَلَمْ یَقْصُدُهُ وَیفَعَلَهُ مَنْ قَصُدُ الْبُیَان ، بَلِ الْسِنَدِی یَفْعُلُهُ مَن یَقَصُنَّدُ التَّدَّلِیسُ والاَبْتَدِاعَ کالجُهُمِیّة والأَشْعَرِیَّةً ،

س ٢٤٩ ـ ما الجواب الشَّافِ الكَافِي لَنُّ سَأَلُ عَن كَيْفِيهُ مِنْ صَفَاتِ اللهُ عَن كَيْفِيهُ مِنْ صِفَاتِ اللهِ تعالى وما الذي قائله أبن القيم رحمه اللهُ حُولُ مُسَّالِةِ الاَسْتِواءَ وَالقُرآن ؟

ج \_ جُوابُ الأمامِ مالِكِ \_ رُحِمُهُ اللهُ \_ إِنْ كِانَ عَنَ كَيْفَيَةِ الاستواء وهو قوله: الإستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واحِبُ والسؤال عنه بِدْعَة •

وَإِنَّ كَانَ عَنَ غَيْرِ الاسْتِواءِ فَيُحْذَى بِهِ كُذُو جَوَابِهِ • فَهُثَلاً عِنْدُما يُسْأَلُ عَنْ كَيُفِيَّةِ السِّنَمْعِ فَيْقَالُ الْسِنَّمْعُ عَيْرُمَجْهُولُ وِالكَيْفُ عَيْرُمُجْهُولُ وِالكَيْفُ عَيْرُمُجْهُولُ وِالكَيْفُ عَيْرُمُعْقُولِ وِالإِيْمَانُ بِهِ وَالْحِبَ وَالسَّوَالُ عَنْهُ بِدْعَةً ﴿ مَعْقُولِ وِالإِيْمَانُ بِهِ وَالْحِبَ وَالسَّوَالُ عَنْهُ بِدْعَةً ﴿

وَهُكُذًا يُقَالُ فَي بَقِيَةِ الْصَهْاتِ مِنْ: بَصُرِ ، وَرِضَى ، وَعَجُبِ، وَسَخُطِ ، وَحَيَاةً ، وقَدَّوَة ، وسَخُطِ ، وَخَيَاةً ، وقَدَّوَة ، وسَخُطِ ، وَخَيَاةً ، وقَدَّرَة ، وَنَفْسِ ، وَعِلْم ، وَخَيَاةً ، وقَدَّرَة وَرَجُلٍ ، وأَصْبُم ، والْحَبُ ، والْحَبْ ، والْحَبْر ، والْحَبْ

، كَذُلِكُ نُقُولُ فِي صِفَاتِهِ إِنَّهُا لِا تُشْبِهُهُ الله عليه وسلم و نقول إن الله فوق سكمواته مستو على عَرَّشِهِ بائن من خُلْقِه لَيْسَ في مُخْلُو قَاتِهِ شيء مِنْ ذَاتِهِ وَلا في ذاتِهِ شيء من مخلوقاتِه وهو العلي الأعلى بكل اعتبار أه ٢٦ - عُلُو الله على خلقه

س ٥٥٠ - تَكُلَّمُ بُوضُوجٍ عَنَ الْجَهَةِ وَاذْكُرْ شُيْئًا مِن أُدِلَةِ عَلَو اللهِ عَلِي خُلُقِهِ مِن الْكِتَابِ وَالسَّنَةُ ؟ عَلَو اللهِ عَلِي خُلُقِهِ مِن الْكِتَابِ وَالسَّنَةُ ؟

ج \_ أَمَّا الْجُوابُ عِنِ الْجِهُةِ فَانْ أَرْيَدُ بِهَا جِهِ عَلُو تَلَيْنُ بِهِ بِجُلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ لا تُحَيِّطُ بِهُ فَهِي خُقُ ثَا بِتُهُ لِللهِ تعالى • وَإِنْ أَرِيدُ جِهُهُ عُلُو تُحِيْطُ بِهُ فَهِي مُنْتَفِيَةً عِنهِ فَإِنْ اللّهُ جُلَّ شَائُهُ أَعْظُمُ وَأَجُلُ مِنْ أَنْ يُحِيْطُ بِهُ شَيْءً مِنْ مُخْلُوقًا تِهُ قَالَ تعالى « شَانُهُ أَعْظُمُ وَأَجُلُ مِنْ أَنْ يُحِيْطُ بِهُ شَيْءً مِنْ مُخْلُوقًا تِهُ قَالَ تعالى « وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة «

قال تُعالى « يا عِيسى إنَّى مَتُوفَيكَ وَرَافعكَ إِلَيَّ» «بَلُّ رَفَعَهُ الله إليه » « إليه يَصْنَعُكُ الْكُلَمُ الطيبُ والعملُ الصالح يَرْفعه » « إليه يَصَنَعُكُ الْكُلَمُ الطيبُ والعملُ الصالح يَرْفعه » « يا هامانُ ابن لي صرَّحًا لعل أَبْلُغُ الأستبابُ أَسْبَابُ السمواتِ فَأَطْلُعُ إِلِى إِلَى إِلَى المَرْمُوسَى وُإِنِّي لأَظْنُهُ كَاذِبًا » • فَأَطْلُعُ إِلَى إِلَى إِلَى مُوسَى وُإِنِّي لأَظْنُهُ كَاذِبًا » •

«أَأُمْنَتُمْ مَن فِي السَّمَّاءِ أَنْ يَخْسِفُ بِكُمْ الأَرضَ فَاذِا هِي تَمُور أَمْ أَمْنَتُمْ مَن فِي السَّمَّاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُم حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيفَ نَذِيْرَ » وتَقَدَّمَتُ أَدِلةُ الاستواء وكُلُهُا تَدُلُ عُلَى عُلُو اللهِ عَلَى خُلُقِهُ ، ومِن السَّنَةِ قُولُهُ صَلَى اللهُ عليه وَسَلم في رُقيْلَةً عَلَى خُلُقِهُ « رُبَّنَا اللهُ الذي في السَّماءِ تَقَدَّسَ اسْمُك ، أَمْرُك فِي السَّماءِ وَالْأَرضِ كُمَا رُحْمَتُكُ فِي السَّماءِ اجْعَلْ رُحْمَتَكُ فِي الرَّضِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

وقوله ; « ألا تأترمنُورني وأنا أمين من في السَّماءِ » وقول «والعُرْشُ فُوقَ ذَلِكُ وَاللّهُ فُوقَ عُرَشِهِ وَهُو َ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمُ عَلِيهِ» وتُولُهُ لِلْجَارِيَةِ: « أَيْنَ اللّهُ قَالَتُ فِي السَّهَاء قَالَ مَنْ أَنَا قَالِتٌ أَنْتُ رُسُولُ اللّهِ قَالَ أَغْتِقْهَا فَا يُنِهَا مُؤْمِنَةٍ» إِلَى غيرِ ذَلِكَ مِن الأَدِلّةِ

الذِيْ يَؤُخُنُمِن الآيةِ الأُونى والثانية والثالثة الدَّالَاتِ عَلَى الْعَلُو ؟

ج - في الآية الأولى والثانية

لِنْصَارَى لِأَنْهُمْ عَلُوا فِيه وَرُفْعُوهُ فَوْقَ

سادساً : رَأْنُ الِلَّهُ رُفَّعُ عِيشَىٰ إِلَى السُّمَاءِ وَقُبُضُهُ إِلَيْهِ ٠ سُمَّا بِعاً : أَنَّهُ كُرُفُعُ عَيْسَى وَهُو ﴿ خُيْ ٠ قَالَ شَيْخُ الاُسْسِلَامِ : والصواب الذي عليه المحققون أن عيسى عليه السلام لم يُمُكُ بِحَيْثُ فَارُقَتُ رُوْ خُهِ بِكُنُهُ ، بِلْ هُو كِي مُع كُونَه تُوفَى ٠

وفي الآية الثالثة أُولًا: إِنْبَاتُ صِفَةً عُلُو اللهِ عَلَى خُلْقِهِ .

ثَانِياً : صُعُودٌ أَقُوالِ الْعِبادُ وأَعَمَالِهُمَ \* . . . وَأَعَلَا اللهِ عَلَى ثَانِياً : الرَّدُ عَلَى الجَهْمِيةَ وَنَجُوهُمْ مِمَانُ يُنْكُرُ عُلُوا اللهِ عَلَى ثَالِثًا : الرَّدُ عَلَى الجَهْمِيةَ وَنَجُوهُمْ مِمَانُ يُنْكُرُ عُلُوا اللهِ عَلَى

طَيّبُ الكَلامِ كَالتّوْحِيثُ بِ والذِّكْرِ والدُّعَاءُ والقِرَاءَةُ وَيَرُفَعُهُ إِلَيْهُ ﴾ ﴿ وَالدُّعَاءُ وَالقِرَاءَةُ وَيَرُفَعُهُ إِلَيْهِ ﴾ ﴿ وَالدُّعَاءُ وَالقَرَاءَةُ وَيَرُفَعُهُ إِلَيْهِ ﴾ خامسناً ؛ أنَّ الاخلاصُ شَرَّطُ لقبولِ العمُلُلِ وَمُلُمَا لَمْ يَكُنُ الإخلاصُ فِيهُ فَلا تُوابُ عَلَيْهِ بَلْ عَلَيْهِ العِقَابِ ﴾ عن ابنِ عَبَاسِ الاخلاصُ فِيهِ فَلا تُوابُ عَلَيْهِ بَلْ عَلَيْهِ العِقَابِ ﴾ عن ابنِ عَبَاسِ أنه قال · الكلم الطَّيبُ : ذكر الله ، والعمل المسالح أدا الفرائضيه · وعن العسن وقتادة : لا يُقبَلُ الله قولاً إلا بعمل ، لفرائضيه · وعن العسن وقتادة : لا يقبل الله قولاً إلا بعمل ، من معنى الآية الرابعة الدالة على علو الله وهي قوله : (وقال فرعون ياهامان ابن لي صرحاً لعلى ابلغ الأسباب) • • • اللغ ؟

ج - « فرعون » : ملك القبط في الديار المصرية ، وفرعون القب لكل من ملك مصر • « هامان » : وزير فرعون ، «الصري » القصر الشكامخ المنيف « الاسباب » : واحدها سنبب وهبو ما يتوصل به إلى غير ومن كبل أو سنلم أو طريق ، والمراد هنا الأولى .

الآبواب والمُعنَى : يُعْدُ أَنَّ ذَكُر سُبْحَانُهُ فِيهَا سَكُفَى ، تَكْبُرُ فَرْعُونَ وَالْمُعَنَى : يُعْدُ أَنَّ ذَكُر سُبْحَانُهُ فِيهَا سَكُفَى ، تَكْبُرُ فَرْعُونَ وَتَمُرُّدُهُ وَافْتِرِ الله فَي تَكْذِيْبِ مُوسَى ، أَنَّ أَمْرُ وَزَيْرَهُ هَامَانَ أَنْ يُبْنِيْ لَهُ قَصْرًا شَامِحًا مُنيَّفًا مُوسَى ، أَنَّ أَمْرُ وَزِيْرَهُ هَامَانَ أَنْ يُبْنِيْ لَهُ وَصُرًا شَامِحًا مُنيَّفًا مِن الآجُر لِيصَعْدَ بِهِ إِلَى السَّمَاء لِيطَلِّعَ إِلَى الله مُوسَى ، مِن الآجُر لِيصَعْدَ بِهِ إِلَى السَّمَاء لِيطَلِع إِلَى الله مُوسَى ، أَنْ لَهُ مِنْ الله عَلَى الله مُوسَى ، أَنْ لَهُ عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى

س ٢٥٣ ـ ما الذي يؤخذ مِن هذه الآية الكريمة ؟

ج - في الآية :
أولاً: مَا يُدُلُ عَلَى أَنَّ فِرِعُونَ يَتُظَاهُرُ بِالانْصَافِ وَالْتَثْبُتِ
رَمْنَ جُهُةً وَالاَسْتُهُتَارِ وَالسُّخُرِيَّةِ مِنْ جِهُةً إِخْرَى .
كَانِياً : فِي الآية كَا يُدُلُ عَلَى تُبَجِّح فِوْعُونَ فِي جَحُوْدِهِ وَحَدْسِهِ
وفي الآية مَا يَدُلُ عَلَى أَنْ كَلامُ الرَّجُلِ المؤمِنُ وَحُجَتُهُ كَانَتْمِنْ شَيِدَةً

بِحُيثُ لَمْ يُسْتَطِعُ فِرْعُونُ وَمَنْ مَعَكَ تَجَامُلُهَا فَاتْخَسَاءُ ما : إِثْبَاتُ عُلُو اللهِ عَلَى خَلْقِهِ وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنِ الْآية مِلَ الْآية مِنَ الْآية مِلَى عَلَى ع فيها رُدُّ عَلَى الجَهْمِيةِ المُنكِرِينُ لِعِلُو اللهِ مَعَ أَنُ وَيَهَا رُدُّ عَلَى الجَهْمِيةِ المُنكَّرِينُ لِعِلُو اللهُ عليه وَالنَّقُلُ ، وَفَطَرَ اللهُ عليه أُولًا : عَلُو الذَّاتُ ثَانِياً : عَلُو القَدْرِ ثَالِثاً : عَلُو القَهْرِ . سُلادِساً: كُليلُ عَلَى أَنْ فِرْعُونَ كَانَ بَمُكَانَ عَظِيمٍ مِن الجُهُّلِ وبِمُنزِلة سِكافِلةٍ مِنْ فَهْمِ الْحَقَائِقِ ، قال ابن القيم : ولُهُ العُسَلُو مِنِ الْوَجُوْءِ جُمِيْعِ المع علو الشَّه رقال غيره : وقَدُ فُطُرُ اللَّهِ ا ودانوا به ما كم يصدوا ويخذلوا

وهذا عند أهل السنة على وجهين إما أن تكون (في) بمعنى (على) كما في قوله «ولأصلبنكم في جذوع النخل » وإما أن يراد بالسماء العُلُو لا يُختُلفُونَ في ذلك ، ولا يجوز الحمل على غيره والمعنى بعد أن ذكر ما أعد للكافرين من نار إذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور ، وما أعاد للنزين يخشون ربهم بالغيب ، من المغفرة والأجر الكبر ،

سَمِعُوا لَهُ سَهِيهُ وَسَيَ سَوْرَ وَالْأَجْرِ الْكَبِيرِ • يَخْسُونَ رَبِهُمْ بَالْعَيْبُ ، مِنَ الْمُعَنِّشُكُةً ، ثُمَّ حَدَّرَهُمْ عَاقَبَةُ النَّمُ الْمُعَنِّشُكَةً ، ثُمَّ حَدَّرَهُمْ عَاقَبَةُ النَّمَادِي فَي الْبَاطِلِ وَأَنْ مِنَ الْحَكَمْكَةِ أَنْ لَا يَامْنُوا زُوالُ عَاقَبَةُ النَّهُ اللهُ قَادِرُ عَلَى سَلَبْهُمْ إِيَّاهِكُمْ فَبَعْدُ أَنْ لاَ يَامْنُوا ذُولًا النَّعْمِ ، فَإِنَّ اللهُ قَادِرُ عَلَى سَلَبْهُمْ إِيَّاهِكُمْ فَبَعْدُ أَنْ لاَ يَأْمُنُوا ذُولًا النَّعْمِ ، فَإِنَّ اللهُ قَادِرُ عَلَى سَلْبُهُمْ إِيَّاهِكُمْ وَهُلاَلِ حَتَى تَبْتَلِعُهُمْ ، كَمَا تَرْجُفُ وَتَضْطُرُبُ اضْطَرَابُ خَسُفُهُ وَهُلاَكِ حَتَى تَبْتَلِعُهُمْ ، كَمَا خَسَفُهُا بِقَارُونَ وَهُلاَ يَوْحَدُ مِنَ اللَّايِتِينَ :

أُولاً : إِنْبَاتُ عُلُو اللهِ عَلَى خُلْقِهِ .

ثَانِياً: التَّحْذِيْرُ مِن مَكْرِ اللهِ · ثالثاً: إِثْبَاثُ قُدُّرُةِ اللهِ ·

رابعاً: الرَّدُ على مَن أنكرُ شَيْنًا مِن ذَلِكَ أَوْ أُولَ مُن بِتَأُويْلِ بِتَأُويْلِ بِتَأْوِيْلِ

خامساً: العث على مراقبة الله .

سادِستًا : الثَّنَاتُ حِلْمِ اللهُ جَلِ وعلا . سابعًا : دُلِيْلُ على رُكُوكُرِ الأرضِ وَأَنَّهَا مُسْتَتِقِرَّةً .

جَ \_ الزُّبُ : السَّيدُ الدُّبِي الجَميْعِ الخَلْقِ باَصْنافِ النِّعَمِ الْخَلْقِ باَصْنافِ النِّعَمِ الْخَلْقِ الْخُوْبُ : تَنْزُومُ و الرُّقِيَةُ : إِلْقِراءُ عَلَى الْمُؤْبُ الْمُوبُ وَ مُؤْبُنَا ، الْحُوبُ الْمُؤْبُ

الاثيرُ • الخُطَّايَا : رَهَىُ الذُّنُوبُ وَٱلْأَثَامُ •

فَنَى مَذُا الحديثِ التَّوْسَلُ الى الله بربُورْبَيْتِهِ وَهِي تَنْقَسِمُ اللهِ بِرْبُورْبَيْتِهِ وَهِي تَنْقَسِمُ اللهِ يَسْمُنَ : عَامَلَة وَخَاصَة فَالْعُأْمَنَة مِي : خَلَقَتُ لَلْمُخْلُوقِيْنَ وَرِيْهُمْ الْمُخْلُوقِيْنَ وَرِيْهُمَ الْمُخْلُوقِيْنَ وَمِيهَا بَقَالَ الْمُحْلُوقِيْنَ وَرِيهَا بَقَلَ الْمُحْلُوقِيْنَ وَرِيهَا بَقَلَ الْمُحْمُ فَي اللهُ نِيسًا بَقَلَ الْمُحْمُ فَي اللهُ نِيسًا بَقَلَ الْمُحْمُ فَي اللهُ نِيسًا وَهُمُ اللهُ الله

وَالْمَا الْخَاصَةُ فَتُرْبِيتُهُ لِأَنْبِيانِهِ وُرُسُلِهِ وَأَوْلِيكَابِهِ فَيُرْبِيهِمْ الْكَلَّمِ فَيُرْبِيهِمْ الْكَلَّمِ فَيُرْبِيهِمْ الْكَلَّمِ فَيُرْبِيهِمْ الْكَلَّمِ وَلَا فَيُ الْمُعْلَمِ وَلَا فَيُ كَلِّمُ الْكَلَّمِ وَلَا فَيُ كَلِّمُ الْكَلِّمِ وَلَا فَيُ اللَّهُ اللَّوْفِيقِ الْكُلِّمُ وَلَيْنُهُ أَنَّهُ وَكُولِيَ فَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّوْفِيقِ الْكُلِّمُ وَلَيْنُهُ أَنَّهُ وَكُولِيَّةُ لَا يَرْبِيهُ اللَّوْفِيقِ الْكُلِّمِ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّوْفِيقِ الْكُلِّمُ وَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُلِمُ الللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِيَا الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللللْمُ الللْمُؤْمِ الل

ولعل كهذا هُو السُّرُ فِي كُونِ أَكْثِرِ أَدْعِيكُ مِن الْأُنْبِيَاءَ بِلْفُطْرِ الْأَعْبِيَاءَ بِلْفُطْرِ الْمُعَالِكُهِم كُلِّهَا داخلة تحت رُبُو بَيْتِهِ الْخَاصِةِ.

سُ ٢٥٦ ــ ما الذي يُؤْخُدُ مِن هَذَا الْعُدِيثُ النَّالِ عَلَ عَلَوْ عَلَوْ السَّالِ عَلَ عَلْوَ السَّالِ عَلَ عَلْوَ

ج \_ فيه أُوَّلاً ؛ إِثْبَاتُ الرُّبُوبِية · ثَانِياً ؛ إِثْبَاتُ الأَلُومِيَّةُ ،

ثالثاً: الْبَبَاتُ الْالْوَلِمِيهِ وَاللّهِ عَلَى خُلُقِهِ وَاللَّهِ مِنْ قُولُهِ: في اللّهِ عَلَى خُلُقِهِ وَاللّهِ مَنْ قُولُهِ: في اللّهِ عَلَى كَقُولُهُ « أَفَلُمُ يَسَيْرُواْ فِي الْإِرْضِ» السّماء . وفي تَكُونُ بَمُعُنى عَلَى كَقُولُهُ « أَفَلُمُ يَسَيْرُواْ فِي الْإِرْضِ» اللّهُ عَلَيْهَا وكقوله: « فَسَيْخُوا أَيْ مُنَاكِبِها » وقوله: « فَسَيْخُوا

في الإرض » أي عليها إز الثاني : أن المراد بالسَّماء العلو وعلى الْوَجْهَانِ فَهِي ُنْصُ فِي عُلُوَ الله عِلَى خَلْقِهِ رَابِعًا ۚ إِنْهَاتُ أَمْرُ اللهِ الكُوْنِي القَدَرِيُّ • ﴿ وَعَظَمَتِهِ • خَامِسَاً : تَنْزِيْهُ اللهِ عَمَّا لا يُلِيقٍ بَجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ • سادساً: التُوسُلُ إِلَى اللهِ بِرُحْمَتِهِ . سادساً: التُوسُلُ إِلَى اللهِ بِسُوَّالِ المُغْفِرُ ﴿ لِلْمُحُوبِ والخَطَايَا . سابِعاً: التُوسُلُ إِلَى اللهِ بِسُوَّالِ المُغْفِرُ ﴿ لِلْمُحُوبِ والخَطَايَا . ثامناً: التوسلُ إِلَى اللهِ بِرُ بُوبِيتِهِ الْخَاصِيَةِ لِلطَّيِبِينِ مِن تاسَعا : إِنْبَاتِ أَمْلِ اللهِ الدِّيْنِي الشَّرْعِيُّ وَدُلِيلُهُ قُولَ تعالى : « إِن الله يَامُرُ بَالعَدلِ والاحسَّبانِ وإيتَاء ذِي القربي » ودليلُ الكوني «إِنما إمرهُ إِذا أَرِادُ شُيئًا أَن يُقُولُ له كن فيكون» الحادي عَشَرُ : الأَرْبِيَانُ مِن صِفاتِ اللهِ في كُلِ مَقامِ رِمُسَا يُنَاسِبُهُ ﴾ عَاشِراً : عَمُوهُمُ أَمْرِ اللَّهِ الكورِي القَدُرِي والدِّيْنِيُّ الشُّرْعِينَ الثاني عَشر: إِنْبَاتُ إِلرُّقِية وأنها مُبَاحَة ، قال العُلمَا، بجوازها توند اجتماع ثلاثة شروطير أُولاً: أَنُ " تَكُونُ بِأَسْهُاءِ اللَّهِ أَوْ بِكُلامِهِ ، أَوْ بِصِفَاتِهِ . ثَا نَيِكَ : إِنْ تَكُونَ بِاللَّهِيَانِ الْعَرِبِي وَمِمَا يُعَرُّفُ مُعْمَاهِ ۖ ثالثًا ﴿ أَنَّ يُعْتَقِدُ إِنَّ الرَّقْيَةَ لا تُؤْثِرُ بِذَاتِهَا بَلْ بِتَقْدِيْرِ اللهِ اللهِ الثالث عَشَر : الرَّدَ عَلَى الجَهْمِيَّةَ وَأَتْبَاعِهِم مِن المُنكرينَ لِعُلُو اللهِ النَّافِينَ لِجِهَةِ العِلْوِ اللهِ النَّافِينَ لِجِهَةِ العِلْوِ اللهِ النَّافِينَ لِجِهَةِ العِلْوِ اللهِ النَّافِينَ لِجِهَةِ العِلْوِ اللهِ النَّافِينَ لِجِهَةِ اللهِ النَّافِينَ لِجِهَةِ اللهِ اللهِ النَّافِينَ اللهِ اللهِ النَّافِينَ اللهِ اللهِ النَّافِينَ اللهِ اللهِ النَّافِينَ اللهِ اللهُ اللهِ ال السيادَسُ عَشَرَ : فيه دُلِيلٌ عَلَى البُعْثِ والحِسِنَابِ ، والجُزَاءِ على الأعمالِ السابعُ عَشَر : إِثْبَاتُ الأسْمَاءِ لِلهِ •

الثامن عشر : لطف الله بخلقه حيث أمر نبيه صلى الله عليه عليه وسلم أن يرشه أمته إلى هُذُهِ الرُّقيَّة النافعة باودنالله التاسع عشر : رَأَفَة النبي صلى الله عليه وسلم بامته حيث الله عليه وسلم بامته الله عليه وسلم بامته حيث الله عليه وسلم بامته حيث الله عليه وسلم بامته الله عليه وسلم بامته الله عليه و الله و الله عليه و الله و الله عليه و الله و ا الدُعَاء و الله المُنكِ مِن الأسْبَابِ النَّافِعة باذِن اللهِ نُ اللهِ النَّافِعة باذِن اللهِ س ٢٥٧ - بَيْنُ مَا يُؤخذ مِن قوله صلى الله عليه وسلم « الا تأتمنوني والنا أُمَيْنُ مَن في السماء » وقوله « والعرشُ فوقُ ذلك واللهُ فوقُ عَرْشِهِ وهو يعلمُ مَا أَنْتُمُ عليه » • ج \_ في الحديث إِنْ أُولاً : إِنْهَاتُ الْعُلِو لِلِهِ وَأَنَّهُ فُوْقَ خُلْقِهِ ج \_ في العديب . أولا . إلبات العبو ليد والد لوى حسد النائية : مَا كَانَ عَلَيهُ النبي صلى اللهُ عَلَيهُ وسيلم مِن الصَّبِرُ والتَّحُمُّلِ على مَا يَأْتِيهُ مِن أَذَى المِنافِقينَ و ( في ) التي في هسندا الحَّدِيْثُ يُقَالُ فِيهَا كَمَا قِيْلُ فِي الْتِي فِي الْحَدِيْثُ الذِي قَبُلُ مَذَا . رَ الْحَدِيْثُ الذِي قَبُلُ مَذَا . رَ اللهُ اللهُ أَنْ أَنكُرُ جَهَةَ العَلُو كَالْجِهُمِيةُ اللهُ ورسُولِهِ ، وَمَا صَدَرُ اللهِ وَالسَّولِهِ ، وَمَا صَدَرُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَالسَّولِهِ ، وَمَا صَدَرُ اللهِ وَالْعَلَامُ اللهِ وَالْعَلَامِ اللهُ وَلَهُ اللهِ وَمَا صَدَرُ اللهُ وَلَوْلُولُولِهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهِ وَلَا قَدْلُولُ وَلَا اللّهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَاللّهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَاللّهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَاللّهُ وَلَالْهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالِهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالْهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَالْهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالْهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لْمُلْكُولُولِهُ وَلِي لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلِلْلّهُ لِل

سُادِسْنَا : إِنْبَاتُ الأَلُوهِيَّة · وَرَا لَهُ الْمُولِّيَةِ الْمُعْلَوِقَاتِ وَاللَّهُ فُوقَهُ المُخْلُوقَاتِ وَاللَّهُ فُوقَهُ سَابِعَا ﴾: أَنَّ العُرشُ فُوقَ المُخْلُوقَاتِ وَاللَّهُ فُوقَهُ

ثَامِناً : الْحَمْمُ كُنْ الايمانِ بِعَلُو اللَّهِ وَاسْتِوَائِهِ عَلَى عُرْشُهُ تاسعاً : الرَّدُ على مَنْ أَوَّلُ الاسْتِواعُ بالاسْتِيْلاءِ كَالْإِنْفَاعِرُهُ عاشرا: ارتبات صفة العلم وهيمن الصفاح (الذّ النيكم والمعنى الصفاح النّ النيكم المعادي عشر: إحاطة علم سنتهائه بالموجودات كلها والثاني عشر: الرّد على من أنكر صفة العلم أو قال : عليم بلا علم كالمعتزلة ومن سلك سبيلم س ٨٥٨ \_ بُيِّنْ مَا يُؤْخَذُ مِن قولَه صلى الله عليه وسلم اللّعارية « أَيْنُ اللّهُ » ؟ قالتُ : في السماء قبال : « مَنْ أَنَا ؟ » قَالْتُ : أَنْتُ رَسُولُ اللهِ فقال « اعْتِقْهَا فَارِنَهَا مُؤْمِنَة ﴾ ؟

ج \_ فيه أوَّلاً : جُوازُ الاسْتَفْهَامِ عَنَّ اللَّهُ بِأَيْنُ قَالَ ابْنُ عَدُوانَ :

وقد جاءُ لفظ الأيْن مِن قُوْلِ صَادِقٍ رُسِّنُوْلِ إِلَّهِ الْعُلَالُينُ مُعَتَّدِ لَيْهُ فَي صَنْحِيْدِ وَ كَذَاكُ أَبُوْ كَاوُكُ وَالنَّسِمِيُّ قَلْدِ مُنَّة .

ثانياً : إثْباتُ الألُومِيّةِ

ثالثاً : غُلُو الله على خَلْقِهِ •

رابعا: جَوَّانُ الاَشْارَةِ إِلَى العُلوو إِنْبالنَّهِ الْعُلُو

خامساً: أَنْ مُنْ شُهِدُ مُنْهِ الشَّهَادَةُ أَنَّهُ مُؤْمِنَ . سادسنا ز الرَّدُعلى مَنْ أَنْكُرُ عُلُوَّ اللَّهِ أَوْ أَوَّلُهُ بِتَاوِيلِ بِاطِلِ. سابِعاً: أَنَّهُ يُشْتُرُطُ فِي صِحةِ العِتْقِ الإِيْمَانِ.

تامناً: شُهَادُتُه صَلَى اللهُ عَلَيه وَسَلَمَ بِالإِيمَانِ لِهِذِهِ الْجَارِيةِ الْجَارِيةِ الْعَلَمُ الْإِيمَانِ لِهِذِهِ الْجَارِيةِ النِّيمَانِةِ عَلَى خُلِقِهِ وَ الْجَارِيةِ تَاسِعاً: أَنَّ مَنْ شَهِدُ هُذِهِ الشَّهَادَةُ يَكْتَفَى بِالْيَمَانِهِ وَ عَلَيْهُم وَمِنَ عَلَى أَنَّ اللّهِ عَلَى خُلْقِهِم وَمِن عَلَمُ اللهِ عَلَى خُلْقَهِم اللهِ عَلَى خُلْقَهُ مِا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِي عَنْ أَنْسُ بِنِ مَالِكُ اللهِ عَلَى خُلْقَهِم اللهِ عَلَى خُلْقَهُ مِا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِي عَنْ أَنْسُ بِنِ مَالِكُ اللّهِ عَلَى خُلْقَهُ مِا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِي عَنْ أَنْسُ بِنِ مَالِكُ اللّهِ عَلَى خُلْقَهُ مِا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِي عَنْ أَنْسُ بِنِ مَالِكُ اللّهِ عَلَى خُلْقَهُ مِا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِي عَنْ أَنْسُ بِنِ مَالُكُ

رضى الله عنه قال « كانت زينب تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وس وفي لفظ على أزواج النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم شعْرَ شهدت بان وعَـــِدُ اللهِ وَأَنَّ النَّارُ مُثُوى الكَافِرِ فِنَا وَأَنَّ النَّارِ مُثُوى الكَافِرِ فِينَا وَأَنَّ النَّارِ مُثُونَ الكَافِرِ فِينَا وان العرش فوق المساء كلافي رو العافر ينا وفؤق العسر ش رب العسالمينا وتحرسله مسلائكة ركس الم أَمَا دُلِيْلُ الْعَالِمَةُ مِنَ القُرآنِ فَقُولُهُ تَعَالَى « مُسُو الذِي خَلَقَ يتة أيام ، ثم اسْتَوَى على العرش ، يُعْلَمُ يُغْرُجُ وَنُهَا ، ومَا يَنْزِلُ مِن السَّهَاءِ ، يُغْرُجُ مُعْكُمُ أَيْنُمَا كُنْتُمُ وَاللهَ بِمَا تَعْلَمُونَ مُو مُعَكُمُ أَيْنُمَا كُنْتُمُ وَاللهَ بِمَا تَعْلَمُونَ مَا يُلِجُّ فِي الأَرْضِ ۗ، وَ وما يُغرج فيها ُ • وهـ وقوله تعالى : « مَا يَكُونُ مِن نُجُّوَى ثَلاَثَةِ إِلَّا هُو رَابِعُهُم ، وَلا أَكْثُرُ إِلاَّهُ وَلا أَكْثُرُ إِلَّا وَلا أَكْثُرُ إِلَّا وَلا أَكْثُرُ إِلَّا

هُو مُعَهُم أَيْنُما كَانُوا ، ثُمَّ يُنبِعُهُم بِمَا عُمِلُوا يومُ القِيامَ إِنَّ الله بِكُلِ شِيءَ عليم » • الله بكل شيء عليم » •

وَأُمَّا كُلِّيلُ الْخَاصَّة فِقُولُه تعالى : « لا تحزن إن الله معنا ».

« إنني معكما أسمع وأرى » •

« إَن الله مع الذين اتقوا ، والذين هم محسنون » •

« واصبروا إن الله مع الصابرين » .

« كَمُ مِنْ فِئْةً قِلْيلة عِلْبُتُ فَئْةً كَثَيرة الله ، والله مع الصابرين » • الصابرين » •

## س ٢٦٠ \_ بين ما تعرفه عن معنى دليلِ المعية العامة ؟

ج \_ أما الآية الأولى فقد تقدم شرحها وما يؤخذ منها في جواب سؤال ١٣٥٠ أمّا الآية الثانية فالينك: «النجوى» التناجي والمسكارة «أدْنَى » أقل « فينبئهُم » يُخبِرُهُم •

يقول تعالى « ألم تعلم أن الله يعلم مافي السموات وما في الأرض » فلا يَتناجى ثلاثة إلا والله معهم ولا خمسة إلا هسو الأرض » فلا يتناجى ثلاثة إلا والله معهم ولا خمسة إلا هسو سادِسهم وَيعْلمُ ما يقولُون وما يُدُبرُون ، ولا نجوى أكثر مِن هذه الأعداد ولا أقل منها إلا وهو عليم بنجواهم، وعليم بزمانها ومكانها ، لا يَخْفَى عليه شَيء مِن أَمْرِهُا ثم يُنبِئُهُمْ أَيْ يُخبِرُهُمُ أَيْ يُخبِرُهُمُ أَيْ يُخبِرُهُمُ أَيْ النّناجِينَ بها عَمِلُوا مِن خيرٍ وَشَرِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

قال أبن القيم رحمه الله : و تأمَّلُ كُيف جَعَلَ نَفْسَهُ رَابِعُ اللهَ : و تأمَّلُ كُيف جَعَلَ نَفْسَهُ رَابِعُ اللهَ : و تأمَّلُ كُيف جَعَلَ الفَقِيْقَةِ لا اللهَ الخمسة إذْ هَوَ غَيْرُهم سبحانه بالحقيْقة لا يَجْتَمِعُونَ مَعُهُ في جنس ولا فَصْل وقال « لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة » فإنهم ساووا بيئه وبين الاثنين في الألوهية و العرَبُ تقولُ رَابِعُ أَرْبُعة و حَامِسُ خَمَسَة ، وثالثُ ثلاثة بلك يكونُ فيه المضاف رابع أربعة و حامِسُ خَمَسَة ، وثالثُ ثلاثة بلك يكونُ فيه المضاف رمن جنس المضاف كما قال تعكلى : ( ثاني يكونُ فيه المفاف من جنس المضاف كما قال تعكلى : ( ثاني النه عليه وسلم الله عليه وسلم المنا الله عليه وسلم الله عليه وسلم

رصديقه فان كان من غير جنسيه قـــالُوا رَابِكُم ثُلاُثة ِ وخامِسُ س ٢٦١ - ما الذي يؤخذُ مِن هَذِهِ الآية الكريمة الثّالة على المعية المامّة ؟

ج \_ فيها : أولاً : أنها دليلُ على المعية العامة .

ثانياً: إثْباتُ صفة العِلم · ثالثاً: أثباتُ الحسابِ والجزاء على الأعمال ، والبعث · رابعا : الحث على مُرُاقبةِ الله · و ر الرار مرما رم

خامسا : الرَّدُ على مَن قالَ إِنَّ القُرْآنُ مِن كَلامِ مَحْمَدِ صَلَى الله عليه وسلم

سادسا : إثبات صفة الكلام وهي من الصفات النواتية الفعلية و سابعا : الرد على من أنكر شيئًا من هذه الصفات، أو أوّلها بتأويل باطل كالأشْعَرِيَّة و المُعْتَزِلة والجُهْمِيَّة "

ثَامُّنا: الترغيب في الطاعات والتحذير من المعاصى •

تاسعا: إثبات الألوهية

عاشرا : شُكُمُولُ عِلْمِهِ وَالْحِاطَةِ وَكُلِ شَهِ

ورس ٢٦٢ ـ ما الذي تُعُرِفهُ عَنْ مُقْنَى الآية الأولى مِن

وهما في الغَّار وُقد أحاط المشركون بفيم الغار عندُمَا خُرجُوا في أ طلبه عليه السَّلامُ فَلَمَا رَأَى أَبُو بَكُرْ ذَلِكَ إِنَّزُعَجُ وَقَالُ يَارُسُولُ الله ، لَوْ نَظُرُ أَحَدُهُم تَحَتَّ قَدَمِهِ لَأَبْصُرُ ثَا فَقَالِ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليه وسلم ( لا تُحُزُنُ إِنَّ اللهُ مُعَنَا ) فَفِي هَذِهِ الآية : أُولًا : دليل على المعيَّة الخاصَّة وهي مِن الصَفَّات الفِعلية ثَانِياً : الْحُثُ على التَّوْرَكُلِ عَلَى الله

ثالثا: ما كان عليه إلنبي صلى الله عليه وسلم مِنْ ثِقْتِهِ بِرَبِسُهِ مِنْ ثِقْتِهِ بِرَبِسُهِ مِنْ ثِقْتِهِ بِرَبِسُهِ وَاللهُ عَلَيه وَلَمُ الْأَلُوهِيَّةِ لِلْهِ وَفِيها مُزَيَّةٌ لِأَبِي بَكْرٍ مَرْضِي اللهُ عنه م ولِذلك قال العُلَمَاءُ: مِنْ أَنكُوا صُنْحُبَة أَبِي بَكْرٍ مَرْضِي اللهُ عنه م فَهُو كَافِر ، لِإِنْكَارِهِ كَلام الله وهي مِن الصّفاتِ الفَعْلَيَةٌ خامسا: إِنَّبَاتُ قَدُرَة اللَّهُ وهي مِن الصّفاتِ الفَعْلَيَةُ خامسا: إِنَّبَاتُ قَدُرَة اللَّهُ وهي مِن الصّفاتِ الفَعْلِيَةُ

خامساً : إِثْبَاتُ قَدَرَةَ اللَّهُ وَهِيَ مِنَ الصَّفَاتِ الْ سادسا : أَن نُواصِيُّ العِبَادِ بِيُدِ اللهِ جَلُّ وَعُلا · سابعاً : الحثُ عَلَى حُسَّنَ الظِّنُ بَالله ·

س ٢٦٣ ـ بُنَّ مَا تَعْرِفُهُ عَنَ مُعْنَى الآية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة مِن أُدِلة المعية الخاصة وأذكر ما يؤخذ مِن كل وأحدة مِن الفوائد؟

وَ هَارُونَ أَنَّ لاَ يَخَافَا بَطْشُ فَهَارُونَ أَنَّ لاَ يَخَافَا بَطْشُ فَرَعُونَ أَنَّ لاَ يَخَافَا بَطْشُ فَرْعُونَ بِهِمَا ، وَمُعَاجَلَتِهُ لَهُمَا بَالْعُقُو بَةً قَبْلُ إِنَّمَامِ الدَّعْوُدُ وَ إِلْمَارِ الْعُجْزُقُ وَقُولُه : ( إِنني مُعَكَمَا ) تَعْلِيْلُ لِوُجَبُ النَّهُي ، وَإِظْهَارِ الْعُجْزُقُ وَقُولُه : ( إِنني مُعَكَمَا ) تَعْلِيْلُ لِوُجَبُ النَّهُي ، وَ فَذَ نَّدُ تَسْلُمُ قُلُمُنَا .

وقوله ; (أُسْهُمُ وأرى) أَيَّ أَسْهُمُ كَلاَمْكُمَا وكَلاَمُهُ، وأَرَى مَكَانَكُمَا وكَلاَمُهُ، وأَرَى مَكَانَكُمَا ومكانَهُ ، لا يُخْفَى عَلَى مِن أَمْرُ كُمْ شَيْءً ، واعْلَمُهُ أَنْ اللهُ عَلَى مِن أَمْرُ كُمْ شَيْءً ، واعْلَمُهُ أَنْ اللهُ عَلَيْ مِن أَمْرُ كُمْ شَيْءً ، واعْلَمُهُ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلا يُتَنَفُّسُ ولا يُبْطِشُ إلا باذْنِي ، فلا يُتَكُمُّا وَيُصْرِي وَتُلَّا يِبِيدِي ، فلا تُهُتُمُّا . وَنُصْرِي وَتُلَّا يِبِيدِي ، فلا تُهُتُمُّا . وَنُصْرِي وَتُلَّا يِبِيدِي ، فلا تُهُتُمُّا . وَنُصْرِي وَتُلَّا يِبِيدِي ، فلا تُهُتُمُّا . وَفُر هِذَهُ اللهُ ال

فَغِي هِذَهُ آلَآية : أُولاً : إِنْبَاتُ الْمُعِيَّةِ الْخَاصَةِ لِحُوسَى وَهَا وَكِ ثانيًا : الحثُ على الاعْتِمَادِ عَلَى اللهِ . ثالثًا : إثباتُ السَّنَمْعِ وهو مِن الصِفَاتِ الذَّاتِيَةِ رابعًا : إثباتُ البَصُرُ وهو مِن الصَفاتِ الذَّاتِيَةِ خامسنا : إثباتُ قَدْرُة الله وهي مِن الصِّفاتِ الذَّاتِيَةِ . سادِسنا : أن الخوف يعرض لِلرُسنل

ثامنا: في الآية ما يدل على شدة ظلم فرعون وعُنْفِهُ السما: في الآية تَسْلِيَةً لَوْسَى وَهَارُونَ وَ ... عاشرا : أنَّ نُواصِيُّ الْعِبَادِ بِيدِ اللهِ جَلُّ وعَلا و تَقدُّسُ . قُدُّ تُقُدُّمُ تَعُر يِفُ التَّقْ ــ وَى والاحسانِ في جُوابِ سَنُوَالِ ١٦٧ وجوابِ سنؤالِ ١٧٣ . وَمِمَّا يؤخذُ مِن مَانَّهِ ثالثًا ﴿ أَنُ التُّقُوى والاحسانُ سُنبُ لِعَفْظِ اللَّهِ وَ وُتَأْيِيْدِهِ لِلْعَبَدِ القَائمِ بِهِمَا · رابعاً : الحِثُ عَلَى التقوى والاحْسَانِ · خامسناً : لُطفُ اللهِ بِخُلقِهِ حَيثُ كُلَهُمُ عَلَى مَا هُوُ الله تعالى : وهو ثلاثة أقسام : صَبْرٌ على طاعة الله ، وصَبْرٌ على طاعة الله ، وصَبْرٌ على الله المؤلِّلة ، فهي وصَبْرٌ على أقدارِ الله المؤلِّلة ، فهي وصَبْرٌ على أقدارِ الله المؤلِّلة ، فهي ثانياً: ألحث على الصبر ثالثاً: إثبات الألوهية بَيْكَ لِحِفْظِ الله و نصره ، و تأْيِيْدِه رانُ رابعاً: أن الصيري ، وُوْثِقُ بالله وتُوكُّلُ الآية الخامسة : « الفِئة » : الجماعة « بإذن الله » أي بقَضَائِهِ وقَدُرِهِ وَازَّادَتِهِ وَكُشِّيتُتِهِ ﴿ وَفِي هَدُهُ ۚ الآيةَ : (12-0)

- 4.9-

أُولًا : المعنَّةُ الخاصَّا أولا: المعينة الخاصب فرر المؤدي إلى التوكل والثقة باللب ثانياً: العن على الصّر المؤدي إلى التوكل والثقة باللب عند السَدالِد ومُدَّلَهُ مَاتِ الْحُوادِثِ وَالرُّجُوعِ إِلَيهِ إِذَا فِكُ مُ عَنْدُ الشَّدِ النَّصَرِ وَالتَّارِيبُولِنَ الْخَطِّبُ ، وَعَظَمُ الأَمْلُ ، فَهُو القَادِرُ على النَّصَرِ وَالتَّارِيبُولِنَ الْخَطِّبُ ، وَعَظَمُ الأَمْلُ ، فَهُو القَادِرُ على النَّصَرِ وَالتَّارِيبُولِنَ الْخَطْبُ المَّرِ ، فَهُو القَادِرُ على النَّصَرِ وَالتَّارِيبُولِنَ الْمُولِي النَّمَ الْمُولِي النَّمَ المَّالِي المُولِي المَالِيبُولِينَ النَّالِيبُولِينَ النَّالَ المُولِينَ اللَّهُ اللَّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ

ثالثا : إِثْبَاكَ قَضَاء الله وَقَدْرِهِ وَإِدَادَتِهِ • وإنَّمَا تِلْكَ أَسْبَابٍ • وَمَنْ عِنْدِ اللَّهِ لَا عُنْ كُثْرَةً عِدْدٍ وَلَا عُدْدٍ :

وس اسباب المُسْبِرُ مِنْ أَعْظُمِ الْأَسْبَابِ فِي تَحْصِيْلِ الْقُصُوْدِ خامسكا: أَنَّ الصُسْبِرُ مِنْ أَعْظُمِ الْأَسْبَابِ فِي تَحْصِيْلِ الْقُصُودِ سَادِساً: إِنْبَاتُ إِلاَّ كُو مِيَّةً رَ

سَابِعًا : وَتُبَاتُ قُدْرَةً وَاللَّهِ · ثَامِنًا : لَطُفُ اللَّهُ بِخُلُقِهِ · ثَامِنًا : لَطُفُ اللَّهُ بِخُلُقِهِ ·

س ٢٦٤ ـ ما الذي تَعْرِفُهُ مِن الْفَرُوقِ بَيْنُ الْمِيَّةِ الْمُسَامِّةِ

ج \_ العَامَّة : رمن مُقَّتضاهُ ا

أُوَّلاً : العِلمُ والاِحَاطَةُ والاِطْلاعُ عَلَىٰ جَمْثِيمِ الخلقِ · ثَانِيًا ِ: اللَّحِيَّةِ اللَّحَامَةُ ومن الصِفاتِ الذاتِثِيَّةَ ، وأَمَّا الخَاصَّــةُ فيمن الصِّفاتِ الفِعلية .

رَ رُوْلُتُكُا : الْعَامَّةُ تَكُونُ فِي سِياقِ تَخُويُّف وَمُعَاسَبَةٍ عِلَى الْأَعْمَالِ وَحَثْرِ عِلَى الْمُأْلِعُمُالِ وَحَثْرِ عِلَى الْمُرَاقَبَة .

رِ رَابِعا : الخاصَّةُ مِن مُقْتَضَاهِا الحَفَّظُ والعِنَايَةُ والنَّصَيرَةِ وِالنَّصِيرَةِ وِالنَّصِيرَةِ وِالنَّوْفِيقُ وِالنَّصِيرَةِ وِالنَّوْفِيقُ وِالتَّسُدُيد، والحِمَاية مِن اللَّالِكِ، كَالْلَطْفِ بَانْبِيَالُهُ وَرُسُلُهُ وَأُولُولَهُ وَ

مُلِهُ وَالْوَلِيا ثِهِ وَ وَرَيْهِ عَلَى الْأَرْصَافِ بِالْأُوسُافِ الْجَمْيُلَةِ والأخلاق الحميدة . رس و ٢٦ ـ اذكر ما تستعفره من الاحاديث الدالة على المناقر المناقر على المناقر

جَـ قُولُه صلى الله عليه وسلم « أَفْضُلُ الايمانِ أَنْ تَهُلُمُ اللهُ مَعْكُ أَيْنُهُا كُنْتُ ، وقوله : « إذا قامُ أَحُدُكُمُ إَلَى الصلاةِ فلا يُبْصُقُ قِبَلَ وَجُهِهِ فإن اللهُ قِبَلَ وَجُهِهِ ، ولا عن يمينهِ ولكن فلا يُبْصُقُ قِبَلَ وَجُهِهِ ، ولا عن يمينهِ ولكن

عن يسلاره أو تكتبُ قدمه » •

وقوله : « اللَّهُمْ رُبُّ السمواتِ السبع ، ورُبُ العسرِ شُورُاةِ العظیم ، رُبُنا ورُبُّ کل شیء فَالِقَ الحبِ والنّوي مَنزَلُ النّوْرُاةِ وَالاَنْجِيْلُ والقَرآنِ ، أَعُوْذُ بِكُ مِن شَسَرٌ كُلّ دَابَةِ أَنْتَ الحَبَّ وَالاَنْجِيْلُ والقَرآنِ ، أَعُوْذُ بِكُ مِن شَسَرٌ كُلّ دَابَةِ أَنْتَ الحَبَّ الأولُ فَلَيْسُ قَبْلُكُ شِيءٌ ، وأَنْتُ الإَحْرُ فَلَيْسُ لَبُلُكُ شِيءٌ ، وأَنْتُ الباطِنُ المَّادُلُ شَيءٌ ، وأَنْتُ الباطِنُ المَّدُلُ اللّهُ وَانْتُ الباطِنُ فَلِيسَ دُوْنَكُ شَيءٌ ، وأَنْتُ الباطِنُ فَلِيسُ دُوْنَكُ شَيءٌ ، وأَنْتُ الباطِنُ فَلِيسَ دُوْنَكُ شَيءٌ ، وأَنْتُ الباطِنُ فَلِيسَ دُوْنَكُ شَيءٌ ، وأَنْتُ الباطِنُ وقوله : لَمْ رُفْعُ أَصُواتُهُم بِاللّهُ كُرْ : « أَيُّهُ الباسُ وقوله : لَمْ رُفْعُ أَصِّواتُهُم بِاللّهُ كُرْ : « أَيْهُ الباسُ وَلَا عَلَيْكُمْ لا تُدْعُونَ أَصَامَ ، ولا عَائِما ، إِنَّ النّاسُ وَلَا عَلَيْكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَمَّ ، ولا عَائِما ، إِنَّ النّاسُ عَنْقُ دُاحِلَةِ » . وَلا عَائِما ، إِنَّ النّهُ مِن اللّهُ وَنَاكُمُ لا تَدْعُونَ أَصَامَ ، ولا عَائِما ، إِنَّ النّه عَنْ وَالْمَامُ لا تَدْعُونَ أَصَامَ ، ولا عَائِما ، إِنَّ النّهُ مِن اللّهُ وَلَا عَالِمَا النّهُ مِن اللّهُ وَلَا عَالِمَا ، إِنَّ النّهُ مِن اللّهُ وَلَا عَالِمَا اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ مِن اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ وَلَا عَالُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِن اللّهُ وَلَا عَلَى أَحْدَامُ مَن اللّهُ وَلَا عَالِمُ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ مَن اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

س ٢٦٦ \_ بين ما تعرفه عن معنى قوله صلى الله عليه وسي الله عليه وسي الله عليه والله عليه والله عليه المن الإيمان أن تعلم أن الله معك أينها كنت » والين

مَا يُؤْخَذُ مِنِ الأَحْكَامِ ؟

ج ب في هذا الحديث يبين لنا صلى الله عليه وسلم فضل الايمان وأنه يَتفاضل وأن بعض وان بعض والله عليه وسلم فضل والإيمان وأنه يَتفاضل وأن بعض والله واظلاعه ومعيّته سُبعك أنه وتعالى وفي المحديث :

وتعالى وفي المحديث :

أولا الحديث على المعيّة العامة وحي معيّة العلم والاطلاع والاحاطك

ثَانِياً: أَنْ الإيمان كيتفاضلُ ثالثاً: فَضْلُ عَمَلِ القَلْبِ

رابعا : أنُّ أعْمَالُ القُلُوبِ دَاخِلةٌ فِي مُسَرِّمَي الإيْمَانُ خامساً : أَنُ بُعُضَ خِصِالُ الإِنَّمَانِ أَفَظُلُ مِن بَعْضِ . سَادِساً : الرِّدُ عُلِي مُن زُعُم أَنَ الإِيْمَانَ لا يَزِيْدُ ولا يُنْقُصٍ. سِيارِبِعا : أَنْ الاحْسَانُ أَكُمُلُ مَرُ اتِّبِ الدِّيْنُ ، وَهُو أَنْ تُعْبُدُ

ثَامِناً ؛ الْحُثُ عَلَى مَا يُوْجِبُ خَشْيَةَ اللَّهِ وَيُعْظِيمُهِ وَإِخْلاصِ العبادُة لَهُ سُنْهُ اللهِ وَاسْتَحِضَارِ قُرْبِهِ . الجُهْدِفي تَحْسِيْنِهَا وَارْتُمَامُهَا فَيَجْمُعُ اللهِ اللهِ وَاسْتَحِضَارِ قُرْبِهِ . الايمانِ بِعُلُو اللهِ واسْتَحِضَارِ قُرْبِهِ .

تَأْسِيْعًا : حِرْصَهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وسلم عَلَى أُمَّتُهِ وَارْشَادِمِمْ

س \_ كَيْفُ تَجْمُعُ بِيْنُ عُلُو اللهِ عَلَى خُلْقِهِ وَمُعِيَّتِهِ وَقُرْبِهِمِنْهُمْ؟ ج ـ أنَّهُ عَالٍ بِنُدَاتِهِ مَعُهُمُ يُعِلِّمِهِ وَالْحَاطَتِهِ وَاظِّلَاعِهِ .

س ٢٦٧ - بين ما تعرفه عن معنى قوله صلى الليه عليه وسلم « إذا قَامُ أُحَدِّكُمُ إِلَى الصلاةِ فَلا يَبْضُقْ قِبُلُ وَجُهِهِ ، فَإِنَّ اللهُ قِبْلُ وَجْهِهِ ، ولا عَنْ يَمِيْنِهِ، ولكنْ عن يسُنارِهُ أَوْ تُغْثَّ قَدَمِهِ، واذكر ما فيه مِن أحكام ؟

ج \_ في هذا الحديث يَعِثُ صِلَى اللهُ عليه وسلم عَلَى لُزُوْمِ الأدب مُم الله خصُوصًا إذا كَخُلُ الانسانُ في الصلاة التي هي أَوْمُ الْأُدُبِ مُم اللهِ خَصُوصًا إذا كَخُلُ الانسانُ في الصلاة التي هي أَعْظُمُ صِلْةً وَمُنَاجًاةً بَيْنَ الْعَبِيْدِ وَرَبِهِ ، قَيَخْضُعُ وَيَعْلَمُ وَيُعْلَمُ أَنَّهُ وَاقِفُ بَيْنَ يُدَى اللهِ فَيُقِللُ مَنَ الْعَرَكَاتِ وَلاَ يُسِيْءُ الأَدُبُ أَنَا وَاقِفُ بَيْنِهُ ، وَلَكُنَ عَنَ يَسَارِهُ أَوْ تَكُبُ مِعْدَ بِالْبُصْرِقِ أَمَامُهُ أَوْ عَنْ يَهِيْنِهِ ، وَلَكُنَ عَنَ يَسَارِهُ أَوْ تَكُبُ و ففي هذا الحديث:

أُولاً : العنفُ على اسْتِحْضَارِ قُرْبِ اللهِ وَمُعِيَّتِهِ ثانيا : دليلُ على قُرَّبِ اللهِ مِن الْمُسُلِّقِ ثانيا : فيه دليلُ على الْقِيَامِ في الصَّلاَةُ .

رابعًا ; فيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة ، وأنه لا لِلْهَا ، وَأَنَ الْبَصَاقَ يَجُوزُ وَالْآنِسَانُ يُصَلِّي زُرْرَهُ رَا لِللَّهَا ، وَأَن الْبَصَاقَ يَجُوزُ وَالْآنِسَانُ يُصَلِّي وَرَارَهُ مِنْ خَامِسَكُ : إِسْتَخْبَابُ إِزَالَةِ مَا يُسْتَثَّقْذُرُ وُمَا يَتَنزُهُ عَنْ خَامِسَكُ : إِسْتَخْبَابُ إِزَالَةِ مَا يُسْتَثّقْذُرُ وُمَا يَتَنزُهُ عَنْ ثامنا : لَزُوْمُ الأدب مَمُ الله خَصُوصًا في حَالِ العِبادة · تاسعا : اثباتُ الألومية · تاسعا : اثباتُ الألومية · عاشرا: اثباتُ الحُفَّظة ِ • العادي عشر : دليل على علو الله على خُلِقه ، و / الثاني عشر : رأفتُه صلى اللهُ عليه وسلم وحرصه ما يَنْفَعُ الأُمَّة ". أن ثم يتوسل إليه بأسمائه أن يقضى عنه دينه وأيغنيك مِن س ٢٦٩ \_ ما الدِيْ يَؤْخَذُ مِن هذا العديث؟

٣ - إلَّرد على القِدرِيَّة الذِين يَزعُمونُ إِنْ الْعَبْدُ يَخْلُقُ فِعْسَا نَفْسِيهِ ، فَإِنَّ رُبُو بِيَتِهِ العامة رَتُشَّمَلُ أَفْعَالِ خُلْقِهِ ٤ \_ إِثْبَاتَ أُسُمَاءِ اللَّهِ (الأولى) والآخرُ والظاهرُ والباطنُ الغ وتقدم الكلام عليها مُؤضَّعًا جُواب سُوَّال ١٢٨ أن الله هُو المنعم الحقيقي على كل الخلق بأضناف النع ما تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمَّتُهُ كَيْف تُثْرِني على الله عليه وسلم أمَّتُهُ كَيْف تُثْرِني على الله عليه وسلم أمّتُه كَيْف تُثْرِني على الله عليه الله عليه وسلم أن تسئال . ٧ - تَقْدِيْمُ الْثِنَاءِ عَلِي الله ٠ ١٣ - أَنْ هِذِهِ الْكُتُبُ مُنْزِلَةً مِنْ عِندِ الله ٠ الرَّدُ عَلَى مَن قالِ إِنها مُخْلُوقة ٠ ٥١ ـ الإَلْتَيْجَاءُ والآعْتَصِكَامُ الله . ١٦ ـ إِنْبَاتُ مِيفَةِ الخُلْقِ لِلْبِ . ١٧ ـ إِنْبَاتُ أَوَّلِيَّةِ اللهِ سِمُنْحَانَهُ وَسُبْقَهُ لِكُلُو شَي، . ١٨ - إَثْبُاتُ دُوَامِّبَ وَ) ١٩ - إِثْبَاتُ قُرْبِهِ وُدُنُومٍ ٢٠ - بإثبات إحاطته ٢٠ - إِنْبَاتُ إِحَاطِتِهِ . ٢١ - أَنَّ نُو اصِيُ الدُّوابِ بِيدِ اللهِ آخِذُ بِهَا . ٢٢ - عظمُ شأنِ الدَّيْنِ وَالْفَقْرِ . ٢٣ - أَنَّ اللَّهُ هُو الذِي تَطَلَّبُ مَنِهِ الأَشْيَاءِ . ٢٤ - أَنَّ النَّفْسُ لَهَا شَرَّ وَلِهُذَا أَمِرُ أَنَّ يَسَتَعِيدُ مِن شَهِ هَا .

٢٥ \_ أَنْ مِن أَطَاعَ نَفْسُهِ أُوقِعَتُهُ فِي الْمُصْلِيةِ مِهِ وَجُــوْدِهِ والحَثِ عَلَى التَّأَذُّ ٣٢ \_ بَيَانُ عُدُدُ السَّمُواتِ وَأَنَّهَا سُبُّ رُ بِعَثُ إليهم الرَّسُلُ ٣٦ ﴿ إِنْبَاتِ رُحْمَةُ اللَّهِ وَرَأَفَتُهُ بِخُلُقُهِ ﴿ يُدُلُّو نَهُم عَلَى مُمَا فِيهِ صَلاَحُهُم فِي أُمَّرُ الدِيْنِ وَالْدُنْيَا ٣٧ ــ أنّ العَرَشُ أعْظُم وأكبر مِن السَّمُواتِ . ٣٨ \_ أنّ النبي صلى الله تعليه وسكلُم أعُرُف الخلُق بربسِم وأَحْبُهُمُ لُلُهُ \* وَالْحَبُهُمُ لُلُهُ \* وَالْحَبُهُمُ لُلُهُ \* الْحَالِقِ بِرَبِسِمِ ٣٩ \_ الحَثُّ عَلَى المُراقَبُة ٠ ٤٠ ـ في الحديث ما يَدُّعُو إلى مُحْبَّةِ الرَّبِ جَلا وُعَلاً وتَعْظَيْمِ مِ واستَحَقَّارِ الأَعْمَالِ أَمَامُ جُودِهِ وَكُرُمِهِ وَفَضَّلِهِ المِدْرُارِ س ٢٧٠ ـ ما الذي تُعُرفُه عِن مُعْنَى قوله صِلى الله عليه وَسَلِم ﴿ إِنَّهَا النَّاسُ إِرَّ بَغُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُم لِا تُدْعَوِّنَ أَصَمُّ ولا غَائِبًا إِنَّ الْدِي تَدْعُونُهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ، واذْكُر ما يؤخذ من الحديث من احكام ؟ ج - ( اربعُنُـوا على أنفسكم ) أيّ ارْفَقُـوا بأنفسكم ، واخْفضُنُوا أَصُواتُكُم ، فانِ رُفْعُ الصوتِ إِنْمُـا كُفْعُلُهُ الاسَمانُ \_ 110 \_

لَبُعْدِ مَن يُخاطِبُهُ لِيسْمِعُهِ وَأَنْتُمُ تُدعُونَ اللَّهُ تَعالَى ، وليس مو بِنَعْدِ مِنْ يُعَالِبُنَا بِلُّ سُمِيْعَ قُرِيْبٍ ، وَهُو مُعَكّمُ بِالْعِلْمِ وَالْاحَاطَةِ والاطِّلاعِ • َفَفَى الْحَدِيثُ \_ النَّدُّبُ إِلَى خَفْضِ الصوتِ بِالذِّكْرِ إِذَا لَم تَدُعُ الحَاجِكُ

على رفعي الله الله إذا خفضه كان قد أبلغ في التوقير والتُّعَطِيم كما جاءت بَه أحاديث ·

٣ ـ دُليلُ على قُرُبِ الله ٠

٤ - إثبات صفة السّمع
 ٥ - إرثبات صفة البصر

٦ - إُثْبَاتُ قُرَبِ اللهِ مِمْنُ يتقرب منه بالدعاء، وقربه سبحانه وُ تُعَالَى نُوعَانِ : قُرُّبُ إِحَاطَة وعِلم وَاطِّلَا عِ، وَقُرُّبُ مِنْعَابِدِهِ ودُاعِيْهِ بِالإِثَا بُهِ وَالإِجَا بُهِ ، قال أبن القيم \_ رحمه الله : وهُو القُرِيْبُ وقُرُّ بُهُ المُخْتَصَّ بِالْـــُدُّ اعن وعب ابده على الإيمان

أَنَّا ٱللَّهِينَّا ۗ لِيسِكُلِّ مَن سَادُانِ

في سِســـرِ وفي إعــُـــــــلانِ

س ٢٧١ - هل في لغة العَرب مَا يُوجِبُ أَنَّ « مَا عَ عَلَيْدُ الْنَّ « مَا عَ » تَفْيَدُ لَا اللهُ الل

مَ العرب لا تُوْجبُ أَنْ « مَعَ » تَفِيدُ الْحَتِلَاطاً أَوْ امْتِزُ أَجُّا أُوْ مُجَاوِرُةً قَالَ شيخُ الأسلام : لَيْسُ مُعْنَى قُورِلَهُ تِعالَى « وَهُو مُعَلِم » أَنَهُ مُعْتَلِط إِللَّهُ فِإِنْ هَذَا لا تُوجِبُهُ اللّغةُ، وهو خِلَافٌ مَا أَجْمَعُ عَلَيهِ السَّلْفُ مِنَ الْأُمَّةَ وَخِلافُ مَا فُطُرُ اللَّهُ عَلَيه

العُلْق ، بل القَمْرُ آية من آيات الله مِن أَصْغُر مُخْلُوقاتِه وهو العُلْق ، بل القَمْرُ آية مِن آياتِ الله مِن أَصْغُر مُخْلُوقاتِه وهو مُؤْمَنُ وَهُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَان وهو سبحانِه فوق العرش رقيب على مُخَلَّقِه مُهُيُمْن وعليهم مُطَّلِع اليهم إلى غَير ذلك مِن مَعَانِي رُبُو بَيِّتُه ﴿ وَكُلُّ هَذَا الْكَلَامُ اللَّهِ وَلَى هَذَا الْكَلَام الذي ذكره ألله أنه فوق العرش وأنه مُعناً حَقَّ على كَهَيْقَتِهِ لا يَعْتَاجُ إلى تَحَرُّيْف ، قال ابنُ القيم \_ رحمه الله : وكذاك قال الترميني بجهم س ۲۷۲ ـ ما الكلام الذي قاله ابن القيم حوّل هـ ذا المبعث الذي يتعلق بـ « مُعَ » ؟ ج - قال رحمه الله : ليُسَلُ ظاهِرُ اللَّفِظُ ولا حقيقتُ أَنَّهُ مُ مُعْتُكِ أَنَّهُ مُ مُعْتُكِ أَنَّهُ مُعْتُلِكُ بِهَا ، ولا تُدُلُ لَفُظُهُ ﴿ مُعْ ﴾ عَلى هذا بُوجُهِ مِن الوَجُكِو و فَضَالًا عن أَنْ يُكُونُ هُو حَقِيْقَالَةَ اللَّفظ 

ره / / رو / هر کاره در اره و کون أميره ور رئيسيه معه لون ، و کون ماله معه لون ، و کون ماله معه لون ، و کون ماله

فَالْمُعِيةُ ثَابِتَةً فِي هِذَا كُلِّهِ مِمْ تَنُوعِهَا وَاخْتِلَافِهَا • فِيصِحْ أَنْ يَقَالُ: ذُوجِتُهُ مُعُهُ وَبِينَهُمَا شُنَقَهُ بِعِيدُةٌ ، وَكَذَا يُقَالُ: فَلانَ مُعُهُ الْمُدُلِّهُ مُعُهُ دَارُ كَذَا وَضَائِعَة لَكُذَا •

فَتَأَمَّلُ نَصُوصَ الْعَيْةَ كَقُولِهِ تَعَالَى « مُحَمَدُ رَسُولُ اللّهِ وَالذَّيْنُ مُعَهُ أَشِكَاءُ عَلَى الكَفَارِ » « وَازْ كَعَلْوُ مَعَ الرّاكِعَيْنِ » « وَازْ كَعَلْوُ مُعَ الرّاكِعَيْنِ » « وَكُونُوا مُعَيَّ أَبِدًا » « كِنَادُوْ نَهُمْ أَلَهُ نَكُنْ مَعَكُمْ » « وَكُونُوا مُعَى الصَّادِقِينَ » « وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلّاً قَلِيْلٌ » .

ر « فَأَنْجُيْنَاهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ » « فَلَمَّا جَاوَزُهُ هُوَ والذَّيْنُ آمِنُوا مَعَهُ » « فَلَمَّا جَاوُزُهُ هُوَ والذَّيْنَ آمِنُوا مَعُهُ » « فَ نَطْمُعُ أَنْ يُدْخِلُنَا رُبُنًا مِمُ الشَّاهِدِيْنَ » « وَ نَطْمُعُ أَنْ يُدْخِلُنَا رُبُنًا مِمْ القَوْمِ الصَّالِحِيْنِ » •

وأَضَعافُ ذَلِكَ هَلَّ يَقْتَضَى هُوضِعُ وَاحِدِ مِنْهَا مُخَالِطَةً مَا فِي النَّواتُ النَّصَاقَا وَامْتِرَاجًا ، فَكَيْفُ تَكُونُ حَقَيْقَةُ الْمُعِيَّةِ فِي خَقِرِ النَّواتُ النَّصَاقَا وَامْتِرَاجًا ، فَكَيْفُ تَكُونُ حَقَيْقَةُ الْمُعِيَّةِ فِي خَقَرِ اللَّهُ وَلَا مُجَازً لا خَقَيْقَة ؟ فَلَيْشُ فِي ذَلِكَ مَا يَكُلُ عُلَى أَنَّ ذَاتِهِ تَعَالَى فِيهُمْ ، وَلا مُكاكِمُ قَلَةً لَهُمْ ولا مُحَالِطَةً ولا مُحَاوَرَةً بِوَجْهِرِ مِنَ الوَجُوَّةِ .

وغاية ما تدل عليه «مُعُ» الصاحبة والموافقة والمقارئة في أمر مِن الأُمُورِ وَذَلِكَ اقْتِرُانَ في كُلِّ مَقَام بِحَسَبِهِ ، يَلْزُمُهُ لُوازَمُ بِحَسَبِهِ ، يَلْزُمُهُ لُوازَمُ بِحَسَبِ مُتَعَلِقهِ ، فَإِذَا قِيْلَ الله بطريق العُمُومِ كَانَ مِنْ لَــُوْإِزْمِ بَحَسَبِ مُتَعَلِقهِ ، وَتُدَّرِيمُ لَهُمْ وَقُدَّرُ تِهُ عَلَيْهِمْ .

والذين هُمْ مُحْسِنُون » كَانَ مِن لُوازِمِ ذَلك مُعَيِّتُه لَهُمْ بِالنَّصُرُة والذين هُمْ مُحْسِنُون » كَانَ مِن لُوازِمِ ذَلك مُعَيِّتُه لَهُمْ بِالنَّصُرُة والتَّأْمِيْدِ والْمُعُوْنَةِ ، فَعُلُوهُ "سُبُحانَه لا يُنَاقِض مَعِيَّتُه ، وَمُعِيَّتُه الْ تَبُطُلِلُ عُلُوه بِلا تَبُطُلِلُ عُلُوه اللهِ مُنْ الْمُعَلِّمَة الْمُؤْمِدُ إِلَيْ كُلا هُمُهُمْ الْمُقَالَة اللهُ عَلَيْهُ اللهِ مُعَلِيدًا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعِلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَوا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالِكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْ

## ٢٨ - صِفْـةُ الكلام

س ٢٧٣ ـ ما هُوُ الايمانُ بصِفة الكلام لِلهِ عَزْ وُجَلُّ ؟

ج \_ هو الاعتقاد الجازم بأن الله مُتكلم : بكلام قبديم النوع ، حادث الآحاد ، وأنه لم يزل يَتكلم ، ولا يزال يَتكلم إذا شاء كيف شاء كيف شاء ، وأنه يتكلم بحرف وصوت بكلام يكسمنه من شاء من خلقه ، سكمنه مؤسى عليه السلام من الله من غير واسطة ، ومن أذن له من مكلا ثكته ورُست لم ويكلم المؤمنين ويكلمونه في الآخرة ،

ويسمونه في المركزة السدالة على أنَّ الله مُتكلم مِن الادلة السدالة على أنَّ الله مُتكلم مِن الكتاب والسنة ؟

ع \_ قُولُهُ تُعالى : « ومَن أصدقُ مِن الله حديثُ » « ومُن أصدقُ مِن الله حديثُ » « ومُن أصدقُ من الله حديثُ » « و تَمُن أصدقُ من الله قيلا » « و الله قال الله يا عيسى أبن مُريم » « و تَمُن كُلمُ الله موسى تكليما » وَلُكُ الله عن ربك صدفًا وعدلاً » « و كُلمُ الله من كُلمُ الله » • الرسل فضكنا كُمُ الله » • الرسل فضكنا كُمُ الله » •

« وَلَمَا جَاءُ مُوسَى لِيقَاتِنَا وَكُلُمُهُ رَبَّهُ » « وَنَادُيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطَّوْرِ الأَيْنَاهُ مَوْسَى أَنِ لِمُتَّرَ الطُورِ الأَيْنَانُ وَقَرْبُنَاهُ نَجِيًّا » « وإذْ نَادَى رَبُكُ مُوسَى أَنِ لِمُتَرَ الطُورِ الأَيْنَانُ وقَرْبُنَاهُ نَجِيًّا » « وإذْ نَادَى رَبُكُ مُوسَى أَنِ لِمُتَرَ الطُورِ الأَيْنَانُ » « وَنَادُاهُمُا رَبُهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا » « وَيَوْمُ يُنَادِيهِم فَيقُولُ مَاذَا أَجِبْتُمُ المُرْسَلِينِ » إلى غيرٌ ذلك مِن الأَدِلة •

وأما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: « يقول الله: يا آدم م فيقول الله: يا آدم م فيقول: لَبَيْك وسعديك ، فينادي بصوت إن الك يأمرك أن تنظر ع من ذريتك بعثا إلى النار » وقوله: « ما منكم من أحد إلا سكنك كربة ليش بينه وبينه ترجمك أن » وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إذا قضى الأمر في السماء ضرابت الملائكة بالجنجيها خضعانا لقول كانه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك » .

س ٢٧٥ \_ ماالدي تَعْرِفُهُ مِمّا تَضْمَنْتُهُ الآياتُوالاحاديث؛ ج - فيها ولاً: إثباتُ صِفَة الكلام • را المرار بها ثانياً: أنَّها صِفة كُلُ بُها قَالِمُ أَنْها وَالْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّال رابعاً: فيها لرُّنبات القُول • خامِستاً: عاثبات البداء سادِسنا: إثبات المناعاة . سابعًا: إِثباتُ الأَلُوهِيَّةُ ثامنا: إِثباتُ الرُبُوُ بَيُّةً لِلْأَامُ تاسِعاً : إِثْبَاتُ قُرْبِ مُوْسَى عِنْدُ مُنَاجًاةِ اللهِ عَاشِرًا : أنه لا أحد أصدق مِن اللهِ قَوُّلاً وَلا خبرًا الحادي عَشَر : رَتَخْصِيْصُ مُوسَى بِهِذِهِ الطِّيفَةِ تَشَّهُ الثاني عَشَر : أَنَّهُ لِيكُسُ لِكَلَّمَاتِ اللَّهِ مُبَكِّلُ فَلا مُعَظِّبُ لِعُكِّمِهِ الخامِسُ عَشَر : إِثْبَاتُ الرَّسِيَالَةِ . السَّادِسُ عَشَر : إِنَّ اللَّهُ يُتَكَلَّمُ بِكُرُّ فَرِوُصُوْتِ ِ السابع عَشر : أَن النداء والقول يكون يوم القيامة ، وهو دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية ، ر ر ، ه م م م م م م ر الثامن عَشَر : تَخْصِيْص آدم بذلك لِكُونِهِ وَالدُّ الجعيْع ، ولكونه والدُّ الجعيْع ، ولكونه كان قد عُرُّفهُ الله أهْلُ السَّعادة مِن أهل الشَّقاوة فقد رَآه النبي صلى الله عليه وسلم لَيْلَةُ الإِشْرَاء وعُن يُويْنِهِ أَسُودَةً وعن يُسْارِه أَسْرُودَةً . • • • الحديث \_ قال ابنُ القيم : المُسْمُ وْعُ بِالآذَانِ

س ٢٧٦ \_ وُضَحَّ نُوعَى كلام اللهِ: الذي بواسِطة، والذي بنواسِطة، والذي بنند والبيطة ، والكوزي القدري ، والديني الشرعي ، مع ذكرً الآيات الدالة عليه

نَوْعُ إِلا وَاسِطَةً ، كُن بِلا وَاسِطَةً ، فَكُكُلامِ إِلْوْسَى

وُلِآدُمُ وَكُوااً وَجِبْرِيلَ . روالنوعُ الثاني : ما كَانَ بؤاسِطُة إِمَّا بالْـوَحْي رِلْلاَنْهِياءِ ، وُأَمَّا بارْسُنَالِهِ إِلَيْهِمْ رُسُولًا يُكَلِّمُهُمْ مِن أُمْرِهِ بِمَا شُكَاءَ . قال تعالى : « ومَا كَانَ رِلْبَشُر أَنَ يُكَلِّمُهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاةٍ حِجَابٌ ، أَوْ يُرْسِلُ رُسُولًا فَيُورِحِي بَافِدْ لِهِ مَا يُشَاءُ إِنهُ عَلَيْ كَالِمُهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا مُعَلَيْكُ

وَأَمَا الكُورْنِيُ القُدرِي فَهُو الذِي تُوجُدُ بِهِ الأَشْيَاءُ فَكُقُولِهِ تُعَالَى : « إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادُ شَيْئًا أَنْ يُقَلِّولُ لَهُ كُنْ فَيُكُونْ » وَكَقُولُهُ تَعَالَى : « إِنَّمَا أَمُرُ ثَا لِشَيْءً إِذَا أَرُدُنَاهُ أَنْ نَقُولُ لَهُ مَكُنْ فَيُكُونْ » • فَيُكُونْ » •

وأما الدِّينِي الشَّرَعي فكقورِلهِ تُعَالى : « إِنَّ اللهُ يَأْمُرُ بِالْعُدُّلِ وَالْمَا اللهُ يَأْمُرُ بِالْعُدُّلِ وَالْمِيْنِي الشَّرَعِي القَرْبِي » و كَقُولِهِ : « وَأَقِيْبُوْ الصِلَةَ وَالإَحْسَانِ وَإِينَاءُ وَالْمَا اللهِ عَلَيْهِم الصَلاةُ وَالسَّلام • الله عليهم الصلاةُ والسَّلام •

۲۹ ــ الإِيمُـــانُ بالقُــرآن س ۲۷۷ ــ مَا هُوُ الأَيمانُ بالقُرآنِ الكُريمِ ؟

ج - هُو الاعتقادُ الجازمُ بأنَّ مِن كَلَامِ اللهِ سبحانُهُ وتعالى القرآنُ العظيمُ ، وهو كتابُ اللهِ المُبَيِّنُ ، وَحُبُلُهُ المَتِيْنُ وَصِرَاطُهُ

المستقيم وهو سُورُ مُحكماتُ وآياتُ بيّناتُ مُحكماتُ وحروفُ وكلماتُ مُحكماتُ وحروفُ وكلماتُ مُعْكماتُ والله وكلماتُ مُنزُلُ غيرُ مُخلُوق ، منه بَدُا وإليه يَعُود ، وأن الله سبحانه و تعالى تُكلمُ به مُحقيقةٌ ولا يَجُوزُ اطلاقُ القولِ بأنه عِبَارُةٌ عن كلامِ اللهِ كما هُو قولُ الأشاعِرُة .

عَنَى فَارَمُ اللَّهِ لَكُلَّا اللَّهِ اللَّهِ عَلَامًا هُو قُولَ الكُلَّا إِلَيْهُ إِلْى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

س ۲۷۸ \_ مَا هُوُ الدُّلِيلُ عَلَى أَنَّ مِن كَلام اللهِ تَعَالَى القُرآنُ المُطْهِدِ؟

العظیم: « و له تعالى : « و إن أحد من المشركين استجارك فأجره كتى يسمع كلام الله » ، « وقد كأن فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحر فو نه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون » ، « يريدون أن يُبَدِّلُوا كلام الله قل لن تُتَبِعُونا كذلكم قال الله من قبل » و الله قل لن تُتَبِعُونا كذلكم قال الله من قبل » و الله قل لن تتبعُونا كذلكم قال الله من قبل » و أن هذا القرآن يقص على بنى اسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون » ، « وهذا كتاب أنزلناه مبارك » ، « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعًا مُتَصدعًا من خَشية الله » ، و إذا بكل الرأيته خاشعًا مُتَصدعًا من خَشية الله » ، « وإذا بكل الرأيته خاشعًا مُتَصدعًا من خَشية الله » ، وإله أكثر من الله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مُفتر بن أكثر هم لا يعلمون » ، « قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين » ، « ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي ، وهذا لسان عربي مبين » • » . كاليه أعجمي ، وهذا لسان عربي مبين » • » . كاليه أعجمي ، وهذا لسان عربي مبين » • » . كاليه أعجمي ، وهذا لسان عربي مبين » • » . كاليه أعجمي ، وهذا لسان عربي مبين » • » . كاليه أعجمي ، وهذا لسان عربي مبين » • » . كاليه أعجمي ، وهذا لسان عربي مبين » • » . كاليه أعجمي ، وهذا لسان عربي مبين » • » . كاليه أعجمي ، وهذا لسان عربي مبين » • » . كاليه أعجمي ، وهذا لسان عربي مبين » • » . كاليه أعجمي ، وهذا لسان عربي مبين » • » . كاليه أعبر المنان الذي يلحدون إليه أعجمي ، وهذا لسان عربي مبين » • » . كاليه كاليه أنهم يقولون إليه أعبر عبي مبين » • كاليه كاليه أليه كاليه أله كاليه أله كاليه أله كاليه أله كاليه ك

س ٢٧٩ ـ ما الذي تَفْهُمُه مِن قوله تعالى: « وإن أُجَلَدُ مِن الشَّرِكِينِ السِّتَجَادِكُ فَأَجِرُهُ حَتَى يُسْمُعُ كَلامُ اللهُ ثَمْ ٱلْلِفَّهُ مَا مُنْهُ ذَلِكَ بَانَّهُمُ قُومٌ لا يَعْلَمُون » وما الذِي يؤخذ منها مِن الأَحكام ؟

ج \_ اسْتُجَارُك ; أي طلب جوارك أي حمايتك له وأمانه . فأجره أي أمنه له وأمانه وهُو دار أي أمنه في أمنه في أمنه وهُو دار أي مشكنه الذي يأمن فيه وهُو دار فوره أي موره أي المعنى : وإن استجارك أحد من المشركين ، فأجره أي كن جارا له مُؤمِّناً مُحَامِيًا ، رحتى يَسْمُع كلام الله ويُتَدُبِّره كُونَ تُدُبِّره ويقف على حقيقة ما تدعو إليه ، ففي هذه الآية :

أولا: دُليل على أنه إذا استأمن مشرك ليسمع القرآن حد تأمينه ليعلم دين الله وتنتشر الدعوة ٠

ثَانِياً: إِثْبَاتُ الْأَلُومِيَّةِ •

نائياً ؛ إنبات الا تولفيه ثالثاً : أن الكلام إنها يُنْسُبُ إِلَى مَن قَالَهُ مُبْتَدِئًا لا مَن قَالَهُ

مُبَلِغًا مَوْدَيًا مِنَ أَنْ فِي الآية حَجَّة صَرِيْحَة لِذَهُ الْمُنْ السَّنَة والجَماعَة رَابِعًا وَالجَماعة الفَائِلُيْنَ اللَّهِ مَا اللّهِ مُنْزُلُ غِيرٌ مُخْلُوق لأَنَّهُ تَعَالَى هُــوَ اللّهِ مُنْزُلُ غِيرٌ مُخْلُوق لأَنَّهُ تَعَالَى هُــوَ الْمُنَافِّةُ الصَّفَةِ إِلَى مُوْصَوْفِهَا الْمُنْكَامِّ لِهُ وَالنَّمَ اللّهِ مُنْزُلُةً وَمُنْ أَخَلَانِ مُذَهُ الصَّفَةِ إِلَى مُوْصَوْفِهَا وَلَيْكُمُ لِمُلَانِ مُذَهُ الصَّفَةِ إِلَى مُوصَوْفِهَا وَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ

بقولهم إن الفرّان محلوق . رُسُمَادُسَنَا : فِيهَا رُدُّ عَلَىٰ مَن قَالَ إِنْ إِلْقُرِ آنَ كَلَامُ بَشَرٌ أَوْ مُلكُ

أوُ غُيرً الله مِن أَلاً قُوالِ الباطِلة ر

س ٢٨٠ ــ مَا ٱللَّذِي تُفْهَمُهُ مِن الآية الثّانِيةِ الدَّالةِ عــلى مِن الآية الثّانِيةِ الدَّالةِ عــلى مِنفةِ الكلامِ وما الذي يَوْخَذُ مِنها ؟

رَ رَجِ – «الْفَرْيْقُ» : الجَمَاعَةُ وَلا وَاحِدُ لَهُ مِنْ لَفَظِهِ «يَحْرُفُونُهُ» يغيرُونه مِنْ بعد ما عَقَلُوهُ أَيُّ عَرُفُوهُ وَفَهُمُوْهُ وَضُبُطُوهُ أَعني

لام الله التوراة و الله التوراة و المنظم و أعمالهم و ألم و الم و ألم و ألم و الم و ألم و الم و ال

رُوْرُ اللهُمْ مُخْطِئُونَ فِيمًا ذَهُبُوا إِلَيْهِ مِنْ تَحْرِيفِهِ • فَفِي هَذِهِ

وُلاً : إِنَّباتُ صِنْفِةِ إِلكَّلامِ لِللهِ • ثَارِنِياً : إِثْبَاتُ الْأَلُورُهُ عَالَى

ثَالَثًا: أَلْنُهُمْ لِنُ يُحْرِفَ كُلام اللهِ •

الله ؛ التَّحْرَيفُ مِنْ صِفَاتِ الْيَهُود . روِ خَامَسَا : التَّحْرَيفُ مِنْ صِفَاتِ الْيَهُود . خامساً : قَطْع لِأَطْمَاع الْمُؤْمِنِينَ مِن إِيمَانِ هُؤُلاءً . سادِساً : رفيه دَلِيْلُ عَلَى تُعَمَّدِهِم وَسُوءً قَصْدُهِم . سادِساً : رفيه دَلِيْلُ عَلَى تُعَمَّدُهِم وَسُوءً قَصْدُهُم .

عَلَى أَنْ اللَّهُ بِتَعَالِى مُتَكُلِّمَ مَ وَانَّ القُرآنُ مِنْ كُلامِهِ تَعَالَى ، وَاذْكُرُ كُمَا فِيهَا مِن أَحْكُامٌ ؟

جَ لَلْعَنَى : يُرِيدُونِ أَنْ يَبِعُوْضُهُمْ مِنْ غَنِيْمَةً مَكَّةً غَنيْمَةً وَدُلْكُ أَنَّ اللَّهُ وَعَدُهُمْ أَنْ يَبُعُوْضُهُمْ مِنْ غَنِيْمَةً مَكَّةً غَنيْمِهِ حِيبِرِ وَدُلْكُ أَنْ يَبُوضُهُمْ مِنْ غَيْرُهُمْ ، وَأَرُادُ الْمُخْلُفُونُ وَفَرَّهُ مَنْهُمْ فَي ذُلِكَ ، ثُمُّ قَالَ : قُلْ يَا مُحْمِدُ لَهُمْ : لَنْ تَتَبِعُونَا أَنْ يَشُولُ اللَّهُمْ : لَنْ تَتَبِعُونَا أَنْ يُشَالِ كُوهُمْ فِي ذُلِكَ ، ثُمُّ قَالَ : قُلْ يَا مُحْمِدُ لَهُمْ : لَنْ تَتَبِعُونَا أَنْ يُسَلِّمُ اللَّهُمْ : « كَذَالِكُمْ أَنْ غَنِيمَ لَهُمْ فَيْ مِن قَبْلِ عَوْدُنَا إِلَيْكُمْ أَنْ غِنْيُمَ لَهُ خَيْبُرُ أَنْ غَنْيُمَ لَا يَعْ فَيْمُ لَهُ وَلَا إِلَيْكُمْ أَنْ غَنْيُمَ لَهُ خَيْبُرُ أَنْ غَنْيُمَ لَهُ فَيْمُ لَعُولًا عَوْدُ إِلَا إِلَيْكُمْ أَنْ غَنْيُمَ لَا يَعْ فَيْمُ لَهُ وَلَا إِلَيْكُمْ أَنْ غَنْيُمَ لَهُ عَلِيمًا لَهُ عَنْهُمُ إِلَى إِلَيْكُمْ أَنْ غَنْيُمَ لَيْمُ لَا إِلَيْكُمْ أَنْ غَنْيُمُ لَا إِلَيْكُمْ أَنْ غَنْيُمُ لَكُونُ إِلَهُمْ إِلَى عَلَيْمَ لَكُونُ إِلَيْكُمْ أَنْ غَنِيمَ لَكُونُ وَلِهُ مَا إِلَيْكُمْ أَنْ غَنِيمُ لَا إِلَيْكُمْ أَنْ غَنْيُمُ لَا إِلَيْكُمْ أَنْ غَنْيُمُ لَا إِلَيْكُمْ أَنْ غَنِيمُ لَهُ وَلَيْ أَنْ عَنْهُمُ إِلَا إِلَيْكُمْ أَنْ عَنِيمُ لَعُلْمُ أَنْ عَنِيمُ لَا يَعْمُ لَا إِلَيْكُمْ أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْمُ لَا أَلْكُونُ أَلَا أَلَا عُلَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ لَا إِلَا إِلَيْكُمْ أَنْ عَنِيمُ لَا إِلَيْكُمْ أَلَا إِلَيْكُمْ أَلَا عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ أَنْ عَنِيمُ لَا إِلَيْكُمْ أَنْ عَنْهُ عَلَيْمُ عَلَالُهُ عَلَالِهُ عَلَيْمُ إِلَا إِلَيْكُمْ أَلَا لَا إِلَيْكُمْ عَلَالًا إِلَيْكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُونُ أَلِكُ أَلِكُمْ أَنْ أَنْكُمُ أَنْ أَلِكُمْ أَلِكُ أَلِكُمْ أَلِكُ أَلِكُمْ أَلِكُ أَلِكُ أَلِكُمْ أَلِهُ أَنْ أَلِكُ أَلِكُمْ أَلِكُ أَلِكُ أَلِكُ أَلِكُ أَلِكُ أَلِكُمُ أَلِكُ أَلِكُ أَلِكُمُ أَلِكُ أَلِكُ أَلِكُ أَلِكُمْ أَلِكُ أَلِكُ أَلِكُ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَ أُوُّلاً ؛ إِنْبَاتُ صِفْقِ الكَلامِ لِلِهِ

ثَانياً نُراثِباتُ القُوْلِ لِلهِ سُنْبُحالَةً

ثَالِثاً : لَوْبَيَاكَ الأَلُوهِيَّةَ لِلهِ سُنْبِحانَه وَحُدُه . رُابِعاً : أَنَّ الكَلاُمِ لِنَمَّا يُنْسُبُ إِلَى مَنْ قَالَهُ مُبْتِدِئًا . خامساً : الرَّدُ عَلَى مَن قَالَ إِنَّ اللهَ لا يُتَكَلّمُ .

سادساً ; الرَّدُّ على من قال إن القرآن كلام مُحمد صلى الله عليه وسلم أو كلام مُلكر، أو بشكر . من من الله سيابعاً : رفيها دليل على بطلان قو لرالمعتزلة ومن أخذ بقولهم إن القرآن مُخْلُوق أو أنه عبارة عن كلام الله كما هو قسول الأشاعرة أو حكاية كقول الكلابية .

سُ ٣٨٢ \_ بَيْنُ مَا تَفْهُمُهُ مِن مَعْنَى قُوْلُهِ تَعِسَالَ فِي الآية الرابعة « وَاتْلُ مَا أَوْجِي الْيَكُرُمَن كِتَابِ رَبِّكُ لاَ مُبَدِّلُ لِكَلِماتِهِ هَلُّ تَعِدُ مِن دُوْنِهِ مُلْتُخَدَّلُ » واذكر مَا فيها مِن الأحكام ؟

حُورِ اللهُ الْوَحْمِ : النَّبَعْ « مَا أَوْحِي إليك » الُوحْمِ : لَغَةُ الْاعْلَامُ فِي خَفَاءِ ، وَفِي الْأَصِطلاح إعْلامُ اللهُ أَنْبِيَاءُهُ بِالشَّىءِ إِمَّا بِكُتُابِ أَنْ مَنَا مِأْ وَاللَّهُ اللَّهُ أَلْكُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

المعنى يقولُ تعالى لرُّسيُولِه صلى الله عليه وسلم : و(تُلُ الكتاب الذي أوَّجِي البيكُ وَالْزُمِ العَهُلِ بهِ ، واتبُعُ مَا فِيهِ مِن أَمْرُ وَنَهْى فَانِنَهُ الكِتَاكِ (لَجَلِيْلُ المَخْصُوصُ بَهُزَيَّةِ الْحِفْظِرِمِن الْتَغْيَيْرُ والْتَنْدُيْلُ فَانَ أَنْتَ لِمُ تُتَنِّعِ القُوْآنُ وَتَتْلُهُ وَتَعْمُلُ بِأَخْكَامِهِ لَنَ الْتَغْيَرُ

أَوُّلاً: تُعْظِيمُ الْقُرُ آنُو تُوَّقِرُهُ وَإَجُلالُهُ وَتَقُدُّيْرُهُ وَالدُّعُوهُ لِللهِ وَلَا لَكُوْهُ وَالدَّعُوهُ لِللهِ وَالْمَالِ عَلَى الْقُرْآنِ وَتَدَيِّرُهُ وَالْعَمَلِ بِهُ • ثَانِياً: الْمُحْتُ على الاقبال على القُرْآنِ وَتَدَيِّرُهُ وَالْعَمَلِ بِهُ • ثَانِياً تَنْقُسِمُ إِلَى قَسَمَيْنَ: رَاثُنِاتُ الْرَبُو بِيَقِرَلِهِ وَتَقَدَّمُ أَنَها تَنْقُسِمُ إِلَى قَسَمَيْنَ:

سابعاً: الحثُّ على الالْتَجَاءِ إلى اللهِ في كُلِّ الأُمُورِ لأَنهُ اللَّهَ اللَّهَ وَحَدَهُ وَعَمَا اللَّهُ وَأَنَّهَا مُحْيَطَةً وِبَجَمِيْعِ خَلْقِهِ فَسَلَا يَقْدِرُ أَخَذُ عَلَى الهُرُ برِمِن أَمْرِ أَرُادُهُ مِهِ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وا

س ٣٨٣ ــ ما الذي تَفْهَمُهُ عن مَفْنَى فوله تعـالى في الآية الخامسة : «إن هذا القرآن يقص على بني اسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون » واذكر ما فيها مِن أحكام ؟

ج \_ يُقولُ تُعَالَى مُخْبِرًا عِن كِتَابِهُ الْعَزْيْزِ وَمَا اشْتَهُلُ عَلَيه مِن الْهُدِي وَالْبِيّانِ وَالفُرْقَانِ أَنَّهُ يُقُصُّ عَلَى بَنِي السَّرَائِيلُ وَهِم حَمَلَةُ التَّوْرُاةِ وِالْإِنْجِيْلُ أَكْثُرُ النِي هُمْ فِيه يَخْتُلُفُونَ، كَاخْتِلافِهِ فَي عِنْكُ التَّوْرُاةِ وِالْإِنْجِيْلُ أَكْثُرُ النِي هُمْ فِيه يَخْتُلُفُونَ، كَاخْتِلافِهِ فَي عِنْكُ وَتَبَايِنِهِمُ فَيه ، فَالْيَهُودُ افْتُرُوا ، وَالْنَصَارِي غَلُوا ، فَي عِنْكُ وَي عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن عِبَادِ فَجَاءَ القُولَ الوسطِ الْحَقِ الْعَلِلُ ، أَنَّهُ عَبْدُ مِن عِبَادِ فَجَاءَ اللّهِ ، وَنِبِي مِن أَنْبِيارُتُهِ وَرُسُلِهِ الْكِرُامِ عَلَيهِ السَّلَام ، الله ، وَنَبِي مِن أَنْبِيارُتُهِ وَرُسُلِهِ الْكِرُامِ عَلَيهِ السَّلَام ،

وفي هُذه الأية : أَوَّلا : كُلْيْلُ كُلَى عُظْمة هُذَا الْكِتَابِ وَهُيْمُنتِهِ عَــلَى الْكَتَبِ السَّابِقة وتُوضِيْحِهِ لِمَا وَقَعُ فِيهَا مِن أَشْتِبُاهِ وَاخْتِلافِر; رِر ثَارِبِياً : أِنَّهُ جَاءً كُكُماً عُلى بُنِي إِشْرَائِيلٌ فِيْمَا اخْتُلفُوا فِيــه

ثَالِثًا : الرَّدُ عَلَى مِن قَالَ إِنَّ كُلاَمُ اللهِ هُو المُعْنَى النَّفْسِيُّ · رَابِعاً : وُجُوبِ الرُّجُوعِ إِلَى القُرآنِ واتَبَاعِهِ ·

والمنافع دائم البركة يبشر بالثواب والمغفر رق ويزجو عن القائم والمعصية وفي هذا دليل: القائم والمعصية وفي هذا دليل:

ثَانِياً: فَيه دُلِيِلٌ عَلَى عُلُو اللهِ ﴿
ثَانِياً : فَيه دُلِيلٌ عَلَى عُلُو اللهِ ﴿
ثَالِثاً : فَيه رُدُّ عَلَى مَن قَالَ : إِنَّ القُرآنَ كُلامُ مُحْمَد صلى
له عليه وسلم أَوَّ جَبْرِيلِ عُلَيْهِ إِلسَّنَلامُ أُوْ بَشَر أُوْ غَبِر ذلك ﴿
له عليه وسلم أَوَّ جَبْرِيلِ عُلَيْهِ إِلسَّنَلامُ أُوْ بَشَر أَوْ غَبِر ذلك وَمُنْ

وفي هذه الآية :

رأولا المحكوم الآية :

والزّواجر .

ثانية : تو بينخ الانسان على قسوة قلبه وقلة تخشمه حين المراق المواعظ وين المراق ال

رابعا: فيه دُليلٌ على عُلُو الله على خُلْقُه وُالنَّبَاتِ جِهَة العُلُو، خَامَسَا : الرَّدُ على مَن قال : إِن القُر آن مُخْلُو فَ كَالْمُعْتُرِلُةُ يُوهِم . سادساً : أنه سُبُحانه خُلقُ في الجمادات إِدْرَاكاً بِحُيْثُ لَحَى، وَهُذا حَقِيْقَة كَمَا دُلْتُ عَلَىٰ ذلك الأُدِلَة ولا يَعْلَمُ كَيْفِيةً ابعاً : العَثُ على الخوفِ مِن اللهِ والخُشُوعِ عِندُ سُمَاعٍ مِن الله على من قال : إِن كلام الله مؤ المعنى عَاشِراً : إُثْبَاكُ الأَلُومُ أَنُّ القُرِ آنُ مِن كُلامٌ اللهُ وُهِي قُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَإِذَا ۖ بَدُّلْنَا آيَةٌ ۗ اللهُ وَهِي قُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَإِذَا بَدُّنَا آيَةٌ كَانَ آيَةً ﴾ اللهُ وَاللهُ أَعْلَمُ بِهَا يُنْزَلُهُ وَوْحُ القَلْدُسِ مِن رَبِّكُ بالْحِقَ لَبُرُهُمُ لا يَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ لَهُ رُوحُ القَلْدُ مِن رَبِّكُ بالْحِق لَبُرِّ اللهُ ا ، رُنْسَانَ الذي يُلْعَدُونَ إليه اعْجَمِي

ج ـ « التَّبُدُيْلُ » رُفْعُ شِيْءَ وَوُضْعُ غيرهِ مَكَانَهُ ، و تَبْدُيْلُ الآية : نَسْنُخُهُا بِأَخْرُى « رُوْحُ القَّدُسِ » جِبْرِيَّلُ عَليه السلامُ سُنَيِّ بِذَٰلِكَ لِأَنَّهُ يُنْزِلُ بِالقَدْسِ أَيْ بِمَا يُطُهِّرُ وَالقَّلُوبَ «بِالحَقِّ» بذَٰلِكَ لِأَنَّهُ يُنْزِلُ بِالقَدْسِ أَيْ بِمَا يُطُهِرُ وَالقَلُوبَ «بِالحَقِّ» بِذَٰلِكَ لِأَنَّهُ يُنْزِلُ بِالقَدْسِ أَيْ بِمَا يُطُهِرُ وَالقَلُوبَ «بِالحَقِّ» بِالْحَقِّ بِالْعَدْلُ وَ الْعَدُلُ وَ الْعَدْلُ وَ الْعَدْلُ وَ الْعَدْلُ وَ الْعَدْلُ وَ الْعَدُلُ وَ الْعَدْلُ وَالْعَدْلُ وَالْعَدْلُ وَلَا لَهُ الْعُدُولُ وَلَا اللَّهُ وَالْعَدُلُ وَالْعَدُلُ وَالْعَدُلُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَالْعَدُلُ وَالْعَدُلُ وَالْعَدُلُ وَالْعَلَى وَالْعَدُلُ وَلَا لَا اللَّهُ وَالْعَلَالُ وَلَا لَا اللَّهُ وَالْعَلَالُ وَلَا اللَّهُ وَالْعَلَالُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْعَلَالُ وَلَا اللَّهُ وَالْعَلَالُ وَلَا لَهُ وَالْعَلَّالُ وَلَا لَهُ وَالْعَلَالُ وَلِكُولُ اللَّهُ وَالْعَلَالُ وَلَوْلُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الْعُلْسُولُ وَالْعَلَّلُولُ اللَّهُ وَالْعَلَالُ وَلَالِقُلُولُ وَلِي الْعُلْسُ وَاللَّهُ وَالْعُلُولُ وَلِكُولُ اللَّهُ وَلِي لَاللَّهُ وَلَالِ اللَّهُ الْعُلُولُ وَلَالْعُلُولُ وَلَالِكُونِ الْعَلْمُ لِلْكُولُ لِلْ اللَّهُ لِلْكُولُ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي الْعُلْمُ لِي الْعَلَالُ وَلَالِهُ لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ لِلْكُولُ لِلْ اللَّهُ لِلْلِهُ لِلْمُ اللَّهُ لِلْمُؤْلِقُلُولُ وَلِي اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْمُؤْلِقُ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِقُ لِللْلَّهِ لِلْمُ لِلْمِلْمُ لَا لِلْمُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُ لِلْمُولِقُلُولُ لِلْمُؤْلِقُ لَا لِلللَّهُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُ لِلَّهُ لِلْمُؤْلِقُ لَا لِلْمُؤْلِقُولُ لِلْمُؤْلِقُ لَاللَّهُ لِلْمُؤْلِقُلْمُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِقُلْمُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُلُولُ لَالِمُولُولُ لِلْمُؤْلِقُلُولُ لَا لَالْمُؤْلِقُلْمُ لِلْمُؤْلِلْمُ لِلْمُؤْلِقُلِلْمُ لَا ل

َرُ ﴿ لِيُثَبِّتُ ﴾ لِيُزِيْدُهُمُ ۚ يُقَيْنًا وإِيَّمَانًا ﴿ الْبُشْرَى والْبَشَارَةُ هُوَ الْمُولِ وَ الْبُشَارَةُ هُو الْمُؤْدِدُ الْمُثَرِّ الْمُؤْدِدُ الْمُؤْدِدِ الْمُثَرِّ الْمُؤْدِدِهِ اللَّهُ وَالْمُؤْدُدُ الْمُؤْدِمِي عَلَى الْمُفْرَمِي كَانَ قَلَى الْمُؤْدِدُةُ وَلَا التَّوْدُاةَ ﴾ [المُفْرَمِي كَانَ قَلَى الْمُؤْدِدِةُ وَلَا التَّوْدُاةَ ]

وُالانَّحِيْلُ . وَكَانُ النبيُ صلى اللهُ عليه وسلم يُجْلُسُ إِلَيْهِ إِذَا آذَاهُ أَهْلُ مُكُلَةً .

مندم المطاعن الركيكة والخرافات الساذجة أبلغ درليل على أنهم العسالون عن الضياء س ٢٨٦ \_ ما الذي يَؤْخُذُ مِن هَذِهِ الأياتِ الكَرِيْمَات: « واذا بدلنا آية • • ، ﴿ رَبُّ النَّسَخِ ، وَأَنَّهُ يَقَعُ فِي القُرآنِ • : إِنْبَاتُ النَّسِخِ ، وَأَنَّهُ يَقَعُ فِي القُرآنِ • ُ ذَلِيْلٌ لِمُنْقَمِبُ إِنْقُلِ السُّنَة والجُمَاعُةِ أَنَّ القَرَّالُ الْمُرَّالُ بعا : الرُّدُّ على من قال إنه مخلوق كالبجهوبية والمعتزلة. ثَامِناً : الرِّدْ عَلَى مَنْ قَالَ إِنهَ كَلاُّمُ مَلَكِ إِنَّ بَشُرَ أَوْ غَيرِ ذَلكَ. الرُّدُ عُلَى مَنْ قَالُ أَنَهُ خُلُقَكُ وَ فَي جِسْمِرُ مِن ٱلْأَجْسُامِ عاشرا: الردُّ على مُن قَالَ إِنَّهُ فَاضَ عَلَى النبي صلى الله وسلم كَمَا يُقُولُهُ طُوائِفُ مِن الفلاسِيفة والصَّنَا بِيَّة والعَنَا بِيَّة والعَنا بِيَّة والعَنا بِيِّة والعَنا بِيِّة والعَنا بِيَّة والعَنا الله الله العادي عُشَر : أَنَّ السَّنُفِيرُ بَيْنُ الله وُرسُنُو لِه مُحَمَّد صلى الله لنفسي فَأَنَ جُبُرٌ يُلُ سُمِعُهُ مِنَ اللّهِ وَالْمَعْنَى الْجُرُّادِ لِإِ يَسُمُعُ . رَرِ الْثَالَثِ عَشْرُ : الدِّلِيْلُ على أَنَّ القُرآنَ نُزُلُ بِاللّغَةِ الْعُرْبِيةِ

و تُكُلُّمُ الله بالقُر آن بها ، قال شيخ الاسلام \_ رحمه الله :

اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخُلق والدين تأثيراً قوياً بيّنسًا بعسب تلك اللغة . الثاني والعشرون : أنه نزل بالتا التفعيل في الموضيعين •

الثالث والعشرون : التّنوية برُوْج القدس وهو جَبْرِيْلُ عليه السلامُ المنزَهُ عن كُلِ عَيْبُ وَنقص وَخِيانَة ،

الرابع والعشرُونُ: الرَّدُ على مَنْ أَنكُرُ صِفَة العِلْمِ أَو أُولها مِنْ وَالْمِنْ لِنَ مِنْ الْعِلْمِ أَوْ أُولها مِنْ وَالْمِنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّل

الخامِسُ والعشرون : الرُّذُ عَلَى مَنْ قَالَ إِنْ مُحَمَّلُكُ عَلَيهُ السَّلَمُ عَلَيهُ السَّلَامُ . السَّلَمُ فَهُ مِن جَبَرِيلٌ عَلَيهُ السَّلَامُ . السَّلَمُ فَهُ مِن جَبَرِيلٌ عَلَيهُ السَّلَامُ .

الساوسُ والعِشْرُونُ: أَنَّ المُشْرَكِيْنَ لِا يُدْدِكُونَ مِسَا فِي السَّادِينَ لِا يُدْدِكُونَ مِسَا فِي التَّبْدِيلِ مِنَ الحِكُمُ التِّيُ مِنْهَا أِنَّ الآيةُ الأُخْرَى أَصْلُح لِلْحَلِيالِ الجَدِيْدَةِ النِّتِي صَارُبَتْ البِيهَا الأُمَّةُ وَأَصْلُحُ لِلْبُقَاءِ بَعْدُ ذَلِكَ الدُهْرِ الجَدِيْدَةِ النِّتِي صَارُبَتْ البِيهَا الأُمَّةُ وَأَصْلُحُ لِلْبُقَاءِ بَعْدُ ذَلِكَ الدُهْرِ الجَدِيْدَةِ النِّتِي لَا يَعْلُمُهِ إِلاَ اللهُ • اللَّمُ اللهُ • الطَّوِيْلُ الذِي لا يَعْلُمُهِ إِلا اللهُ •

سُ ٢٨٧ - بُنَّ أُقُوٰ إِلَّ مَن يَلِيْ مِنِ الفِرْقِ فِي مُسْالُةِ الكَلامِ: الجَهْمِيَّةِ ، الْعَنْزِلَةِ ، الكَلاَئِيَّةِ ، الأَشْعَرِيَّةِ ، الكُرُّامِيَّةِ ،الكَرُّامِيَّةِ ،الكَرُّامِيَّة الانْعَادِيةِ ، السَّالِيَّةُ ، الصَّائِثَةُ ، التَّفُلسِفَةِ .

ج - مُدْهُبُ إِلَجُهُمِيَّة وِالْمُعْتَزِلَةِ أَنَّ القُرآنُ مِعْلُوق .

وقول الكُلاَيْيَة وأَتباعهم مِن الأَشَاعِرةِ أَنَّ القُرآنَ نَوْعَانَ؛ الفَاظُ وَمَعَانَ ، فِالأَلفَاظُ مُخْلُوقة وَهي هَنهِ الأَلفاظُ اللهِ جُوْدة، والمعاني قدينه قائمة بالنفس وهي مُعْني واحد لا تبعض فيه ولا تعدد م أن عُبْرُ عَنْهُ بالعربينة كَانَ قُرْآناً ، وإن عُبْرُ عِنْهُ بالعبر الله عُبْرُ عنه بالسر بانية كان إنْجيلاً، وإن عُبْرُ عنه بالسر بانية كان إنْجيلاً، وأنه لا يتعلق بمشِيئته وقدر به

ر وقول الكر المية إنه مُتعلق بالمسيقة والقدرة قيالم بذات الرب، وهُو حَادِثُ بعد أن الرب، وهُو حَادِثُ بعد أن الرب، وهُو حَادِثُ بعد أن الم يكن مسبموعة أن وهُو حَادِثُ بعد أن الم يكن وهُو الم

الم يكنُ ، وأَخْطُونُ فِي قُولِهِم : إِنَّ لَهُ ابْتِدَاءُ فِي ذَاتِهِ . وَهُو عَادِقَ بَعْدَ اللَّهُ يَكُنُ ، وأَخْطُونُ فِي قَالِمٍ . إِنَّ لَهُ ابْتِدَاءُ فِي ذَاتِهِ . وَمُذَّهُبُ يُتُضَمِّنُ مُعْنَى قَالَمَ عَلَيْهِ أَنَّ كُلامُهُ يَتُضَمِّنُ مُعْنَى قَالَمَ عَلَيْهِ اللَّهِ هُو مُا خُلَقُهُ فِي غَيْرِهُ ، وهذا قُولُ أَنِي مُنْصُور . اللهِ هُو مُا خُلَقُهُ فِي غَيْرِهُ ، وهذا قُولُ أَنِي مُنْصُور .

المِن عَارِيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل يُعْرُجُ رِبِدُكُ عَنْ أَنَ يَكُونُ كَلاَمَهُ ، وأَمَا الذِي يَرُّجِعُ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَيُضَافَ إِلَيهِ فَانِ كَلامُهُ غَيْرُ مُخلُوق ، وهُذَا الفَوْقُ وُاضِعَ شُرُّعَا وَعُقْلاً . مُحْفُوظُ فَوْلُ الوُاحِدِ الرحمٰنِ

والعُبُّدُ يُقَـرُونُ بِصُـوْدُ يْمُ كِتُ ابَةُ القُرْآنِ رير إنّ الذي هـ و في المِصاحِف مُ الأشكياخ والشبان ئے گر ر ° ر ر الـــرق مخلوقـــانِ قُنْقَدَةُ العِرْفُ الِ هُوْ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ ///٥/ مهم مهم مهم مهمينيا فعليك بالتفصيية تُمُيْيُّزِ فالْ وُالاَحْمُالُ دُوْنَ بَيسَانِ ر إطلاق و أَنْ الْمُرْدُونُ وَخَطْلًا الْمُرْدِدُ وَخَطْلًا الْمُرْدِدُ وَخَطْلًا الْمُرَادُ كُلَّ زَمُكُ إِنْ أَذْهُكُ انْ والآراءُ كُلَّ زَمُكُ إِنْ وتبلاوُةُ القُــــُوْآنِ فِي بَالَـُـلامُ قُـــنهُ يَعْنَى بِـهِ شَيْئَانِ يُعْنَى بِهِ الْمُنَّاوُ فَهُــُـوُ كُلامُــةُ يُعْنَى بِهِ الْمُنْكُونُ فَهُــوُ كُلامُــةُ هُو عَيْرُ مُخْلُوقِ كَـــــذِي الأكوانِ ويُرادُ أَفْعَالُ العِبُادِ كَصُوتِهُم وَكُلاهُمُ اخْلُقُ انِ

مُذَا الَّذِي نُصَّتُ عليه أَيْمُـةُ الَّـ إِسْلامِ أَهُلُّ الْعِــُلْمِ وَالْعِرُّ فُــُ وهو الذِي قَصُدُ البُخْرَرِيُّ الرَّضَى ِ عَن فَهُمِهِ كُتُقَاصِرِ الأَفَهُامِ عَنْ ﴿ وَلَا عَلَمُ الشَّيْبَارِنِي وكذاك يَصْلُحُ نَفْسُ مُلْفُوْظِ بِهِ وكذاك يصبح من و و و القُرآن في المراد مسير من و و و القُرآن في المراد أنكر أحمد الاطلاق في المراد المراهك إلى المراهك ٣٠ \_ الرُّوُّيةُ والرَّدُّعلى مُنْكِرِيْهك س ٢٩٠ ــ ما هُو الإِيمَانُ بِرُؤْية اللهِ فِي الآخرة ، وما هُو الدليلُ على ذلك ؟ \_ هُوُ الاعتقادُ الجازمُ بأنَّ المؤَّمِنيْنَ يُرُونُ رَبَّهُمْ عِيانَا المُوَّمِنِيْنَ يُرُونُ رَبَّهُمْ عِيانَا المُعَالَّمُ مِي الْمَانَةِ وَيُزُوْرُوْنَهُ وَيُكَلِّمُهُمْ فَي عَرَّصُمَةِ القِيامُ الْمِنَةِ وَيُزُوْرُوْنَهُ وَيُكَلِّمُهُمْ فَي الْمِنَةِ وَيُزُوْرُوْنَهُ وَيُكَلِّمُهُمْ قال تعالى : « وُجُوءٌ يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة » ، « على الارائك يُنظرُون » ، « للسّندَي أَحْسُنكُوا الْحَسْنكَ وزِيادة ، وفال « للرَّهُ مَا يُشَاؤُن فِيها ولَدُيْنَا مُزِيْد » . « للمُ مُا يُشَاؤُن فِيها ولَدُيْنَا مُزِيْد » . ومِن السُّنة قُولُهُ صَلَى اللهُ عليه وسلم: « إِنَّكُمْ سُتُرُونَ عَلَيه وسلم: « إِنَّكُمْ سُتُرُونَ

رَبُّكُم كُمَا تُرُونُ الْقُمَرُ لِيلةُ البُدْرِ لا تُضَامُونَ في رُؤْيتهِ ٠٠٠ » كم كما ترون اسر الحديث \_ قال بعضه : وقُلُ يَتُجُلَى الله للخلق جهدرة وقُلُ يَخْفَى وَرَبِكُ أَوْضَحُ وقد ينكر الجهمي هذا وعِنْدُنَا وقد ينكر الجهمي هذا وعِنْدُنَا بمطداق ما قُلْنا حديث مصرح رواه جرير عن مُقال مُحمد . فقل مِثْل ما قد قال في ذاك تنجح

س ٢١ ـ ما الذي تفهمه من معانى هذه الآيات السالات على دُوية اللسمه؟

رَبِ جَ لَيُخْبِرُ تَعَالَى عَنَّ وُجُوْهِ الْمُؤْمِنِيُّ الْمُخْلِصِينِ يومُ القيامَةِ أَنَهَا حَسُنُةُ بُهِيَّةً نَهُسُرِقَةً مُسْرُوْرَةً مِمَّا هَمُ فيه مِنَ نَعِيمُ القَلُوبِ، وَلَذَّقِ الأَرْوَاجِ مَ إِلَى رُبِّهَا نَاظِرُةً أَيُّ تَنْظُرُ إِلَى وَبَهُا نَاظِرُةً أَيْ تَنْظُرُ إِلَى الْمُرْتَالِقُ أَيْ تَنْظُرُ إِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

عَالَ جُمهُورَ أَهْلِ العِلْمِ: المُرادُ بِدُلِكَ مَا تُوا تَرَتَ بِهِ الأَحَادِيْثُ الصَّحِيْحَةُ مِنْ أَنَّ الْعِبَادُ كَنَظُرُونَ إِلَى رُبِّهِمْ يَوْمُ الْقَيَامَةِ كَمَـا يَتُظُرُونَ إِلَى القَمْرِ لَيُلَةَ البَدْرِ • في هذه أَلَآية :

أُوَّلاً : إِثْبَاتُ الرُّؤْيَةَ . ثانيًا : إِثْبَاتُ إلرُّبُوْ بِيَّةِ إلىٰ مَّهْ ثَالِثًا : أَنَّ الرُّوِّيةُ خَاصَّةً بِالمؤمنين •

رابعاً : أنَّها في الآخرة دُوْنُ الدنيا .

ره خامسًا إِنْ فَيْهَا رُدُّ عَلَى الجُهُّمِيَّةَ وَالْمُعْتَزِلَةَ وَنَحْسُوهِم مِن المنكِرِيْنُ لِلرُّوَّ يَأْتُرُّ

وَفِي الآية الثَّانية : يُخْبِرُ تَعَالَى عُنْ حَالِ الأَبْرَادِ النَّــِذِينُ آمنُوا بِه وصَدَّقُوا رُسُلَهُ وعَمِلُوا الخُيْرُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيا أَنَّهُمُ فِي

تُرْغَيْبٌ فِي الطَّاعَةِ ، وَحُفْ لِخُرَائِمِ المُسْنِيْنِ ا وشَيَّوْقًا وَفَرُحَا وُسُرُوْرًا · فيها دُليلٌ عَلَى جُودِ اللهِ وَكُرُمِهِ . فيها دُليلٌ على عُلُو اللهِ تعالى . فيها دُليلُ على عُلُو اللهِ تعالى . : أنَّ الرؤية في الأَخِرَة دُوْنُ الدُنيا . : السُّدُ ما السُّ لرَّدُ عَلَى الجَهْمِيةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ المُنكِرِينُ لِرُؤُيةِ اللهِ · اللهِ المُنكِرِينُ لِرُؤُية اللهِ · الرَّالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي تاسعا: فيها دُليل على البعث ، والحِساب والجزاء عكل الأعمال • وفي الآية التَّالِثَة : يُخْبِرُ تَعَالَى عَنِ الْأَعْمَالِ الْمُوْسِلَةِ إِلَى دَارِ السَّلَامِ بَقُولُه : « لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسَّنَى وُزِيادُة » أَي للذينَ أَحْسَنُوا الحُسَّنَى وُزِيادُة » أَي للذينَ أَحْسَنُوا فِي عِبَادُةِ الْخَالِقِ فَقُامُوا رِبِمًا أَوْجُبُهُ اللّهُ عَلَيْهِم مِنَ الْأَعْمَالِ والكُفُّ عُمَّا نَهُاهُمُ عَنَّه مِن المُعَاصِيُّ

القُولِيُّ وَالْفَعْلِیُّ فَأَحْسَنُوْا الْأَعْتِقَادُ ، وُأَحَسْنُوا الْعُمَلُ . وُأَحَسْنُوا الْعُمَلُ . وُأَحَسْنُوا الْعُمَلُ . وَأَحَسْنُوا الْعُمَلُ . وَأَحَسْنُوا الْعُمَلُ . وَهِيَ الصراطِ المُسْتَقِيمُ فَلَهُمُ الْحُسْنُي وهي البَّنَةُ وَزِيَادَةً ، وهي النظرُ إلى وُجهِ الله الكريم كما فَشَرها رسولُ الله صلى الله عليه وسُلم ، ولمُنَّا عُطْفُ الزيادة على المُسْنَى دَلَّ عَلَى أَنَهَا جَزَاءً آخَرُ وَرَاءُ الْجَنَّةِ وَقَدْرُ وَرَائِدُ عَلَيها . الحَسْنُى دَلَّ عَلَى أَنَهَا جَزَاءً آخَرُ وَرَاءُ الْجَنَّةِ وَقَدْرُ وَرَائِدٌ عَلَيها .

: الحَثُ على الإحسان

: كُلِيلٌ عَلَى كُرُّمِ اللَّهِ · : كُليلٌ عَلَى البَعْثُ والحِسَابِ والجَزَاءِ عَلَى الأَعْمَالُ ·

ر رابعا: أنَّ الله يَجَازِي المُحْسِنُ عَلَى إِحْسَانِهِ وُمِنْ أَسْمَالِهِ: الشَّكُورِ .

قال ابن القيم: وُهُو الشُكُورُ فَلَنْ يَضَيَّعُ سُعَيْهُمْ لكن يَضَاعِفُ وَ بلا حسنانِ ما لِلْعِبَادِ علي علي حَرِقُ وَاحِبً ما لِلْعِبَادِ علي علي علي حَرِقُ وَاحِبً هو أو جب الأجر العظيم الشانِ

الآيةُ الرَّابِعَةُ نَحْو هُذِهِ • وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَفَيْهُ :

إِنْبَاتُ الرُّ بُورِبِيَّةً لِلْمَا صُخِبًا لَمُؤْمِنِينَ وَإِنْبَاتُ الرُّ فِيةً وَأَنها فِي الآخرُةِ • وَإِنْبَاتُ عَلُو اللهِ على خُلْقِهِ • هُ ﴿ وَأَنْبَاتُ عَلُو اللهِ على خُلْقِهِ • هُ ﴿ وَفَيْهُ الرَّدُ عَلَى مَنْ زُعُمَ أَنَّ الرُّؤْيَةُ العِلْمَ • وفيه دليل على البعث والجزاء والحسابِ •

وَفَيْهُ الْحَثُّ عَلَى الْطَاعَةُ وَالْآزَدِيادِ مِنَ الْأَعَمَالِ الصَّالِحَةِ . وفيه إلرَّدُ عَلَى مَن أَنكُر الرُّؤْيَةُ أَنَّ أَنكُرُ عُلُوَّ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ . ر وفيه تشبيه لِلرُوِّية بالرُّؤْية لا المُرْزِيُّ بالمُرْزِيُّ فإن اللَّكُ تعالى لا نَفْرِبَيْهُ لَهُ وَلَا نَظِيرٍ .

يَنْكُرُ الرُّؤْيَة ؟

بيه وقال تعالى حِكَايَةٌ عن مُوسى عليب السلام: « رُبِّ أَرْنِيْ أَنْظُرُ الْيُكُ ، قالُ : لَنْ تُرانِيُ ولكِنْ أَنْظُرُ إِلَى الجُبُلِ فَإِنِ اسْتَقْلُ مُكَانُهُ فَسُوفُ تُرانِي » وَوَجُهُ الاسْتِدْلالِ بِهُ مِنْ وُجُوهُ ٍ: الأول: أن سَوَالَ مُوسَى الرُوْيَةُ يَدُلُ عَلَى إِمْكَانِهَا ، لأَنْ الْعَاقِلَ وَضَلَا عَنْ الْمَكَانُ فَكَيفُ يُظُنُّ بِكُلِيم الْعَاقِلَ وَضَلَا عَنْ النَّبِي وَ إَعْلَمُ النَّاسِ بِرِبَهِ فِي وُقْتِ ، أَنْ يُسَأَلُ اللَّهِ وَرُسُولَهِ الْكَالِ ، وَاعْلَمُ النَّاسِ بِرِبَهِ فِي وُقْتِ ، أَنْ يُسَأَلُ مَالا يَجُوزُ عَلَيْهِ بِلَ هُو عِنْدُهُمْ مِنْ أَعْظِمِ الْمَعَالُ . وَلَمْ يَعْلُولُ الْمَعَالُ الْمَالُ نُوْحُ رَبَّهُ نَجَاةً إِنِّهِ أَنْكُرُ سَوَاللَّهُ وَقُلْ النَّيْ لاَ أَدْى أَوْلاً تَجُوزُ إِنِهِ أَنْكُرُ سَوْلَهُ وَقُلْ إِنِي لاَ أَدْى أَوْلاً تَجُوزُ الْمَالِينَ عَلَى النَّهُ اللَّهُ ا

الْخَامِسُ : قَوْلُهُ : « فَلَمَّا تَجَلَى رُبُّهُ لِلْجَبِلِ جُعَلَهُ دَكًا » فَلِذَا وَازُ أَنْ يَتَجُلَى لِلْجُبُلِ الذِي هُو جَمُلُ اذَ فَكَيفُ يَمْتُرْنَعُ أَنْ يَتَجُلَى عَازُ أَنْ يَتَجُلَى لِلْجُبُلِ الذِي هُو جَمُلُ اذَ فَكَيفُ يَمْتُرْنَعُ أَنْ يَتَجُلَى

لِرُسُلِهِ وُأَوْرِلَيْآتُهِ فِي دَارِ كُرُامُتِهِ ؟

السادش : أن الله گلم مُوسى وناداه و ناجاه ، ومن جاز عليه التكلم والتكليم ، وأن يكلم مُوسى مناطبه كلامه بغير واسطة مناطبه كلامه بغير واسطة مناطبه كلامه بغير واسطة مناطبه أولى بالجواز .

ويُرُدُّ عليهم أَيْضًا بَهُا اسْتُدَلُوا بِهِ عَلَى نَفْيِهَا وُهُو أَفُولَ أَ تعالى: «لا تُدُرِكُهُ الأبصارُ» وذلك مِن وَجُهِ حُسَنَ لَطَيفِ وَهُو أَنَّ اللهُ تَعَالَى إِنَّمَا ذَكْرُهُا فِي سِيَاقِ التَّمَدُجِ ، وَمُعْلُومٌ أَنَّ المَدْحَ إِنَّمَا يُكُونُ بِالْصِفَاتِ الثُّبُو تَيْتَرِ .

إِنهَا يَكُونَ بِالصِيفَاتِ النّبُولِيهِ . وَأَمَّا الْعَدُمُ الْمُحْثَى فَلَيْسُ بِكُمَالَ فِلا يُمْدُحُ بِهِ ، وإنها يمدح تعالى بالنّفي إذا تَضَمَّن أَمَّرًا وُجُودِياً ، كَمَدُّحِهِ بِنَفْي النِّسْيَانِ وعُزُوبِ شيءٍ عن عِلْمِهِ الْمُتَضْرِتِيْ كَمَالُ عِلْمِهِ وَإِحَاطَتِهِ .

ر و نَفْي المثّل المُتَضَمِّن لِكُمَال ذَاتِهِ وَصَفَاتِه فقوله: «لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وإِنْ الْأَبْصَارُ وإِنْ الْأَبْصَارُ وإِنْ الْأَبْصَارُ وإِنْ الْأَبْصَارُ وإِنْ 

يدُ الايمانِ وأتى بِهِ القَرْآنُ تَصَّرِيْكُا وَتَعْدَ الاَيمانِ ريضًا هُمُكا بسياقِه نوعان وهِيُ الزِّيادَةُ فَسِّيرَتُ فِي يُؤْنِسَ تَفْسِيْرُ مُنْ قَدُّ جَاءَ بِالقَرآنِ

## ٣١ \_ أُلسَنَّةُ مُوافِقَةً لِلْقَــرَّنَ

عليه وسلم ، وما مُوْقف أَهْلَ السَّنَة مَنها وَهُلْ وَجُوبُ تصديق كُلْ مِسْلِم بِهَا أَخْبُرُ بِهِ اللهُ ورسولهُ مِن صفاتِ الله مُوْقوفَكُ عَلَى أَنْ يَقُومُ دُلِيْلُ عَقْلِيَ عَلَى تِلْكُ الصِفة بِعَيْنِهَا ؟ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُفَة بِعَيْنِهَا ؟ ر ج \_ أَلْسُنَة : تَفْسَرُ القُرآنُ وتُبَيِّنُهُ وَتُوضِحُهُ وتَكْشِفُهُ وتدلُ عليه وتُعُبِّرُ عنه ، وتُفْضِلُ مُجْمُلُهُ ، وتُقُيِّسُهُ مُطْلَقَّهُ ، وتخصص عمومه

قال آئِنُ عَدْوَان : تُفُسِّرُ آياتِ السَّكِتَابِ

ر ويروْنُ أَنَهُا الأُصْلُ الثانِي الذي يُجِبُ الرُّجُـوعُ اليَّـهِ وَالْيَقِينَ اللهُ وَالْيَقِينَ مُ وَالْتَعُويْنَ الْعُرْ وَلِي الْعِلْمِ وَالْيَقِينَ مُ وَالْتَعُويْنَ اللهُ وَالْيَقِينَ مُ وَالْتَعُويُنَ اللهُ وَالْيَقِينَ مُ والاعتقاد والْعُمُل رُرِقال الله تعالى : « وأنزل الله عَلَيْك الْكَتَاب وَقَالَ صَالَى ﴿ وَمَا يُنْطِقُ عَنَ الْهُوَى إِنْ هُو الْأَوَحِيُّ يُوحِيُّ يُوحِيُّ يُوحِيُّ يُوحِيُّ يُوحِي «وَلُوْ تَقُولُ عَلَينَا بَعِضَى إِلاَّقَاوِيْلِ » – الآية – ﴿ فَلْيَحْذُرِ الَّذِينَ / يُغَالِفُونَ عَنْ أَمْرُهِ ﴿ مُنْ يُطِعِ ٱلْرَسُولِ فَقُدُ اطاعُ اللَّهُ ﴾ يَعْالِفُونَ عَنْ أَمْرُهِ وقال صلى الله عليه وسلم: « ألا وانى أو تيت الكياب ومثله معه ، الا يوشك رجل شبعان على أريكته يقلول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من خلال فأحلوه ، وما وجدتم فيه من خلال فأحلوه ، وما وجدتم فيه من حرام فحرم وه وانما حرم رسول الله عليه وسلم - كما حرم الله ألحديث . وسلم به رَبُّه بَمن الأحاديث الصِّحَاجِ التي نَقَلَهَا وتَلقَاهَا أَهُ لُ الْعُرِفَةِ بِاللَّهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ الْعُرِفَةِ بِاللَّهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ الْعُرِفَةِ بِاللَّهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ الْعُرْفَةِ بِاللَّهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ مِنْ غَيْرَ تُحْرِيفِ ولا تَعْطِيلُ ولا تَكْيِيْفُ ولا تُمْرِيْلُ . ر قال الشيخ \_ رحمه الله \_ : وُجُوبُ تَصْدِيْقِ كُلِّ مُسْلِمٍ بِمَا أَخْبُرُ اللهُ رِبِهِ وَرُسُولُهُ مِنْ صِفَاتِهِ لَيْسَ مُؤْقُوفًا عَلَى أَنْ يُقَلُّومُ (17-6) -137دليل عقلي على تلك الصّفة بعينها فانة ممّا يعلم بالاضطرار من دين الأسلام أن رسول الله إذا أخْبُر نَا بشيء من صفات الله وَجُبُ عَلَيْنَا التَّصَدِيْقُ به وإن لَمْ نَعْلَمُ ثَبُوتُهُ بَعْقُورُكَا ومَنْ لَهُ يقر بما جاء به الرسول حُتَى يَعْلَمُهُ فَقَدْ أَشْبُهُ الذِينَ قال اللهُ

وَهُ إِذَا لَمْ يُعْلَمُهُ بِعُقْلِهِ لَا يُصَّدُقُ بِهِ بَلْ يَتَأَوَّلُهُ أَوْ يُفُوضُهُ وَمَا لَا يَجْبِرُ بِهِ إِنْ عُلْمَهُ فَعُقْلِهِ آمن بِهُ .

وَإِلاَ فَلاَ فَرَقَ عِنْدُ مَنْ سَلَكُ هَذَا السَّبِيْلُ بَيْنُ وَجُوْدِ الرَّسُولِ وَإِخْبَادُهِ وَكَانُ مَا يَذَكُرُهُ مِنُ وَإِخْبَادُهِ وَكَانُ مَا يَذَكُرُهُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ وَالاجماعِ فِي هُذَا الْبَابُ عُدِيْمُ الأَثْرِ عِنْدُهُ وُقَدُ صُرَّحُ بِهِ أَثْمُةَ هَذَا الطِرِيقَ آهِ .

رُ سُ ٤٩٤ - مَا الْقُبُولُ فِي بَابِ الْعُمُلِيَّاتِ مِن أَنُواعِ السُّنَّةِ

لطهرة ؟

ج \_ أَلَقْبُولُ مِنْهُا أَرْبُعَةُ أَنُواع : الأُوَّلُ : مَا تُوَاتُو لُفُظًا وَمُعْنَدَ .

الثاني : مَا تُواتُو مُعْنَى .

الثالثُ: أَجْبَارُ مُسْتَفِيضَةٌ مُتَلَقَاةً بالقَيْهِ ل

الرابع : أُخْبَارُ آحَادِ تُثْبَتُ بِنَقُلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عِن مِثْلِهِ فَهَذَا هُوَ الْقَبُولُ فَي بَابِ الْعَمَلِيَّاتِ ، فإن هذا الباب لا يُثِننَى الآ على مَا يَشْبُقُ بطريق لا كلام رفيه ، فهذه الأنواع الأربعة مُفِيدًة للعلم والعَمُل جُويعًا .

س ٢٩٥ - مَا مِثَالُ أَحَادِيْثُو الصِّفَاتِ ؟

ج مِثِلُ قُولِهِ صَلَى اللهُ عليه وسلم: « يُنْزِلُ رُبُنا إِلَى السَّماءِ

رب " وقوله صلى الله عليه وسلم : « لله أشدٌ فرحًا بتو بة عبده

رمن أخاركم براحِلته » - العديث

رُورِ بِنَّ اللهُ إِلَى رُجُلَيْنِ يَقْتُلُ : « يَضُّمُنُكُ اللهُ إِلَى رُجُلَيْنِ يَقْتُلُ خُلانِ الجُنَّةُ » •

س ٢٩٦ ـ ما الذي تَفْهَمُه عن مَعْنَى حَدِيث « يَنْزِلُ رَبِّنَا السَّمَاءِ الدنِيا ٠٠٠ الخ » ؟

صلى اللهُ عليه وسلم بنزولِ رَبِّنا - جَلَّ وَعَلاً - مَا اللهُ عليه وسلم بنزولِ رَبِّنا - جَلَّ وَعَلاً - مَا اللهُ عليه وسلم بنزولِ رَبِّنا - جَلَّ وَعَلاً - مَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ لَطْفُ مِ بَعِبَادِهِ وَإِحْسَانِهِ غَلَمْ اللهُ وَاسْتِغْفَارِهِ مَ وَيُتَكَفَّلُ فَيْ اللهُ وَاسْتِغْفَارِهِ مَ وَيُتَكَفَّلُ فَيْ اللهُ وَاسْتِغْفَارِهِ مَ وَيُتَكَفَّلُ فَيْ اللهُ وَاسْتِغْفَارِهِ مَ وَيُتَكَفَّلُ اللهُ وَاسْتِغْفَارِهِ مَ وَيُتَكَفِّلُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُواللهُ وَاسْتِغْفَارِهِ مَ اللهُ وَاسْتِغْفَارِهِ مَ وَيُتَكَفِّلُ وَاسْتَعْفَارِهِ مِ اللهُ وَاسْتَعْفَارِهِ مِ اللهُ وَاسْتَعْفَارِهِ مِ اللهُ وَاسْتَعْفَارِهِ مِ اللهُ وَاسْتَعْفَارِهِ مِنْ لَلْمُ اللهُ وَاسْتَعْفَارِهِ مِ اللهُ وَاسْتَعْفَارِهِ مِ اللهُ وَاسْتَعْفَارِهِ مِ اللهِ وَاسْتَعْفَارِهِ مَ اللهُ وَاسْتَعْفَارِهِ مِ اللهُ وَاسْتَعْفَارِهِ مِ اللهُ وَاسْتَعْفَارِهِ مِ اللهُ وَلَا اللهُ وَاسْتَعْفَارِهِ مِ اللهِ وَاسْتَعْفَارِهِ مِ اللهُ وَاسْتَعْفَارِهِ مِ اللهُ وَاسْتَعْفَارِهِ مِنْ اللهُ اللهُ وَاللّٰ اللهُ وَاللّٰ اللّٰ اللهُ اللهُ وَاللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهِ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ الللّٰ اللللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ ال بِالْاجَّا بُلْرِ، وفي العديث مِن اَلْفُوا ثُدَ :

الله ولمثبات الجهّة وانه فوق الخلق فة الكلام لِلهِ وهي مِن الصِّفاتِ الدَّاثِيةِ

سامدساً : إِثباتُ الأفعالِ الاختبارالة • سَابِعاً : أَنَّ ثُلِثُ اللَّيلِ الآخِرِ مِنْ أَوقاتِ الإجابة ، وسَابِعاً : فَنَ ثُلُثُ اللَّهِ الْمُؤْرِينِ المُنْكِرِيْنِ المُنْكِرِيْنِ اللَّهُ وَالمُغْتَزِلَةِ وَانْحُوْرُهُم مِنَ المُنْكِرِيْنِ بِتَاوِيلِ بِاطْلِ . عَاشُرا : الرَّدُ عَلَى الحُلُولِيَّةِ الذِينِ يَزْعُمُونَ أَنَّ اللهُ حَالَ فِي كُلِ مَكَانَ تَعَالَى اللهُ عَنْ قُولُهُمْ عُلُواً كِبُيْرُا الحادي عَشَرُ : في الحديث الحثُ على الدُعاء في ثلثِ الليلِ الأخر و النائي عَشر: أَنَّ الدُعَاء يَنفُعُ و النائي عَشر: أَنَّ الدُعَاء يَنفُعُ و النائي عَشر: الحثُ على الاستغفار والسُؤال في كُلِّ وُقْتِ وفي هذا الوقتِ خَاصَةً و وفي النائية و وفي هذا الوقتِ خَاصَةً و وفي وفي الله وفي الوقتِ خَاصَةً و وفي الله وفي المنائية و و الرابعُ عَشَرُ: الرَّدُ على مَن قَالُ: يُنْزِلُ مَلَكُ مِن الملائِكةِ. الرَّدُ على مَن الملائِكةِ. الخامسُ عَشَرُ: الرَّدُ على الجُبْرِيَةِ. السادس عشر : إثبات صفة المغفرة . السادس عشر : إثبات صفة المغفرة . السابع عشر : الدليل على عظمة الله وقهر واللخلق . الشامن عشر : مزية شرف السيماء الدنياعلى سكافر السيموات كينزل الله إليها كل ليلة . حيث ينزل الله إليها كل ليلة . الرؤف الرحيم المتعرض لعباده في إجابة دُعائهم ١٠٠٠ الغ ٠ العشرون : أن الله لا يُتبرُّم بالبحاج الملحين . الغ ٠ العشرون : أن الله لا يتبرُّم بالبحاج الملحين . الواحد والعشرون : دليل على فضل الدُعاء . الثاني والعشرون : أن الدُعاء والاستغفار وغيرُ همكا من الثاني والعشرون : أن الدُعاء والاستغفار وغيرُ همكا من العبادات يُختلف فضلها بحسب الزّمان والمكان . الثالث والعشرون : لطف الله بخلقه إذ حقهم على ما فيه نفعهم وصلاحهم .

ُهِينَ مَانِع • الخَامِسُ والعِشْرُوْنَ وَ عَلَىٰ رُحْمُة ِ اللَّهِ فِانَّ ٱللَّهِ ي الله فان الأصم لا يُدعى الثلاثون زُدُليْلُ عَلَى قُرْبِ الله مِن خَلَقِهِ الثلاثون : أَنَّ الانسانُ يَشْأَلُ اللهُ ولا يَشْ اِنَ اللهُ لا يَتَعَاظُمُهُ شَيْءً أَعْطَاهُ يَشْهَدُ لهُ ال إِنَّ اللهُ لا يَتَعَاظُمُهُ شَيْءً أَعْطَاهُ كَيْشَهُدُ لهُ ال بِأُ عِبَادِي لُو أَنْ أَوْلَكُمُ وآخِر كُمُ الحديث •

الثِّامنُ والثلاثُون : أَنَّ اللهُ يُحِبُّ مِن عِبادِهِ أَنْ يُدُّعُ وَهُ التاسع والثلاثُون : إِثْبَاتُ الْبُعْثِ والعسِابِ والْجُزَارِ على الأربعون : الردعلى من أنكر السماء وقال ما فيه إلا فضاء مِي الْحَادِي وَالْأَرْبُعُونَ : نُصْحُ الرسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ الثاني والأرْبِعُون : دُليَّلُ عَلَى إِثْبَاتِ صِفَةِ الْحَيَاةِ لِلهِ . الثالث والأَرْبِعُونِ : أَنْ مَنْ تَرِكُ الاِسْتِغْفَارَ والدَّعَاءَ فَقَــُدُ ظَلُمُ نَفْسُنَهُ ، والضُّرُو مُجَاءَهُ مِن قِبل نَفْسِهِ، وَمَا رُبُّك بظلامِ لِلعَبيد ر س ٢٩٧ ـ ما الذي تَفْهَمُهُ عَنْ مَعْنَى حَدِيْثُ « اللهُ اشَــــُدُ فَرِحًا بِتُوْبُةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحْدِكُمْ بِرُاحِلْتِهِ ٠٠٠ » العديث ، واذكر السُرُور ور التوبة » أُوَّلًا: إِنْبَاتُ الأَلُومِيِّ

ثانيًا: كَاثْبَاتُ صِفْقُ الفَرْجِ وَهِمَى (لَصِّبَعُامِنِ ( ثَالثًا: دَليلُ عَلَى لُطُفِ اللّهِ بِخُلْقِهِ . رُابِعًا: الحَثْ مُعَلَى التَّوْبَةِ وَفَضْلِهَا .

عَلَى أَنْ الإنسان إذا جرى عَلَى لِسَانِهِ كَلَمَةُ وَنَحُوهِ أَنَهُ لا يُكُفُّو بِذَلِكَ وَلا يُؤَاخُذُ بِهِ ، وَنَحُوهُ أَنَّهُ لا يُكُفُّو بِذَلِكَ وَلا يُؤَاخُذُ بِهِ ، : ( أَنْتُ عُبْدِي وَأَنَا رُبُّكُ ) . الثاني عشر: أن الله لا كتعاظمه ذنت ولا يَبْخُلُ بِمُغْفِرتِهِ وَرَحْمَتِهُ عَلَيْ عَمْدِ الطَّالِبِينَ عَفُوهُ ٠ وَرَحْمَتِهُ عَلَى عِمَادِهِ الطَّالِبِينَ عَفُوهُ ٠ المال فَي عِمَادِهِ الطَّالِبِينَ عَفُوهُ ٠ الثاكث عَشَر : إِثْبَاتُ البُعْثِ والحِسِّابِ وِالجَزَاءِ عَلَى الْأَعْمَالِ وَالْجَنَاءِ عَلَى الْأَعْمَالِ وَالْجَنَّةِ وَالْبَادِ • ٣٤ \_ صِفْـةُ الفَّحِـ

س ۲۹۸ \_ ما الدي تَفْهَمُه عن مُعْنَى حِدَيْث « يَضْعُكُ إللهُ إلى رَجَلَين يَقْتَلَ الحَدُهُمَا الآخُرُ كِلاهِمَا يَدْخُلَانِ الْجِنَة » واذْكُرُ مَا فِيهِ مِنَ اَحْكُامْ ؟

نَّ لِمُ يُسُلِمُ بَعْد بَالشَّهَادَة النَّيُّ هِي أَعْلَى المِراتِبِ بَغْدُ مَوْتَبَةً لَا يُقِينِ وأَمَا الآخَرُ فَإِنَّ اللهَ جَعَلَ بَابَ التَّوْبَةِ مُفْتُوْحًا لِكُلِ مِن

أراد التوبة بالإسلام فَمَا دُوْنَهُ فِلْمَا تَابُ مَحَا اللهُ عَنْهُ الْكُوْرُ وَاللَّهُ عَنْهُ الْكُورُ وَالْمُ عَلَيْهُ الْكُورُ الْجُنَّةُ كَأْخِيَّهِ النِّي قَتُلُهُ ُهِدَا الْحِدِيثِ : أُوَّلًا : إِثْبَاتُ صِفْةِ الضَّحِكِ لِله ، وهِي مِن الصفاتِ الفَعْلِيَّةُ اولا: إببات صبح المنه في الأنجول في الإسلام و الترخيب في الدُخول في الإسلام و الترخيب في الدُخول في الإسلام و رابعاً: فيه كُلْيُلُ على تنوع كُرم الله وجود و و و المسلاء أن القيل في سهيل الله يُكفر الذُنوب و حتى القيل سادساً: أن التو به تأتي على جويع الذُنوب حتى القيل سادساً: أن التو به تأتي على جويع الذُنوب حتى القيل سابعاً: الحث على الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله المان الله المان الله المان الله المان الله المان الله المان الما سبابع . . ـ ـ و العَلْيَا . وَهِيُ العَلْيَا . وَانَّ القَتْلُ فِيْهِ سَبَهِيلِ اللهِ ، وأنَّ القَتْلُ فِيْهِ سَبَهُ وَرُو تَامِنَا إِذِ فَضْلُ الجَهَادِ فِي سَبِيْيلِ اللهِ ، وأنَّ القَتْلُ فِيْهِ سَبَهُ لِدُخُولِ الْجُنَّةِ ، الْسَبَابِ ، رَبِي الْسَبَابِ ، مَا السَّعَا : إِثْبَاتَ الْأُسْبَابِ ، رَبِي عَاشَرًا : الرَّدِ عَلَى مَنْ أَنكر صِفَةَ الضَّحِكِ أَوْ أَوْلُهَا بِتَأُويْلِ عَاشَرًا : الرَّدُ عَلَى مَنْ أَنكر صِفَةَ الضَّحِكِ أَوْ أَوْلُهَا بِتَأُويْلِ بِالْطَلِكَالِكِهُ مَنْ الْجَلْ الطَّاعَاتُ ، المحادِي عَشَر : إِثْبَاتَ البَّعْثِ وَالْجِسَابِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارُ ، الثَّانِي عَشَر : إِثْبَاتَ البَعْثِ وَالْجِسَابِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارُ ، الرَّابِعُ عَشَر : البَّنِكُ عَلَى مُحَاسِنِ الاسِنَ الاسِنَ الم وَسَمَاحَتِ وَالْجَنَّ عَلَى الدَّخُولِ فِيْه ، وَالْجَسَابِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارُ ، البَّنِكُ عَشَر : البَّنِكُ عَلَى مُحَاسِنِ الاسِنَ الاسْسَامِ وَسَمَاحَتِ اللَّهِ الْخَلِيلُ عَلَى أَنْ الاسْلَامُ يَجِبُ مَا قَبْلُهُ ، السَامِسُ عَشَر : وَلِيلُ عَلَى أَنَّ الاسْلَامُ يُجِبُ مَا قَبْلُهُ ، السَامِسُ عَشْر : وَلِيلُ عَلَى أَنَّ الاسْلَامُ يُجِبُ مَا قَبْلُهُ ، السَامِسُ عَشْر : وَلَيْلُ عَلَى أَنَّ الْاسْلَامُ يُجِبُ مَا قَبْلُهُ ، السَامِسُ عَشْر : وَلَيْلُ عَلَى أَنَّ الْاسْلَامُ يُجِبُ مَا قَبْلُهُ ، السَامِسُ عَشْر : وَلَيْلُ عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامُ يُجِبُ مَا قَبْلُهُ ، السَامِ عَشْر : وَلَيْلُ عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامُ يُجِبُ مَا قَبْلُهُ ، السَامِ عَشْر : وَكُمْ الْنَاسِ مِن رُخُّمَةِ اللّهِ ، وَمَا اللّهِ ، وَمَا اللّهِ ، وَمَا اللّهِ ، وَمَا اللّهِ مَا اللّهِ ، وَمَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ، وَمَا اللّهُ ، وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الْفَالِ الْمُعْلِقُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ عَلْمَ الْمُؤْلِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُؤْلِ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِى الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلِيلُولُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُعْلِيلُ ا السابع عشر : عَدُمُ ٱلْيَأْسِ مِن رُحُّمَةِ اللهِ . وري وري والله الشامن عشر : شَفْقَةُ الرَّسُولِ عَلى الأَمَةِ خَيْثُ بَيْنَ كُلَّ شير لهم فيه صلاح .

التاسيع عَشَرُ: أَنَّ بَابِ التَّوْبَةِ مِفْتُوح · التوبة مِفْتُوح · العِشْرُون : إثْبَاتُ عِلْمِ اللهِ ن المادي والعِشْرُوْنُ : أَنُّ الجِهَادُ في سُبِيْلِ اللهِ سُبَبُ لِدُخُولِ : دُلِيلٌ عَلَى مُحَاسِنِ الدِّيثِ الاسْلامِيّ • الشدة وألَّف صُلِلُ اللهُ عُليه وسُلم أن اللهُ ده عند احتباس المطر ويأسهم من نزورله، فن ورائم عليهم من نزورله، فن وركورت المناد و المناد العيث عليهم من المناد العديث عليهم لا يَشْعُرُون و فَفِي هذا العديث الفعلية و المناد العبيد الفعلية و المناد العبيد الفعلية و المناد المناد الفعلية و المناد يُلْ على أن الفركم مع الكرب صِفةُ الضَّحِكِ و سابعاً : إِنْبَاتُ صَفَّة الضَّمِكُ وهي ثامنًا : إِثْبَاتِ صِفةُ العِلْمِ وَلِهِي مِنَ الصَّفَاتِ الدَّاتِيَّةِ رَ تاسعًا : الرَّدُ عَلَى مَنْ أَنكُرُ صِفة العِلْمِ أَوْ أَوَّلُهُا بِتَأْوِيْلِ بِاطِلِ تاسعًا : الرَّدُ عَلَى مَنْ أَنكُرُ صِفة العِلْمِ أَوْ أَوَّلُهُا بِتَأْوِيْلِ بِاطِلِ كالجهمية والمعتنز لَة • ٢٤٩

عاشراً: أن حاجة العباد وضرور تهم مِن أسباب رحمته .
الخادي عَشر : أن نزول الغيث مِمّا الفرد الله بعلمه .
الثاني عَشر : دليل على جُود الله وكرمه .
الثالث عشر : أن خير الله لا يستبعد إنما أم ره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون .
الرابع عشر : أنه لا يُعلم الغيب إلا الله جل وعلا .
الرابع عشر : إثبات قدرة الله .
السادس عشر : إثبات رحمة الله ورافيه بعباده .
السادس عشر : إثبات رحمة الله ورافيه بعباده .
السادس عشر : أن الله لا يهمل العباد بل هُور رقيب شهيد . سى حسو . المحث على حسن رالظن بالله . التاسع عشر : الحث على حسن رالظن بالله . التاسع عشر : الحث على مَر اقبة الله . العشرون : دليل على غنى الله . العشرون : دليل على غنى الله . الحديث ما يدعو إلى معبة الله . الثاني والعشرون : أن في الحديث ما يدعو إلى معبة الله . الثاني والعشرون : إثبات حكمة الله . الثالثُ والعِشرون : إثْبَاتُ حَيَاةِ الله . الخامِسُ والعِشرون : إثْبَاتُ حَيَاةِ الله . الخامِسُ والعِشرون : الحثُ على التُوجُه إلى الله . السادِسُ والعِشرون : إنْ تَأْخُرُ المُطر لِحِكم . السابعُ والعِشرون : الردُ على مَن ادَّعَى عِلْمُ الغيب . السابعُ والعِشرون : الردُ على مَن ادَّعَى عِلْمُ الغيب . التاسعُ والعَشرون : أَنْ جُمِيْعُ الْعِبَادِ فَقُرَاءُ إِلَى اللهِ . الثلاثون : حُسُنُ مُحَادَثُة الرَّسُولِ مُع أَصْحَابِهُ . قال ابنُ عَـنُوان : وفي رقية المرضى مقال ببينت المرار المركب وفي رقية المركب ا

را الله المركة على طبقة من طبقات ا طفى كَ لَيُ الله عليه وسكلم أَخْبُوا: أَنَّ جَهُنَّمُ الْآتُوالُ الْمُلَا اللهُ عليه وسكلم أَخْبُوا: أَنَّ جَهُنَّمُ الْآتُوالُ أَنَّ الْهُا اللهُ ال

عاشرا: إثبات قدرة الله و الرار الله الربيادة إلى أن يضع رب الربي المحادي عُشرا: أن جَهُمُ تَطْلُبُ الربيادة إلى أن يضع رب العزة عَلَيْهُا رجُلُهُ و

الثاني عشر: أن أهل النارِ يلقُونَ فِيها إِلْقَاء كَمُا تَلْقَىٰ الْقَاء كَمُا تَلْقَىٰ الْقَاء كَمُا تَلْقَىٰ امة و الثالث عشر : أن جهنم تتكلم باللغة العربية و الثالث عشر : إن جهنم تتكلم باللغة العربية و الرابع عشر : إثبات علم الله و الخامس عشر : دليل على سبعة جهنم و المادس عشر : دليل على أن الجمادات تعظم الله و السابع عشر : دليل على أن الجمادات تعظم الله و الثامن عشر : أن جهنم تتكر ك ويدنو بعضها إلى بعض التامن عشر : أن جهنم تتكر ك ويدنو بعضها إلى بعض التامن عشر : أن جهنم تتكر ك ويدنو بعضها إلى بعض التامن عشر : أن جهنم تتكر ك ويدنو بعضها إلى بعض التامن عشر : أن جهنم الله بعض التامن عشر : أن جهنم الله بعض التامن عشر التامن عشر التهديم الله بعض التامن عشر التهديم التامن عشر التهديم ال نُصْبِحُ الرسولِ وَشَنفَقْتُهُ عَلَى أَمُنَّتِهِ حَيْثُ كُينًا الْعِشْرُوْنَ : إِثْبَاتُ صِفَة الْوَضَّعِ . الْعَشْرُوْنَ : الرَّدُ على مُنْكِرِيْ صِفَاتِ اللهِ . الحَادِي والْعِشْرُوْنَ : الرَّدُ على مُنْكِرِيْ صِفَاتِ اللهِ . س ٣٠١ - مَا هِيُ أَصُولُ فِرَقِ الْبُتَدِعَةِ ، وما مَعْنَى كُونَ أَمِلُ السِنة وسطاً فِي فِرْقِ الأمةِ ، وضَح ذلك ؟ السَّيْعَةُ وَالْجَهْمِيَّةُ وَالْخُلُوارِجُ وَالْقُلُدِيَّةُ وَالْرُجْنَةُ وُمَعِنِي أَنَّ أَهُلُ السُّنَّةِ وُسُهُ ر ومعنى أن أهل السنام وسيط بين الطرفين المنحوفين بين الأمم النّبي تُجْنَحُ إلى الغُلُو الضّارِ كَالنّصَارِي الذيْنُ غُلُوا في عيشي عليه السلامُ وقالوا: إن الله هُو المسيّعُ ابنُ مُريم، وقالوا: ألله هُو المسيّعُ ابنُ مُريم، وقالوا: ثالثُ ثلاثة ، وغيلوا في الرّهْبان كميا أخبر الله عنهم بقوله : « إنّ خيد أو أحبارهم ورهبانهم أرّبا با مِن دُونِ الله والمسيّعُ ابنُ مُرّيم. والقِسْم الثانِي : جَفُوا الْأَنْهِيَاءَ وَأَتْبَاعُهُمْ وَقُتْلُوهُمْ وَرُدُوا دُوا وَكُولُوا قُتُلُ مُ وَكُولُوا قُتُلُ دُعُواتِهِم ، كَالْيَهُودُ الذِينُ قَتْلُوا زُكْرِيَا وَيُحْيِي ، وَحَاوُلُوا قَتْلُ الْمُسِيَّحِ وَرُمُوهُ وَأَمَةً بِالْعُظَائِمِ فَجُعُلُوهَا زَانِيَةً وَقَدْ حَمَلَتُ بِوَلَلِهِ المُسَيَّحِ وَرُمُوهُ وَأَمَةً بِالْعُظَائِمِ فَجُعُلُوهَا زَانِيَةً وَقَدْ حَمَلَتُ بِوَلَلٍ

ج - وَجُهُ ذَلِكُ أَنَّ الْجُبْرِيَّةُ الذينِهُمُ أَتُباعُ الْجَهْرِبْنِصَفُوانِ السَّرْونِيُ رُعِيْمُ الْعُطُلةُ ، مَذَهَبُهُمُ أَنَّ الْعَبْدُ مَجْبُورُ عَلَى فَعْلِهِ ، وَجُورُكَاتُهُ وَالْعُلُورُونَ الْعَبْدُ الْمُجْبُورُ عَلَى فَعْلِهِ ، النَّابِضَةِ وَكَحُرُكَاتِ الْأَشْجَارِ فِي مَهْبِ الرَّيْحِ ، وَإِضَافَتُهُ اللَّهُ الْمُورُ الْمُنْ الرَّيْحِ ، وَإِضَافَتُهُ اللَّهُ النَّابِضَةِ وَكَحُرُكَاتِ الْأَشْجَارِ فِي مَهْبِ الرَّيْحِ ، وَإِضَافَتُهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وهُبُوْبِ رِيْجِ أَوْ تَحَلَّهُ كَتَكُرُّكُ الرَّجُفَانِ وهُبُوْبِ رِيْجِ أَوْ تَحَلِّرُكُ نَارِيْمِ وهُبُوْبِ رِيْجِ أَوْ تَحَلِّرُكُ نَارِيْمِ وتَحَلِّرُكُ الأَشْجَادِ لِلْمَيَالِانِ

واللُّـــه فيُصْلِيْهُ عَلَىٰ مَا لَيْشَ مِنْ الْحَوْ . الآنَ أَفُعُمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الدُّونُ . الآن

إلى أن قال:

لكنهم حمسلوا ذنو بهم عسل رب العباد بعسرة وامسان رب العباد بعسرة وامسان وتبرووا منها وقالوا إنها ما حيالة الانسسان ما كلف الجبار نفسًا وستعها وستعها وكذالك الطاعات أيضًا قد غدت وكذالك الطاعات أيضًا قد غدت والعبد في التعقيق شِبّه نعامة والطيران والطيران والطيران أدا كان صورتها تدل عليهما بذاك يدان

ور را مرا المرار المرار فليداك قال بأن طاعات أَنْهُم يُقُولُونُ : إِنَّ أَفْعَالُ الْعِبَادِ الدُّخُلُ تُحْتُ قَضَاءُ اللهِ وَقَدْرِهِ فَأَثْبَتُوا الدُّخُلُ تُحْتُ قَضَاءِ اللهِ وَقَدْرِهِ فَأَثْبَتُوا وُرِقِينُ وَأَوْصَافِهِمِ ، وَنَفُوا قُدُرةَ اللهِ

وقالوا: لَمْ يُردُهَا وَلَمْ يَشَيَّهُا مِنْهُمْ وَهُمْ الذينَ أَرادوها وَشَاءَ مُنْهُمْ وَهُمْ الذينَ أَرادوها وَشَاءُ مَا وَفَعُلُوهَا اسْتَقِلَالاً وَأَنْكُرُواْ أَنْ يُضِلِنُ مَن يشلاء ، وَلَهُذَا سُمُوا مَجُوس وَيَهُدي مَنْ يَشَاء ، فَأَثَبَّتُوا خَالِقاً مَعُ اللّهِ ، ولَهذا سُمُوا مَجُوسُ هذه مُذِه الْأُمَّة وَيُقَالُ لَهُمْ مُجُوسُ هذه الأَمَّة وَيُقَالُ لَهُمْ : القَدِينَ وَرُدُ فِيهِمَ الحِديثُ : أَنَهُم مُجُوسُ هذه الأَمَّة وَيُقَالُ لَهُمْ : القَدِينَ النَّفَاة ، وَمَذَهَبُهُم بَاطِلُ لَانَهُ إِشْرَالِيْ فِي قال الله تعالى: «والله خلقكم وما تعلمون » وقال : «وخلق كُلُ شيء فقدره تقديمًا » كُلُ شيء فقدره تقديمًا » كواهل السنة أثبتوا للعبيد مشيئة الواختياراً تابعين لشيئة الله ، قال تعالى : « لن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين » • قال السنفاريني : مع لنك يكالأجي

وكل ما يفعسلة العبساد رمن طاعسة أوضدها مسراد رمن طاعسة أوضدها مسراد ركر بنسا رمن غير مسا اضطراد ولا تمسادي منه لنسا فافهم ولا تمسادي سرع ٢٠٠٠ كيفي كان أهل السنة وسطا في باب وعيدالله،

ج - المُرْجِئَةُ: رنشِبَةٌ إِلَى الاِرْجَاء لِأَنْهُمْ أَخْرُوا الأَعْمَالُ عَنِ الإَيْمَانُ خَيْثُ رَعْمُوا الْأَعْمَالُ عَنِ اللَّهِمُ الْحُرُوا الأَعْمَالُ عَنْ الكَفْرُ طَاعِةً مَعَ الْكُفْرُ طَاعِةً مَعَ الْمُسْمَى الإِيمَانِ ، وأَنْ وَعِنْدُهُمُ أَنَّ الأَعْمَالُ لَيْسَتُ دُاخِلَةً فِي مُشَمَى الإِيمَانِ ، وأَنْ وَأَنْ الْمُعْمَالُ لَيْسَتُ دُاخِلَةً فِي مُشَمَى الإِيمَانِ ، وأَنْ المُعْمَالُ لَيْسَتُ دُاخِلَةً فِي مُشَمَى الإِيمَانِ ، وأَنْ

ساء عديه بعدر دنو به في النار ، ولكنّه لا يُخلُدُ في النار بَلْ يُخرُّجُ بَعْدُ التّطْهير والتّمْعيْصِ مِن الذَّنُوبِ والمعاصِي لِمّا بشكفاعة وإما بفضّل الله ورُحْمَتِهِ، قال تعالى : « إِنَّ اللهُ لا يَغْفُرُ أَنُ يُشَرَّكُ بِهُ وَيغُفْرُ ما دونَ ذلك ما المرَّادُ بِالسَّمَاءِ الدِّيْنِ وَالأَحْكَامِ وَمَنْ رُئَيْسُ ج - المرَّادُ مِثْلُ : مُؤْمِنُ ، مَسْلِمْ ، كَافِرْ ، فَاسِقْ ، وَالمُرادُ اللهُ عَلَمُ اللهُ رورس ٣٠٦ - مَنْ هُمُ الحَرُورَيةُ وَلَاذَا سَمُوا بِذَلِكَ ، وَمَنْ هُمُ الْعَبَوْلَةُ ؟ وَلِمَاذَا سَمَّوا بِذَلِكَ ، وَمَن زعيمهم الذي تَتَبْعُ - هُ الْعَبُولَةُ ؟ الْعَبُولَةُ ؟ ج \_ الحرور يَّة مُمْ الخوارج ، سُمُوا بِدُلِكُ نِسْبُة إلى قرَّية

- YOY -

(1V - r)

قُوْبِ الكُوفَة يَقَالُ لَهُا حَرُورُاء \_ بِالْكِ وَالقَصْرِ \_ اجْتَمَعُ فِيهِ الْخُورِ الْعَصْرِ \_ اجْتَمَعُ فِيهِ الْخُوارِ جُولًا عَلَى أُمِيرٌ المؤمنين عَلِي "بَنِ أَبِي طَالَبِ رُضِي اللَّهِ عَنْهُ عَلَى أُمِيرٌ المؤمنين عَلِي "بَنِ أَبِي طَالَبِ رُضِي اللَّهِ عَنْهُ .

رُواُما المُعْتَزِلَةُ فَهُمْ أَتْبَاعُ عُمْرِو بِنِ عَبِيْدِ وَوَاصِلِ بِنِ عَطَاءُ وَاصِلِ بِنِ عَطَاءُ وَأَصْحَابِهِمَا ، سُمَّوا بِذلك لمَا اعْتَزِلُوا الجُمَاعة بعد مُوَّتِ الْحَسُنِ الْبِصَرِي رَحِمَهُ اللهُ وذلك في أَوَائِلِ ٱلْمُسَائِقِ الثانِيةِ ، وكَانُوا يَجْلَسِكُونَ مُعْتَزِلِينَ فَيقُولُ قَتَادَة وَعَيْرَهُ : أَوْلَئِكُ المُعْتَزِلَة .

وَ يَقَالُ : إِنَّ وَاصِلُ بِنَ عَطَاءِ هُو الذِي وَضَعَ أُصُولُ الْمُعْتَزِلَةِ وَ الْمُعَ عُمْرُو بِنَ عُنِيْدِ تَلْمِيْدِ الْحُسَنِ الْبَصْرِي ، فَلُمَّا كَانُ زَمِنَ الْمَارُوْنِ الرَّشَيْدِ صَنَّفَ لِهُمَ أَبُو الهُدَيل كِتَابِينَ وَبَني مَذَهُبُهُ مُ عَلَى الأَصُولِ الخَمْسُةِ التَّي سَمُّوهَا : الغَدْلُ ، والتَّوْحِيدُ، وانْفَاذُ عَلَى الأَصُولِ الْخَمْسُةِ التَّي سَمُّوها : الغَدْلُ ، والتَّوْحِيدُ، وانْفَاذُ الوَعِيدِ ، وَالمَّرْ اللَّهُ بُنُ المَّرْالَةُ بُنُ المَّرْالِينَ ، والأَمْرُ بالمُعروفِ والنهي عن المنكر ، ولبَسْنُو افِيْهَا الْحَقُ بالبَاطِلِ ،

سُ ٣٠٧ \_ كُيْفُ كِانُ اهْلُ السُّنَةِ وَسَطاً فِي بِابِ أَسْمِكَا السُّنَةِ وَسَطاً فِي بِابِ أَسْمِكَا الدِيْنِ والايمانِ بَيْنَ الحُرُورِيةِ والمُعْتَزِلَةِ وَبَيْنَ المُرْجِنَةِ وَالجَهُمِيّةِ؟

جُ \_ وُجْهُ ذَلِكَ أَنُّ كُلَّاكُمْ النُوارِجِ والمُعْتُزِلَةَ يَكِى أَنَّ الدَّيْنَ وَالْمِعْتُزِلَةَ يَكِى أَنَّ الدَّيْنَ وَالْاِيْمَانَ قَوْلَ وَعَمَلَ وَاعْتِقَادُ وَلَكِنَ لا يَزَيْدُ ولا يَنْقَصُ وَمَنْ أَتَى كَبِيرَةً كَفُرُ عِنْدُ المُعْتَزِلَةِ فِي مُنْزُلَةٍ لِيَكُورَ عَنْدُ المُعْتَزِلَةِ فِي مُنْزُلَةٍ بِي مُنْزِلَةً فِي مُنْزُلَةً مِنْ مُنْزِلَةً فِي مُنْزُلَةً مِنْ مُنْزِلَتُهُ وَكُلَا مَا فَرَدَ وَكُلَا مُؤْمِنَ وَلا كَافِرَ .

واَتَّفَقَ الْفَرِيْقَانِ عَلَى حُكْمِهِمْ فِي الآخِرة ، فِعِنْدُهُمْ أَنَّ مَن أَتَى كَبِيْرَةً قَهُو خَالِدٌ مُخَلَدً فِي النَّارِ ، لا يُخْرُجُ مِنْهَا لا بِشَنْفَاعُةِ ولا بِغَيْرِ شَنْفَاعُةً - ولا بغير شَنْفَاعُةً -

ر وعند الخوارج أن من أتى كبيرة أنه مُبَاحُ الدّم والمال في الدنيا ، فَوُقَعُ الْاَتِهِ الدَّمِ والمال في الدّنيا ، فَوُقَعُ الْاَتَفَاقُ كِيْنَهُمَا فِي أَمْرُايُّنِ وَوَقَعُ الْخِلافُ بَيْنَهُمَا فِي مُوْضِعُيْنِ .

مُنقِ الناسِ كَايُمَانِ أَكُمَلِ الناسِ ، الأيمانِ مُعُصِينَة ؟ قالِ أبنُ القيم رحمه الله الله صلى الله عليه وسبلم بين الرَّافِفَ إِ وَالَّحْبُ الرافضة ولماذا سَمُو (بدُلك وَمَا الْوَاحِبُ فَعُلُّهُ مَعَ الْمُدُّ وكُتْبِهِمْ ، وَمَنْ هُو الْكِتَبِدعُ وما الذِي يُعْتَمِدَ عُليهِ اهْلُ بِ اللهُ عنه \_ وغلوا في أهل البيت و نصبوا العبداؤة رضى الله عنه \_ وغلوا في أهل البيت و نصبوا العبداؤة المهور الصلحابة كالقلائة وكفروهم ومن والاهم ، وقالوا : لا المهور ببراء أي لا يتوكى أحد عليت حتى يتبرأ من أبي بكر

وكفروا من قاتل عليّاً وقالوا ; إنَّ علياً إمام معصَّوم، وكفروا من قاتل عليّاً وقالوا ; إنَّ علياً إمام معصَّوم، وسبب تستمية الشيّعة بالرّافضة أنهم كفضوا زيْدُ بن علي بن الحسّين وارفضوا عنه حيْنُها قالوا لَّهُ : تَبُرأ مِن السَّيْعَيٰنَ أَبِي بَكُرُ وعُمُرُ مِرْضِيْ اللّهُ عَنْهُما مِ فقال : مَعَاذُ اللّهِ وُزِيْرًا بَعْنَ بَكُرُ وعُمُرُ مِرْضِيْ اللّهُ عَنْهُما مِ فقال : مَعَاذُ اللّهِ وُزِيْرًا بَعْنَ بَكُرُ وعُمُرُ مَنْ مُوا الرّافِضة . خَدِي مُ فَتُرَاكُومُ فَسُنَّمُوا الرّافِضة .

وأَمَّا الزَّيْدَيَة فَقَالُوا: نَتُولَاهُمَا وَنَبُراً مِمَّنْ تَبُراً مِنْهُا فَخَرِجُوا مَعُ زَيْدَ فَقُمُ اللّهِ الزَّيْدَيَة ، وَأَمَّا الخُوارِجُ فَهُمُ اللّهِ الذِينَ خَرِجُوا مَعَ زَيْدَ فَسَمُ الزَّيْدَيَة ، وَأَمَّا الخُوارِجُ فَهُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى أَمِي طَالِب و فَاللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى أَلْفًا فَأَرْسُلُ اللّهِمُ عَبُدُ اللّهِ بِنَ عَبَاسٍ التَّحْكِيمُ وَكَانُوا اللّهُ عِنْهُمَ وَأَصُدُهُمُ وَوَعَظَهُمُ فَرَجُعُ بِعُضُهُم وَأَصُدُهُم وَأَصُدُهُم عَلَى اللّهُ عِنْهُما وَأَصُدُهُم وَوَعَظَهُم فَرَجُعُ بَعْضُهُم وَأَصُدُهُم بَعْضُهُم عَلَى اللّهُ عَنْهُما وَأَصُدُهُم وَوَعَظَهُم فَرَجُعُ بَعْضُهُم عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

ثُمُّ إِنَّهُمْ أَعْلَنُوا الفَرْقَةُ وَأَخَذُوا فِي نَهْبُومُن لَمْ يُرُ رَأَيهُم وقد ثَبَتُ عَنَ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « تَمُرُقُ مَارِقِكَةُ عَلَى خَيْنِ وَلَا قَالَ : « تَمُرُقُ مَارِقِكَةً عَلَى خَيْنِ وَلَا قَالَ الطَّارِثُمْيْنِ بِالْحَقِ» فَقَتَلَهُمْ عَلَى خُلِي وَلَا تُفْتُكُ فَهُمْ والرَّافِضَة فِي طَلِقِ نَقِيْضَ لِأَنَّ الرَّافِضَة عَلَوا عَلَى وَطَا نَفْتُكُ فَهُمْ والرَّافِضَة فِي طَلِقِ نَقِيْضَ لِأَنَّ الرَّافِضَة عَلَوا فِي عَلَى وَطَا نَفْتُكُ فَهُمْ والرَّافِضَة عَلَوا فِي عَلَى وَطَا نَفِي عَلَى وَالرَّافِضَة عَلَوا فِي عَلَى وَالْمَهُمَا وَعُمْنَانَ وَمَنْ وَمَنْ وَالْاَهُمَا وَالْمُمَا اللّهُ وَالْاَهُمُا وَعُمْنَانَ وَمَنْ وَالْاَهُمَا وَالْمَهُمَا وَالْمَالِي وَعُمْنَا وَعُمْنَا وَالْمَالِقَ وَالْمَالِقَ وَالْمَهُمَا وَعُمْنَا وَعُمْنَا وَمُعَلَى وَالْمَهُ وَالْمُهُمَا وَالْمُهُمَا وَالْمُهُمَا وَالْمُهُمَا وَالْمُعُمَا وَالْمُعُمَا وَالْمُعُونَا وَالْمُوالِي وَالْمُهُمَا وَالْمُعُمَا وَالْمُعُمَا وَالْمُعُونَا وَالْمُعُمَا وَالْمُ اللّهُ وَالْمُعُلَالِقُ وَالْمُوالِي الْمُؤْلِقُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُعُمَالَ وَعُلَالُهُ وَالْمُعَلِي الْمُعْلِيمُ وَلَا عَلَيْ وَالْمُولُولِ فَيْ اللّهُ وَلَا عُلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا وَالْمُعُمُا وَالْمُولُولِ وَلَا عُلْمَالُولُهُ وَلَا عُلَيْكُونَا عُلَيْكُمُ وَلَا عُلِيكُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْلُولُونَا عَلَيْلُولُ وَيْكُولُونَا عُلِيكُ وَالْمُعُلِيكُ وَلَامُونَ وَالْمُؤْلُونَا وَالْمُؤْلُونَا عُلِيلًا وَالْمُولُولُونَا عُلِيلًا وَالْمُعُلِيلُولُونَا عُلِيلُهُ وَلَا عُلِيلًا وَالْمُؤْلُولُونَا عُلِيلًا وَالْمُؤْلُونَا عُلِيلًا وَالْمُؤْلُونَا عُلِيلًا وَالْمُؤْلُونَا عُلِيلًا وَالْمُؤْلُولُونَا اللّهُ وَالْمُؤْلُولُونَا عُلِيلًا وَالْمُؤْلُولُونَا عُلِيلًا وَلَالُهُ وَلَا عُلِيلُهُ وَلَا عُلِيلًا وَالْمُؤْلِقُولُولُولُولُ فَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَالِهُ وَلِي الْمُؤْلِقُونَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا عُلْمُ وَلَا عُلْمُ ولَالِمُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الْمُؤْلُولُولُولُونُ وَلَالِهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِي الْمُؤْلُولُولُونُ اللّهُ وَلِي الْمُؤْلُولُ وَلِي الْمُؤْلُولُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُ

وَاحْفُظْ رِلاَهُلُ الْبَيْتِ وَاجِبُ حَقِّهِمْ مِنْ الْبَيْتِ وَاجْرُفُ عَلِيسًا أَيْمًا عِرْفُ الْبِينِ وَاعْرُفُ عَلِيسًا أَيْمًا عِرْفُ الْنِيسَادِ لَا تَنتقصْ وَلا تَزِدُ فِي قَلْيَهُ تَصْلَى النِسَارُ طائِفتَ انِ فَعَلَيْهُ تَصْلَى النِسَارُ طائِفتَ انِ فَعَلَيْهُ تَصْلَى النِسَارُ طائِفتَ ان وَتَنصَبُ وَخَلَيْفَ مَا الْمُحْرَى إِلَهَ الْمَا ثَانِ وَتَنصَبُ الْأَخْرَى إِلْهِسًا ثَانِ

وَأُمَّا أُهُلُ السِّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَكَانُواْ وَسُطًا بَيْنَ غُلُو الْرُافِضَةِ وَجَفَاءِ الْخُوارِجِ وَتَقَصِّيْرِهِمْ فَهَدُاهُمُ اللّهَ لِوُالَاقِ الْجَمِيْعِ وَمُحَبَّتِهِمْ وَجَفَاءِ الْجُويِّعِ وَمُحَبَّتِهِمْ وَجَفَاءِ الْخُوارِجِ وَتَقَصِّيْرِهِمْ فَهَدُاهُمُ اللّهَ لِوُالَاقِ الْجَمِيْعِ وَمُحَبَّتِهِمْ وَعَرَفُوا لِكُلِّ حَقَهُ وَفَصَّلَهُ مَ وَرَأُواْ : أَنَهُمْ أَكْمُلُ هُنُوهُ الْأَمَةِ لِسِنْلامًا وَعَرَفُوا لِكُلِّ حَقَهُ وَفَصَّلَهُ مَ وَرَأُواْ : أَنَهُمْ أَكْمُلُ هُنُوهُ الْأَمَةِ لِسِنْلامًا

وإِيْهَاناً وُعِلْماً وحِكْمَا أَ وَكُمْ وَأَنْزُلُوهُمْ أَوْلُهُمْ أَبُنِ هَا تُنِنَّ الفِرْقَتِيْنِ الظالِمَانِين

السَّكُلُف مِن الصَّكُمَّا لِهُ وَالْتَابِعِينِ وَإِنَّمَا يُغْتَمِدُوْهُ لَغُهُ وَتُجِدُهُمُ لا يُعْتَمِدُوْنَ عَلَى كَثُبُ التَّفْسُيْرِ المَّاثُوْلُ إِنْ عَلَى كُتُبِ الأَدْبِ وَكُتْبِ الكَلاَمِ البَّيْنَ وَضُعْتُهُمُ

وهَارَه طَرِيقَه الملاحِدة الصحابِ النَّهُ الفَلْسُفَة و كُتُبُ الأَدُبُ واللَّغَة وأَمَا كُتُبُ القَّر آنِ والحَدِيثُ الفَلْسُفَة و كُتُب الأَدُب واللَّغَة وأَمَا كُتُب القَر آنَ والحَد يُتُ وَالْأَنْبِياءَ وَالآثَارِ فَلا يَلْتَفْتُونَ إلنَّهِ الْمُؤَلاء يُعْرضُونَ عَن نَصُوصِ الأَنْبِياءَ إذْ هِي عِنْدُهُم لا تَفِيدُ العِلْمُ وَأُولَئِكُ يَتَأُولُونُ القُر آنَ بَرُأَيْهِم وَفَهُمْ مِلْدَ آثَارِ عِن النبي صلى الله عليه وسلم وأصْحَابِهِ: قَالَ وَفَهُمْ مِلْهُ آثَارُ مِن النبي صلى الله عليه وسلم وأصْحَابِهِ: قَالَ أَنْ النَّهُ وَلَا يَقُومُ عَلَيْها دُلِيلَ وَإِذَا وَالقِياسُ ، وإذا تُدَبّرُ تَن حَجْجَ أَهُلُ البَاطِلِ رَأَيْتُها دُعَادِي لا يَقُومُ عَلَيْها دُلِيلَ . تَدْبَرُتُ حَجْجَ أَهُلِ البَاطِلِ رَأَيْتُها دُعَادِي لا يَقُومُ عَلَيْها دُلِيلَ .

مَا هُوُ الْإِيُّمَانُ بِالْيُومِ الْآخِرِ وَمَا الَّذِيُّ يَتَضَّمُنَّهُ

ما يدون بَعْدُ الله عليه وسلم ما الحبر به النبي صلى الله عليه وسلم ما يدون بَعْدُ الله و نعيوه والبُعْثِ والبُعْثِ والبُعْثِ والبُعْثِ والبُعْثِ والبَعْرِ والبَعْثِ والبَعْرِ والبَعْرِ والبَعْرِ والبَيْرِ انْ والحيسَابِ والصَّرَاطِ والبَعْرِ والبَعْرِ والبَعْرِ والبَعْرِ والبَعْرِ والبَعْرِ ومَسَا أَعْدُ اللَّهُ والبَعْرِ ومَسَا أَعْدُ اللَّهُ والبَعْرِ ومَسَا أَعْدُ اللَّهُ والبَعْرِ ومَسَا أَعْدُ اللَّهُ وَالْمُولِمُ الْمُؤْلِمِمَا وَالْمُولِمُ وَالْمُؤْلِمِمَا وَالْمُؤْلِمُ وَلَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ والْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْم

س ٢١٠ ـ ما المُرادُ بالإيْمانِ بِفَيْنَةِ القَبْرِ وما الدُّلِيْلُ على ذلك ؟

ج - المرادُ التَّصْدِيقُ الجازمُ بِمَا وَرُدُمِنْ أَنَّ الناسُ يَمْتَعِنُونَ ج ـ المرّادُ التصديقُ الجازمُ بِمَا وَرُدُمِنْ أَنَ النّاسُ يَمتَعُنُونَ فَي قَبُورِهِم • فَفِي الصَّحِيْحَيْن مِن حَلَدِيثُ البَرَاءِ بَنْ عَازِب ـ رَضِي اللهُ عنهما \_ عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قالُ في قوله تعالى : « يُثَبِّتُ اللهُ الذين آمنو ا بالقول الثّابِت في الحياة الدُنْيا وفي الآخِرَة ، نُزلتُ في عَذابِ القَبْلُ • وَزُادَ مَسْئِلَمَ : فَيُقَالُ لهُ : مَن رَبُك ؟ فيقول رُبِي اللهُ و نبي مُحَمَّدُ فذلكِ قوله سُبْعَالَهُ « يُثَبِّتُ اللهُ الذين آمنو ا بالقول الثابِت » • « يُثبّتُ اللهُ الذين آمنو ا بالقول الثابِت » • « يُثبّتُ اللهُ الذين آمنو ا بالقول الثابِت » • « وعن أبي داود : فيأتِيه ملكان في جُلسانه فيقولان لهُ : مَن رَبِي اللهُ ، فيقولان لهُ نَما دَيْنك ؟ فيقولان لهُ : مَن وسلم ، فيقولان لهُ : مَن وسلم ، فيقولان له عليه وسلم ، فيقولان له أي فيكُم ؟ فيقول الله صلى الله عليه وسلم ، فيقولان ليه الله عليه وسلم ، فيقولان ليه الله عليه وسلم ، فيقولان له الله وسلم ، فيقولان له الله فيكُم وسلم ، فيقولان له عنه وسلم ، فيقولان له الله فيكان في فيكول الله عليه وسلم ، فيقولان له الله فيكان ألله عليه وسلم ، فيقولان له الله فيكان في فيقول هُو رَبّتُ كِتَابُ الله تُعَالَى فآمنتُ به وصلان اله أنه مناه في فيكول الهُ مَن الهُ عَلَى فآمنتُ به وصلان اله في فيكول الهُ الله فيكان عن فيكُول الله عَلَيْهُ في فيكُولُ هُو مَن الهُ اللهُ وَعَالَى فآمنتُ به وصلان اله فيكُول في فيكول الهُ مَنْهُ و مَنْهُ مَنْهُ عَلَى فَامَنْتُ به وصلان الهُ الله فيكُول في فيكُول في فيكُول في فيكُول في فيكُول فيكُول في فيكُول في فيكُول فيكُول

فَيُنَادِى مُنَادِرَ أَنْ صَدُق عُبْدِي فَأَفَّرِ شَهِٰ وَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَالْجَنْةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْجِنَّةِ، وَالْجِنَّةِ، وَكُفْسُنَحُ لَكُ

وقال في الكافر: فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك ؟ فيقول : هَاهُ هَاهُ ، لا أَدْرِيْ إِلَىٰ أَنْ قَالَ : فَيُنَادِي مُنَا دِ مِن السّماء : أَنْ كُذَب عُبْدِي فأفر شُوّهُ مِن النار وافتحوا كَ بِا إِلى النار وافتحوا كَ با با إلى النار ، فَيَاتِيه مِن حُرِّهَا وُسُمُوْمِهَا ويُضَيِّقُ عَليه القَبْرُ حَتَى تَخْتَلِف فيهِ أَضْلَاعُه » .

س ٣١١ ـ ما الدُّلِيلُ عَلَى عَذَابِ القَبْرُ و نُعِيْمِهِ مِن الكتاب

ر ج - قُولُه تَعَالَى في حُقِّ آلِ فِرْعُونَ : « أَلْنَارُ يُعرضُونَ عَلِيها عَدُواً وعُشِيبًا » ٠٠٠ النخ وقوله تعالى : « وُلُو تَرَى إِذِ الظالِوْنَ

في غُمرُات الموت والملا ثُكَةُ باسِطُوا أَيْدُيْهِم أَخَرَّجُوا أَتَّفْسَكُمْ اللَّهُ فَا اللَّهُ وَانْ اللَّذِيْنَ طَلْمُوا عَدَابًا دُوْنَ اللَّهِ فَا اللَّهُ وَنَ عَذَابًا اللَّهُ وَنَ » « وإنْ اللّذِيْنَ طَلْمُوا عَدَابًا دُوْنَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَنَ عَذَابًا لَهُ وَنَ » وقولِهِ تعالى « مَمّا خَطَيْنَا تِهِمْ ذَكُ مِنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ تعالى « مَمّا خَطَيْنَا تِهِمْ فَلْ مُونَ مَنْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّالَةُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارُا » \* وفي الصَّحِيْحِين \_ عن عَائِشِهُ رَضِيُ اللهُ عنها \_ أَنهَا سَأَلِتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غذاب القبر ، قال : «نَعُمْ عَذَابِ القَبْر ، قال : «نَعُمْ عَذَابِ القَبْر ، قال : «نَعُمُ عَذَابِ حَقَ » وقال : « استعيناتُوا بالله من عذاب القبر » وقال: «إذا تَشَهَدُ أَحُدُكُمُ فَلْيَسْتُعِدُ بالله مِنْ أَرْبُعِ » وَذَكَر مِنها عَذَابَ «إذا تَشَهَدُ أَحُدُكُمُ فَلْيَسْتُعِدُ بالله مِنْ أَرْبُعِ » وَذَكَر مِنها عَذَابَ والحديث المتقدّم فريبًا قبل هذا السُؤال، وفي الصّحيت في عن أبي أيوب \_ رضي الله عنه \_ قال: خرج علينا رسكول الله صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشَّمْسُ فسنمع صوّتاً فقال: « يُهُوكُ تعذَّ فِي قَبُورِهَا » وفيهما عن ابْن عباس \_ كضي الله عنهوك تعذَّ في قبورها » وفيهما عن ابْن عباس \_ كضي الله عنهوك تعذَّ في النبي صلى الله عليه وسلم بقبراين فقال: « كا كانه النبي النبي عنه في كنه » و قد قال: « كا كانه النبي النبي عنه في كنه » و قد قال: « كا كانه النبي النبي عنه في كنه » و قد قد اله و النبي النبي النبية النبية الله عليه وسلم بقبراين النبية النب عَنْهُوْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَقَبْرُ مِنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَقَبْرُ مِنْ وَقَالَ رَو رانهما ليعذبان وكما يُعَذّبانِ في كُبيرِ » ، ثم قسال : « بَلَ إِنَّهُ مَا لِيَعْدُ مِنْ البُولِ ، وأَمَّا الآخر كِبَيْرِ ، أَمَّا أَحْدُهُمُ أَعْدُهُمُ أَعْدَانُ لا يَسْتُنْبُرِيَّ مِنْ البُولِ ، وأَمَّا الآخر و حيمه » . نُس \_ رضي الله عنه س تنزُّهو ا مِن البول فقال الناس : هُنيْنا له الجُنّة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كُلا والذي نَفْسِي بيده إن الشّهْلة الّتي أخذها يوم خيبُر من المغانم التّي لم تَصْبُها المقاسِم تَشْتُعِلُ عَلَيْهِ نارا » . س ٣١٢ \_ هُلُّ عَدَابُ القَبَّرِ ونعِيْهُهُ يَحْصُلُ لِلرُّوْحِ والبَّدُنِ جَمِيْعًا ، وضِحْدلك، وهُلُّ هُوَ مُثَنَّتُمِرَ أَمْ يُنْقَطِعُ أَمْ فِيهِ تَفْصِيْل؟ وَرَا عَرْبُ مُعُذَّبُهُ وَتُنْصُلُ لِهُمَا جُمِيْعًا وَالرُّوْحُ تَبْقَى بَعْدُ مُفَّارُقَةِ الْبُدُنِ مِنْعُمَةً أَوْ مُعُذَّبَةً وَتَنْصُّلِ بِالبُدِنِ أَحْيَانًا ، والعك ذَابُ في القَبْرِ منعمة أو مُعُذَّبة وتَنْصُلِ بِالبُدِنِ أَحْيَانًا ، والعك ذَابُ في القَبْرِ

نُوعَانِ : دائم كُمَا في قوله تعالى : ﴿ النَّارُ يَعْرُضُونَ عَلَيْهَا غُدُوا

النوع الثاني: إلى أمد، ثم يُنقطع وهُو عَلَا أَبُعْضِ الْعُضَاةِ الذِينَ خَفْتُ جَرَائِمُهُمْ • ثم يُخْفَفُ عَنهم العُذَابُ كَمُلُا الْعُفَابُ الْعُذَابُ كَمُلُا وَهُو يَعْفَى الْعُذَابُ كَمُلُا وَيُعَذَّبُونَ إِنِي النَّادِ مَدَةً ثم يُزُولُ عَنْهُم الْعُذَابُ •

س ٣١٣ \_ هُلِ الرُّوْحُ مُلازِمَةً لِلْبُدنِ فِي البُرْزُخِ ، وضع

ج \_ لَهَا بِالبُدُنِ خَمْسَةُ أَنْوُ إِعْ مِنُ النَّعُلُقِ مُتَعَايِرَةً الْأُحْكَامِ.

أَحُدُهُمُا : تُعَلِّقُهُا بِهِ فِي بُطْنِ الْأُمَّ تَجَنِيْنَا . الثاني : تَعَلِقُهَا رِبَهِ بِعدَ خُرُوجِهِ إِلَى وَجْهِ الْأَرْضِ . الثالث : تَعَلِقُهَا رِبهِ فِي حَالِ النّومُ فَلَهَا رِبهِ تَعَلَقُ مِن وَجْدِ

ارْقَهُ فِرَاقًا كَلِيّاً بَحْيَتُ لا يَبُّقى لَهَا إِليهِ التَّفْإِيُّ 

رِ الخامِسُ : تَعَلَّقُهَا بِهِ يُومَ بَعْثِ الأَجْسَادِ وَهُو أَكُملُ أَنُواعِ تَعَلَقِهِا بِالْبُدُنِ ولا نِسْبُة لَا قَبْلُهُ مِن أَنُواعِ التَّعْلَقِ إِلَيهِ إِذْ هُو تَعَلَقُ لِا يُعْلَقُ لِللهِ إِذْ هُو تَعَلَقُ لِا يَقْبُلُ البَدُنُ مُعَهُ مُوْ تَا ولا نَوْمًا ولا فَسَادًا .

س ١٤٤ ـ مَاذَا يَكُونُ بَعْدُ فِتْنَةِ الْقَبْرُ وَنَعِيْمِهِ أَوْ عَدَابِهِ ؟ وَدُلَّلْ عَلَى مَا تَقُولَ ٠

ر ج - تقومُ القيامةُ الكُبْرَى فَتَعَادُ الأَرْوَارُ إِلَى الأَجْسَادِ الَّتِيَّ كَانْتُ تَعْمُرُهَا فِي الأَجْسَادِ الَّتِيَّ أَخْبُرُ اللهُ بِهَا فِي كَانْتُ تَعْمُرُهَا فِي الدُنيا ﴿ وَهَذِهِ القِيَامَةُ التِي أَخْبُرُ اللهُ بَهَا فِي كَانْتُ وَسِلْم ، وَأَجْهُمُ كُتَابِهِ وَعَلَى لِسَانِ رُسُولِهِ مُحَمَّدُ صَلَى اللهُ عَلَيه وسلم ، وَأَجْهُمُ

عليها المُسْلَمُونَ ، فيقُوم الناسُ مِن قُبُورِهِم لُولِ العَالمِينَ حَفَاةً عُرُلاً ،

قال تعالى : « و نَفَح فِي الصِور فِاذَا هُمْ مِنِ الأَجْدَاثِ إِلَى الْمُحْدَثُونَ مِنَ الْمُحْدَثُونَ مِنَ الْمُحْدَثُونَ مِنَ الْمُحْدَثُونَ مِنَ الْمُحْدَثُونَ مِنَ الْمُحْدَثُونَ » إِلَى غَيْرِ الْمُحْدَثِ » ، « نَمُ نَفْحُ فِيْهِ أَخْرَى فَاذَا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ » إِلَى غَيْرِ الْمُحْدَثِ » ، « نَمُ نَفْحُ فِيْهِ أَخْرَى فَاذَا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ » إِلَى غَيْرِ اللهِ لَكُ عَيْرِ اللهِ لَكُ عَيْرِ اللهِ لَكُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وَفِي الصَّحِيْحِينَ عَنِ ابْنِ عَمْرِ \_ رُضِيُ اللهُ عَنْهُمَا \_ : أَنْ النبي صلى اللهُ عَنْهُمَا \_ : أَنْ النبي صلى اللهُ عَلَيه وسلم قال : « يَقُومُ الناس لرب العالمين حَتَى يَغِيْبُ أَحَدُهُمْ فِي رُشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أَذْنَيْهِ » • حَدُهُمْ فِي رُشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أَذْنَيْهِ » •

س ه ٣١ \_ ما هُوَ اللَّيْزَانُ ، وهُلْ هُوَ مِيْزَانُ حَقَيْقِي وما دُلِيلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ج \_ الميزُانُ حقيقي له لسانُ وكَفَتانِ تُوزُنُ به أَعْمَالُ العِبَادِ قال تعالى : « فمن تقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ، ومن خفت موازينه » الآية ، وقال : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة » الآية .

لَمُ وَأَمَّا مِنَ إِلْسَنَاةِ فَفَيْ حَدِيْثِ البِطَاقَةِ ﴿ فَتُوْضِعُ السِّجَلاَتُ فِي كُفَةً وَالبِطَاقَةُ كَالُ عَلَيْتِ البِطَاقَةُ لَا يَوْفَالْتُ البِطَاقَةُ لَا يَوْفَالْتُ البِطَاقَةُ لَا يَوْفَالْتُ البِطَاقَةُ لَا يَوْفَالْتُ البِطَاقَةُ لَالْمُ الرّحِيمِ ﴾ • وَلَا يَشَقُلُ شَيءٌ بِشَهِمِ اللهِ الرّحِيمِ ﴾ • ولا يَشْقُلُ شَيءٌ بِشَهْمِ اللهِ الرّحِيمِ ﴾ • ولا يَشْقُلُ شَيءٌ بِشَهْمِ اللهِ الرّحِيمِ ﴾ • ولا يَشْقُلُ شَيءٌ بِشَهْمِ اللهِ الرّحِيمِ ﴾ • ولا يُشْقُلُ شَيءً بِشَهْمِ اللهِ الرّحِيمِ اللهِ الرّحِيمِ ﴾ • ولا يُشْتَعِلُ اللهِ الرّحِيمِ ﴾ • ولا يُشْتَعِلَ اللهِ الرّحِيمِ ﴾ • والمُنْ اللهِ الرّحِيمِ اللهِ الرّحِيمِ ﴾ • والمُنْ اللهِ الرّحِيمِ اللهِ الرّحِيمِ ﴾ • والمُنْ اللهِ الرّحِيمِ اللهِ الرّحِيمِ اللهِ الرّحِيمِ اللهِ الرّحِيمِ ﴾ • والمُنْ اللهِ الرّحِيمِ اللهِ الرّحِيمِ اللهِ اللهِ الرّحِيمِ اللهِ الرّحِيمِ اللهِ الرّحِيمِ اللهِ الرّحِيمِ اللهِ اللهِ الرّحِيمِ اللهِ الرّحِيمِ اللهِ اللهِ الرّحِيمِ اللهِ اللهِ الرّحِيمِ اللهِ الله

سُ ٣١٦ .. هُلِّ الذِي يُوْزُنُ العُمُلُ أَوْ صَاحِبُه ؟ وضِيحٌ ذَٰلِكَ

مُعُ ذِكُرِ الدليلِ . جَ - اختلف العلماء فقيل : الأعمال وإنْ كانتُ أعراضاً إلا أن الله يقلبها يوم القيامة أجساماً ، قال البغوي : يروى مذا أن الله يقلبها يوم القيامة أجساماً ، قال البغوي : يروى مذا عن ابن عباس كما جاء في الصحيح مِن أن سيورت « البقرة » عن ابن عباس كما جاء في الصحيح مِن أن سيورت أن سيورت أو غيايتان و « آل عمران » تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فر قان مِن طير صواف ،

ومن ذلك ما في الصحيح قصة القرآن وأنه يأرتي صاحبه مَوْرُة شُاكِرِ شُكِيرِ شُكِيرِ اللَّوْنِ فَيقُولُ: مَن أَنْتُ فيقُولُ أَنُا القُرآن الذي أشكرتُ لَيُّلِكُ وأَظْمَأَتُ نَهَارُكُ » وفي حديث البراء في قصَّة سُّنُوالِ القَبْر : فيَأْتِي المُؤْمِنُ شَابٌ حَسَنُ اللوَّنِ طَيِّبُ الريَّحَ فَيقُوْلُ : مُنْ أَنْتُ ؟ فيقولُ : أَنَا عَمَلُكُ الصَّالِحُ » وَذَكُرُ في شأنُّ الكَافِرِ والمُنَّافِقِ

- يُوزَنُ كِتَابُ الْأَعْمَالِ كُمَا جَاءُ فِي حَدِيْثِ البِطَاقَةِ مِمَا

يدن على أوزن صاحب العمل مع عمله ويشهد له مسا روي البخاري عن أبي هريرة برضى الله عنه بعن النبي صلى البخاري عن أبي هريرة برأض الله عنه بعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إنّهُ ليّاتِي الرّبُولُ العَظِيمُ السّيدي يُومُ القيامة لا يُزِنُ عبد الله جُناح بعنوضية »، قال: « إِقُراوا إِنْ شِيمُ لهُمْ يُومُ القيامة وَزُناً ) .

مُدُّ رُحِمُهُ اللهُ عن إبن مسعود رضي يَجْنِي سِواكًا وكانُ دَقِيْقُ السَّاقِينِ فَجَعَلْتُ حِكُ القَوْمُ مِنْهُ فقالُ رسُولُ الله صلى الله

يُّ الله ، مِن دِقَةِ سَاقِيهِ ، فَقَالَ : « وَالَّسَذِيُ اللهِ ، مِن دِقَةِ سَاقِيهِ ، فَقَالَ : « وَالَّسَذِي أَتِقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أَخُدِ » وَقَدْ يُمْكِنُ الْجَسَّعُ بِأَنْ يُكُونُ ذِلْكُ كُلَةٌ صَحِيدًا ، فَتَارَةٌ تُورُنَ الْجَسَّعُ ُبِينُ مُشَّذِهِ ٱلْآثارِ بِأَنْ يُكَوِّنُ ذَلكُ كُلُهُ صُخِيَّحِكًا ، فَا الاعْمَالُ ، وَتَارَةً تُوْزُنُ مُحَالِهُا ، وَتَارُةً يُوزَنُ فَاعِلُهَا

س ٣١٧ \_ عَلِ اللَّيْزَانُ وَإِحِدُ أَوْ مُتَعَدِّدُ ؟ وضَّحْ ذُلكَ مَعَ ذِكْرِ الْجُوابِ عُمَّا يُعْتَاجُ إِلَى جُوابٌ

رَهُ جَ بِ قِيْلُ : إِنَّهُ وَاحِدُ لِجَمِيْعِ الأَمْمِ ولِجُمِيْعِ الْأَعْمَالِ ، وَأَتَى بِلَفْظِ الْجَمْعُ بِاعْتَبَارِ تِعَدِّدِ الْأَعْمَالِ وَالْاشْخَاصِ أَوْ لِلْتَنَفِّخِيمُ كُمَا في قوله تعالى : « كَذَّبَتُ قُومُ نُوجُ المرسَلِينِ » مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُؤْسُلُ

إليهم الأواحدا وكقورله « يا أيها الرُسُلُ » وقيْلُ : الكُلْ عَبُدِ مِيْزُانُ مِينَا الرُسُلُ » وقيْلُ : الكُلْ عَبُدِ مِيْزُانُ مِيزَانُ ، وقيْلُ : الأَصْلَ مِيْزَانُ وَاحِدُ عَظِيمُ وَلِكُلْ عَبْدِ فَيهُ مِيْزُانُ مَا مُلْقَلِّ بِهِ ، وقيلُ : جَمَعَ الْكُونُ اللّهِ الْكُونُ اللّهِ الْكُونُ وَاللّهُ بِاجْتُمَا عِهَا . ولا يَتِمُ الوُزُنُ وَإِلا بِاجْتُمَا عِهَا .

رس ٣١٨ ـ ما هي الدواوين وما معنى نشرها ؟ واذكر

س ٣١٩ \_ مَا هُوُ الحِسُابُ ، وَمَا الدُّلِيْلُ عَلَيهِ مِن الكِتَابِ وَالشَّنَة ؟

م رو الم م الله عباده قبل الانصراف من المحشر على الم عباده قبل الانصراف من المحشر على أمالهم خيراً كانت أو شراً .

والدليلُ قولُهُ تعالى: « يوم يبعثهم الله جميعيًا فينبيهم ، بها عملوا أخصاه الله و نسوه » ، وقال « فأما مَن أوْتِي كِتَابُهُ السَّيْرا » الآيتان . بيمينه فسنوف يتحاسن حساباً يستيرا » الآيتان .

وفي الصَّحِيْحَيْن عن عائشة له رضي الله عنها له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس أحد يخاسب يوم القيامة الله صلى الله عليه وسلم قال! «ليس أحد يخاسب يوم القيامة إلا هلك » فقلت : يا رسول الله ، أليس قد قال الله وسابر تعالى : « فأما من أو تي كتابه بيهينه فسوف يكاسب حسابا يسيرا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا غذب » .

وُلْهُمَا عِنِ ابْنِ عُمْرُ - رُضِيُ اللَّهُ عَنْهُمُ إِلَّا وَقَالَ : سَمِعْتُ س ٣٢٠ \_ هُلْ هُنَا كُفُرُقُ بَيْنُ مُعَاسَبَةِ المؤمن ومُعَاسَبَةِ

مُ ، المؤمن تُوزن حسناته وسيناته ، فمن رجعت جسكاته على سليناته كخل الجنة، ومن خفت موازينه بأن رجعت مسكاته على سليناته كخل الجنة، ومن خفت موازينه بأن رجعت سليناته وسيناته كخل الناك، وأمسًا من شبكاته وسيناته فقيل إن أولنك أصلحاب الأغراف وأما الكفار فك لا وسيناته وسيناته وأما الكفار فك لا وسنات وسيناته والما ويقررون بها ويقررون بها ويقررون بها

فيوقفون عليها ويقررون بها قَالَ تَعَالَىٰ : « أُولَتُكَ لَهُمْ سُو إِلَا يَسِكَابِ » وَقَالَ : « وَقَدِمْنَا الى مَا عُمِلُوا مِن عَمَلَ فَجُعُلْنَاهُ هُبَاءً مُنْثُوْرًا »، وقال ز « فلا نَقِيمًا لَهُمْ يُومُ القيامَة وَوْنَ نَا » وقال : «والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يكسبه الظمآن ما إلى من النج .

س ٣٢١ ـ ما هو الحوض، وأيْنَ مُوْضِعُهُ ومامَعْنَى الايمان به، وماحكُمُ الإيمان به، ومُنْ يُرِدُهُ، وما مَسَافَتُهُ، وكُمْ عَكَدُ رُكُيْزُ انِهِ ، وما هُو الدليلَ عَلَى كُلكِ ؟

ركيزانه ، وما هو الدليل على ذلك ؟ ج \_ الحوص ، المراد حوض النبي مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم ، وَمُعْنَى الإيمان به التَّصَدِيقُ الجازِمُ بِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْحَقِّ مِن أَنَّ لِلْنَبِي صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَكَم حَوْضًا في عُرَصَاتِ القيامة ترد عليه أَمَّتُه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَم وَ عَلَيه أَخْرُجُ الشَّيْخَان وَغَيْرُهُمَا مِن حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بن عَمْرِو بْنِ

العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « حُوْضِي الله عليه وسلم « حُوْضِي مُسِيْرَة شهر ماؤه أبيض من الكبن ، وريخه أطيب من ديم السنك ، ركيز أنه كنجوم السنماء ، من شرب منه لا يظمأ أبداً » .

وفي صبحيْج مُسلم « ليردُنُ عِلِي الحوض أقوام فيختلجون دُونِي مَ فَاقُوام فيختلجون دُونِي مَ فَاقُولُ : أَصُنْحُا بِي ، فَيقَالُ : إِنْكُ لاَ تَدْرِي مَا أَحَدُد ثُوا مَدُدُكِ) ، فيقالُ : إِنْكُ لاَ تَدْرِي مَا أَحَدُد ثُوا مَدُكُ) ، فيدك »

س ٣٢٢ ـ ما الذي يَتُلَخُّصُ مِن الأَحَادِيثُ الوَارِدُةِ فِي صِفَةِ العُوْضِ وَمِنْ أَبْنُ بُمُلِدُ؟

بعور في المراحة الطَّحاوية : والله يُ يَتلَخْصُ مِن الأحاديث الواردة في صفة المحاديث الواردة في صفة الحوض أنّه حُوْضَ عَظِيمٌ ، وَمُوْرِدَ كُو يُمَ كَيْكُونُ مُ مِن الْمُرَابِ الْجُنَةِ مِن نَهُرَ الْكُو ثُر الذي هُو أَنْنَكُ بَيَاضًا مِن اللّبَانِ وَهُو الْمُرَابِ الْجُنَةِ مِن نَهُرَ الْكُو ثُر الذي هُو أَنْنَكُ بَيَاضًا مِن اللّبَانِ وَهُو اللّبَانِ وَهُو اللّبَانِ مِن اللّبَانِ مَن اللّبَانِ مَن اللّبَانِ مِن اللّبَانِ مِن اللّبَانِ مِن اللّبَانِ مِن اللّبَانِ مِن اللّبَانِ مَن اللّبَانِ مِن اللّبَانِ مِن اللّبَانِ مِن اللّبَانِ مِن اللّبَانِ مِن اللّبَانِ اللّبَانِ مَن اللّبَانِ مِن اللّبَانِ مِن اللّبَانِ مِن اللّبَانِ مِنْ اللّبَانِ مِن اللّبَانِ اللّبَانِ مِن اللّبَانِ اللّبَانِ اللّبَانِ اللّبَانِ اللّبَانِ اللّبَانِ اللّبَانِ مِن اللّبَانِ اللّبَالِي اللّبَانِ اللّبَانِ اللّبَالِي اللّبَانِ اللّبَانِ اللّبَالْمُ اللّبَالِي اللّبَانِ اللّبَالِي الللّبَانِ اللّبَالِي الللّبَانِ اللّبَالِي اللّبَالِي اللّبَالِي اللّبَانِ اللّبَالِي اللّبَانِ اللّبَالِي اللّبَالِي اللّبَالِي اللّبَالِي اللّبِي اللّبَالِي اللّبَالِي اللّبَالِي الللّبَانِ الللّبَالِي الللّبَالِي اللللّبَالِي اللّبَالِي الللّبَالِي اللّبَالِي اللّبَالِي اللّبَالِي اللّبَالِي اللّبَالِي اللّبَالِي الللّبَالِي اللّبَالِي اللّبَالِي اللّبَلْمِي اللّبَالْمُنْ اللّبَالِي الللّبَالِي اللّبَالْمُلْمِي اللّبَالِي اللّبَالِي اللّبَالِي الللّبَالِي اللّبَالِي اللّبَالِي اللّبَالِي اللّبَالِي اللّبَلْمُ اللّبَالِي الللّبَالِي الللّبَالِي الللّبَالِي اللّبَالِي اللللللّبَالِي اللّبِي الللللّبَالِي الللّبَالِي الللّبَالِي اللّبَلْمُلْمُ اللّبَالِي الللل

س ٣٢٣ ... هل الحُوْضُ مُخْتَصُّ بِنَبِيِّنَا مُحْمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ، وها وُهُو عَدْلُ المن ان ؟

ج - المحوضُ الأعظمُ مُخْتُصُ بِنِينَا مُحْمَدُ صِلَى اللهُ عليه وسلم لا يُشْرُ كُهُ فِيهِ نَبِي غَيْرُهُ وَالْمَا سُلاَوُلُ اللهُ عِلَيهِ وَسِلْم لا يُشْرُ كُهُ فِيهِ نَبِي غَيْرُهُ وَالْمَا سُلاَوُلُ اللهُ عِنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

وَحُوَّاضُ رَسْنُولِ اللهِ كُفًا أَعَبُدُهُ الرَّسْلِ مَاءُ مُبَرَّدًا لَوَسْلِ مَاءُ مُبَرِّدًا

وكُلُّ مَنْ الْمِرْدِ الْمُرْدِ الْمُرْدِ الْمُرْدِ الْمُرْدُ الْم النَّجُوم وعُرْضُهُ " رَارِ رُدِرُ كُبُصُّرُى وصُنْعًا في المسافة حدِّدا

س ٣٢٤ ـ ما هُو الصّراطُ ، وأينُ مُوْضِعُهُ ، ومَا صِفَةُ مُرُودِ النّاسِ عليه، وما حُكْمُ الايمانِ به؟ واذْكُرِ الدّلِيْلُ على ذَلك.

و اضحُ ، وفي الشروع : قروالنارِ يرده الأولون

م، والا يمال الله عليه وسلم قال: لنبي صلى الله عليه وسلم قال: هراي جهنم ويمر المؤمنون عليه فراقا والماكما الربع لم كمر الطير واشهر

وعن أبني سكعيد الخُدري - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسكم النه عليه وسكم قال : «يُخلُصُ المؤمِنُونَ مِن النار فيعبسُونَ على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص البعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هُذَبُوا و تُقُوا أذِن لهم في دُخُول الجنة، فو الذي نفسي بيدِه المحدم أهدي بِمنزلِه في الجنة مِنه بمنزلِه كان في الدنيك »

وُمِمّا يُنْسَبُ إلى الشيخ رُحِمَهُ الله: وَأَوْرُمُ بِالْمِيْزَانِ وَالْحَسُوْضِ إلّٰذِي أَرُومُ بِالْمِيْزَانِ وَالْحَسُوْضِ إلّٰذِي أَرُحُسُوْ مَا لِيْرَانِ ورس را الجسر الله يَمُدُ فَهُوَّ جُهُنَم رِ وَكُذَا الصِّرُ اللهُ يَمُدُ فَهُوَ وَ جُهُنَم رِ فَالْحُدُ فَهُوَ كُمُ اللَّهِ وَآخَدُ فَهُ فَالْمُ اللَّهِ وَآخَدُ فَهُ فَاللَّمُ اللَّهِ وَآخَدُ

س ٣٢٥ \_ ما هُوُ الإِيمانُ بالجُنْة والنَّارِ ؟ واذَّكُرِ الدليلُ على ذلك • مُو الاعتقادُ الجازِمُ بأنُ الجنكة والنارُ مُعْلُو قَتَانِ لا مَوْ النَّارُ مُعْلُو قَتَانِ لا مَوْ النَّعِيمِ ، فَالْجُنَّةُ دُارُ أَوْلَيَا لِلهِ أَعْدَهُمَا اللهُ وَمَا فِيهِا مِنَ النَّعِيمِ رسيم لهم قال تعالى : « وأمَّا الذينُ سُعِدُوا فَفِي الْجَنْقِ خَالِدِينُ فِيها» الآية ، وقال : « جُنَّاتِ عُدُّنَ إِلَّتِي وَعَدُ الرِحمنُ عَبَادُهُ بِالْغَيْبِ إِنْهُ كَانَ وَعُدُهُ مَأْتِياً » الآيتان ، وقال : « كَمثُلُ الْجِنْقِ النِّيُ وُعِدِهُ المتقون تَجْري مِن تَحتها الأنهار » الآية • والنارُ كَارُ لأعْدَابِ اللهُ وَكُمَا فِيهَا مِنِ أَنُواعِ العَدَابِ وَالنَارُ كَارُ لأعْدَابِ اللهُ وَكُمَا فِيهَا مِنِ أَنُواعِ العَدَابِ لَهُمْ ، قال تعالى : « لا يُفتَرُ عَنهُم وُهُم فيه مُبْلِسُونِ » ، وقال : لهُمْ ، قال تعالى : « لا يُفتَرُ عَنهُم وُهُم فيه مُبْلِسُونِ » ، وقال : «الذي يَصْلَى النارُ الكُبُرَى ثُمُ لِا يَمُونُ فِيها ولا يَعْيَى» ، وقال: « فأما الذين شقو اففي النار الهُمْ فيها رُفير وشهيق ٠٠ إلى غير ذلك مِن الأدلة الكثيرُ في القران على المادية رُ وَفَيَ الصَّحَيَّحِينَ : ﴿ يُجَلَّاءُ إِبَالُوتِ فِي صَّوَّرَةً كَبْشِ أَمْلُمِ ، فيوقفُ بينَ الجُنة والنَّارِ ، وَيُذَّبُحُ وَيُقَالَ : يَا أَهُلَ الجُنَّةِ خُلُودُ فلا مُوْت ، ويا أَهْلُ النَّارِ خُلُودَ فلا مَسُوْت » ، قال ابن الفيم رُومُ المعُ ادِ يُرى لنكا بعيّانِ

س ٣٣٦ \_ مَنْ أُولُ مَنْ يَسْتَفْتِحُ بَابُ الْجُنَّةِ ؟ وَأَذْكُرِ الْدَلِيلُ عَلَى مَا تَقُولُ • ج محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « آتى باب الجنة يوم القيامة فأشت عن فيقول الخازن : مكن أنت ؟ فأقول محمد أن فيقول : بك أمر أن لا أفتح لأحد قبلك » •

ال الناظم : وَأُولَ مَفْتُوحِ لَـهُ بَابِ جِنَــةِ وَأُولَ مَفْتُوحِ لِـهُ بَابِ جِنــةِ كَأُولُ مُحْبــوْرٍ بِغـــايرِ تَرَدُّدِ

س ٣٢٧ - مُنْ أُوَّلُ مَنْ يَدُخُلُ الجُنَّةُ مِن الأُمْمِ ؟ وما الدَّلْيُلُ على ذلك ؟

ج - أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كمكا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة - رضى إلله عنه - قال : قال رسول الله صلى اللب عليه وسلم : « نحنُ السابقُونُ الأولونُ يومُ القيامة، بُيدُ أنهم أو تُوا الكتابُ مِن قَبْلِنَا وأو تيناهُ مِن بعيرهم، القيامة، بُيدُ أنهم أو تُوا الكتابُ مِن قَبْلِنَا وأو تيناهُ مِن بعيرهم، ورَوى مسلم في صحيحه مِن حُدِيثُ أبي هُرُيرَةً له رضي الله عنه - قال زقال رسول الله صلى اللب عليه وسلم : « نكنْ الآخِرُونُ الأولونُ يوم القيامة، ونحن أوّل من يدخلُ الجنّة » الآخِرُونُ الأولونُ يوم القيامة، ونحن أوّل من يدخلُ الجنّة » المناه

قال ابنُ القيم رحمه الله :
هـندا وأولهم دُخُـولاً خَرْرُ خَلْهِ وَاللّهِ مَنْ قَلِدْ خَصْ بالقرآن وَاللّهِ مَنْ قَلِدْ خَصْ بالقرآن وَالْانبِياء على مراتبهم من التّه من التّه من التّه من التّه مدا وأمّنة أخمه المنان هذا وأمّنة أخمه المناق بالله من والحقهم بالسّبق أسْبَقهم إلى الهوا واحقهم بالسّبق أسْبَقهم إلى الهوا واحقهم بالسّبق أسْبَقهم إلى الهوا والتصديق بالقرآن والتصديق بالقرآن

وكذا أبو بكر هو الصّديق أسُد وكذا أبو بكر هو الصّديق أسُد وكذا أبو برهمان

## ٣٨ \_ الشفاعـــة

س ٢٢٨ \_ ما هي الشَّفَاعَةُ ؟ وما المُثبَّتةُ مِنها ؟ ومكا شُرُوْطها ؟ وما الكُنْفِيَةُ ؟

سرول المحرور المرابية والطّلبُ، وعرفها بعضهم بأنها الله المراب ا

وَهُلُ الْأَحَلَاصِ \* مَنْ مُلْكُورُانِ فِي قُورِلُهِ تَعَالَى : « وَكُمْ مِنْ مُلْكُوفِي فَوْرِلُهُ تَعَالَى : « وَكُمْ مِنْ مُلْكُوفِي السَّمُواتِ لَا تُغْرِفِي شَكُفًا عَتُهُمْ شَكْيَتُما اللهِ لَمْنَ بَعْدِ أَنْ يَأْذُنُ اللّهُ لَمْنَ السَّمُواتِ لا تُغْرِفُ السَّمُاعُةُ إِلاَ مُنَ أَذِنَ اللّهُ مَنْ أَذِنَ اللّهُ أَنْ اللّهُ مَنْ أَذِنَ اللّهُ مَنْ اللّهُ أَلْمُ اللّهُ أَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَا لَا أَنْ مَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَنْ أَنْ أَنْ أَلْكُ أَنْ أَلّهُ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَّا اللّهُ اللّهُ أَنْ أَنْ أَنْ أَلُولُ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَا اللّهُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَالُهُ أَلَّالِكُ أَلَّا اللّهُ أَنْ أَلْكُولُ اللّهُ أَلْمُ أَنْ أَلَّالِكُ أَلّالِكُ أَلَّا أَلْكُولُكُمْ أَلْكُولُ اللّهُ أَلْلِكُ أَلَّالِكُ اللّهُ أَلْكُولُكُمْ أَلْكُولُكُولُكُولِكُ أَلْكُولُكُمْ أَلْكُولُكُولُكُولِكُولِكُ اللّهُ اللّ

له الرحمن ورضى له قولا » ﴿ رَمِن عَيْرُ اللَّهِ أَوْ بِغَيْرُ الْمُهُ أَوْ اللَّهِ أَوْ بِغَيْرُ الْمُرْاءُ أَوْ وأما المُسَرُّكُ قَالَ تَعَالَى : «رَمِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يُومَ لا بَيْغَ رَفِيه ولا إلْمُلُ الشَّرُّكِ قَالَ تَعَالَى : «رَمِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يُومَ لا بَيْغَ رَفِيه ولا

س ٣٢٩ \_ ما أَقْسُامُ الشَّبِفَاعَةِ المُثْبِتَةِ الْخَاصَّةِ بِالرَّسِولِ صلى الله عليه وسلم والعَامَةِ لَهُ ولِغَيْرُهُ مِن المسلائكةِ والنبِيْنَ والدُّسُلِينِ والمؤمنين ؟

والمؤمنين ؟ الراج - أمّا الأقسام التي ذكرها شيخ الاسلام في الواسطية فلاثه أن النّنتان خاصّتان به صلى الله عليه وسلم ورا والسطية الأولى : الشّنفاعة العظمى وهي شفاعته صلى الله عليث وسلم الأهل الموقف حتى يُقضى بَيْنَهُم بَعْد أَنْ يُتَدافع الأنبيكاء السّرائع مِنْ آدَم إلى نوَح وإبْراهِيم ومُوسى وعَيسى عليهم السلام .

وهي المقام المجيود قال تعالى: «عسى أن يبعثك ربك مقاماً مَحْمُودًا » قَيْلُ : إِنَّهُ المقامُ الذي يُقُومُه صِلَى اللّهِ عَلَيْهُ وسلم لِلسَّمُوعُ أَنَّهُم مِمَّا هُمُ فِيهِ ، وهذا لِلشَّمَاعُةِ يُومُ القيَّامُةِ لِلنَّاسِ لِلرَيْحُهُم رُبُهُم مِمَّا هُمُ فِيهِ ، وهذا الشَّمَاعُةِ يُومُ الذِي دَلَتَ عَلِيهِ الأَدلةِ الصَّحِيْحَةُ فِي تَفْسِيرِ الآية . القولُ هُو الذِي دَلَتَ عَلِيهِ الأَدلةِ الصَّحِيْحَةُ فِي تَفْسِيرِ الآية . ( القولُ الثاني ) إِنَّهُ إعْطَاؤُهُ صَكَلَ اللهُ عَلَيه وَسُلَمَ لِـوا؟ الحَمْدِيومُ القيامُةِ ، ولا مُنَافَاة بين كُونِهِ قَائِماً مَقَامُ الشَّفَاعَةِ وبيده لواء الحمد و قال الناظم الثَّانِية : شَفَاعته في أُهُلِ الجُ هِيُ الْتَهُ لُهُ ولِسُائِرِ ٱلنبيينِ والصَّديقينِ وَغيرهم ، فيشفعُ يُمُنُ اسْتُحُقِّ النَّارُ أَنْ لا يُدَّخلِها وَفِيمُنِ دَخُلُها أَنَّ يُخرُجُ مِنها ـ أَنْهَاهُمَا فِي شُرُّحِ الطَّعَاوِيَةِ إِلَى ثُمَانِيَةً أَقُسُامٍ . مُ سُ ٣٣٠ - إِلَى كُمْ ٱنْقُسَمَ النَّاسُ فِي إِنْبُاتِ الشَّفَاعُـةِ عِلْمُهِمُـا ؟ رَ جَ لِي ثُلاثُة أَقْسُام : طَرِفُ إِن وُوسِطٌ ، فَقَسْمَ نَفَوْهُ الشَّفَاعَتُهُ صَالَى الشَّفَاعَةُ صَالَى الشَّفَاعَةُ صَالَى اللهُ عليه وسِلم في أَصِّل الكَبَارِيْر . وَلَمُعَتَزِلَةٌ فَنَفُوْ الشَّفَاعَتُهُ صَالَى اللهُ عليه وسِلم في أَصِّل الكَبَارِيْر . أَثْبَتُوهُا لِلأَصْنَامِ وَهُمِ الشَّرِكُونَ كَمَا ذَكُرُ اللهُ عَنْهُمُ الشَّرِكُونَ كَمَا ذَكُرُ اللهُ عَنْهُمُ المُثَرِّدُونَ كَمَا ذَكُرُ اللهُ عَنْهُمُ أُولًا أَشُفَعَاوَنَا عِندَ اللهِ » • تَوْسُطُوا : وُهُمْ أُهُلُ السَّنَة فَأَثْبَتُوا الشَّفَاعُـةَ السَّنَة فَأَثْبَتُوا الشَّفَاعَـة السَّنَة فَأَثْبَتُوا الشَّفَاعَـة المُثَانِة السَّنَة فَأَثْبَتُوا الشَّفَاعَـة السَّنَة فَأَثْبَتُوا الشَّفَاعَـة السَّنَة فَأَثْبَتُوا الشَّفَاءَ السَّنَة فَأَثْبَتُوا الشَّفَاءَ السَّنَة فَا السَّنَة فَا السَّنَة فَا أَنْ السَّنَة فَا السَّنَةُ اللّهُ السَّنَةُ السَّنَةُ اللّهُ السَّنَةُ السَّنَةُ السَّنَةُ السَّنَةُ السَّنَةُ اللّهُ السَّنَةُ السَّنَاءُ السَّنَةُ السَّنَةُ السَّنَاءُ السَّنَةُ السَّنَةُ السَّنَاءُ السَّنَةُ السَّنَةُ السَّنَةُ السَّنَةُ السَّنَاءُ السَّنَةُ السَّنَاءُ السَّاءُ السَّالَةُ السَّامُ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّلَالَةُ السَّامُ السَّلَالَةُ السَّامُ السَّمُ السَّامُ السَّمُ الْعَلَامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ ا س ١٣٣١ - هُلْ يَدْخُلُ أَحَدُ الْعِنْةُ بِفَيْرُ شَفَاعَةً ؟ ج - نعم : يُخْرِجُ اللهُ أَقُو المَّامِنِ النَّارِ بِغَيْرِ شَفَاعَةٍ بِلْ بِفَضْلِهِ

ريا رو المراه المراه و المراه

مين رمن حديث أبي سعيد الخدري \_ رضي الله الطويل قال : فيقول الله : « شفعت الملائكة والطويل الله المنطق الملائكة والله المنطق المنطقة أمن المنطقة المنطقة أمن المنطقة المنطقة أمن المنطقة المنط

وشَفْعُ النّبِيوُن وَلَمْ يَبِسِ وَ مُنْكُوا خَيْرًا قط » • النارِ فَيَخْرِجُ مِنْهَا قُومًا لَمُ يَعْمَلُوا خَيْرًا قط » • النارِ فَيَخْرِجُ الله العظيمُ بِفَضْلِهِ وَوَلَّا يُخْرِجُ الله العظيمُ بِفَضْلِهِ وَوَلَّا يُخْرِجُ الله وَالعظيمُ بِفَضَلِهِ وَوَلَّا يُخْرِجُ الله وَالعظيمُ بَطْرَحُ وَلَا يَكُانُهُ وَمِن الفَحْمِ تطرحُ وَلَيْ يَكُانُهُ وَمِن النّبِارِ أَقُوامًا مِن الفَحْمِ تطرحُ وَلَيْ يَكُانُهُ وَمِن النّبِارِ أَقُوامًا مِن الفَحْمِ تطرحُ وَلَيْ يَكُانُهُ وَمِن النّبِارِ أَقُوامًا مِن الفَحْمِ تطرحُ وَلَيْ النّبَالِةُ وَلَا يَكُانُهُ وَمِنْ النّبِارِ النّبِيّةُ وَلَمْ النّبُولُ النّبُولُ اللّبُولُ النّبُولُ النّبُولُ النّبُولُ اللّبُولُ اللّبُول رمن النار على النهر في الفردوس تعلى دُوْسِ تَحْيَا بِمَارِنُهِ ، , ره ، ره ، ره ، ره ، و كَنُب رِحُمِيْلِ السَّيْل إِذْ جَاء يطفح

٢٩ \_ الإيمانُ بالقدر خيره وشره

س ٣٣٢ \_ ما هُو الْإِيْمَانُ بِالقُدُرِ ؟

ج - هُو التَّصَدِيقُ الْجَازِمُ بِأَنَّ كُلَّ خِيرُ وَشَّ اللهِ وَقَدْرُو ، وَأَنَّهُ الْفَعَالُ لِمَا يَرِيْد ، لا يُكُونُ شَمُ ولا يُخْرَجُ شَيْءً عَنِ مُشَيْئَتِهُ ، وليشُ في العَالَمُ تَقَدِيْرُهِ ، ولا يَصَدُرُ إِلاَ عَنْ تَدَيْدُهِ ، ولا مُحِيدُ لِا اللهُ وَ المُحَيَّدُ لِا اللهُ وَ اللهُ اله

وأنه خالِق أفعال العباد والطَّاعَاتُ والمُعَّاصِ

س ٣٣٣ ـ ما هي مراتب القدر وما دليلها؟ رج - مراتبه أربط: الأولى: إثبات عِلْم الله بكل شيء، وتقدم أدلة إنبات صفة العلم في جواب ( ١٣٤ إلى ١٤٣) ونذكر زيادة

نُولُ بَعْلِمُ إِللَّهِ »

المرتبة الثانية : مُرْتبة الكِتابة، وهي كِتابة الله إلجيد الْأُشْيَاءَ بَاللَّوْجِ ٱلْمِعْفُوظِ الْلَّاقِيْقُةَ وَالْجَلِيْلَةِ، مَا كَانُ وَمَا سُيَكُونَ وُدُلِيلُ هَذِهُ المُرْتُبَةَ قُولُهُ تَعَالَى : « مَا أَصَابُ مِن مُصِيْبَةً فِي الْأَرْضُ وَلا فَي أَنفُسِكُم إِلاَّ فِي كِتابِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرُأُهَا إِنْ ذَلِكُ

على الله يسير » .

وفي حَدَيْثُ عَبَادَة بن الصامِتِ رَضِي الله عنه : « أَنْ أَوْلَ مَا خَلُقُ الله القَلْم بنقال : أَكْتُبُ فَقَالِ: يَارُب وَمَاذَا أَكْتُب؟ قَالَ: أَكْتُبُ مُقَادِيْر كُلُ شَيء حَتَى تَقُومَ السَّاعَة ]، ١٠٠ الحديث ، أَكْتُبُ مُقَادِيْر كُلُ شَيء حَتَى تَقُومَ السَّاعَة ]، ١٠٠ الحديث ، أَكْتُبُ مُقَادِيْر كُلُ شَيء حَتَى تَقُومَ السَّاعَة ]، ١٠٠ الحديث ، المَّدُ المَّدُ المَّدِيث المَدِيث المَدَّدِيث المَدَّدِيث المَدِيث المَدَّدِيث المَدْدِيث المَدِيث المَدَّدِيث المَدِيث المَدَّدِيث المَدَّدِيث المَدِيث المَدِيث المَدِيث المَدَّدِيث المَدِيث المَدَّدِيث المَدِيث المَدِيث المَدِيث المَدِيث المَدِيث المَدِيث المَدِيث المَدِيث المَدِيث المَدَّدِيث المَدِيث المَ

رُورُ الرَّبِهِ البَّانِيةِ . هُوَ بَبُهُ السَّيْكُ السَّالِينَ الْكَارِدُهُ الْهُورُ الْمَاسِينَ السَّالِينَ ا يُردُهَا شِيءٌ مُ وَقَدُّرُتُهُ اللّهِ وَقَدُرُرَتِهِ قَالَ تَعَالَى : « وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنَّ وَاقِعَهُ مُنْكُورُ اللّهِ وَقَدُمُ أَدِلَتُ الْمُرَادُةِ مِنْفَتُنَى الْإِرَادُةِ يَشَمُّاءُ اللّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ » وتقدمُ أَدِلَتُ إِنَّبُاتُ صِنْفَتُى الْإِرَادُةِ يَشَمُّاءُ اللّهُ رَبِ الْعَالَمِينَ » وتقدمُ أَدِلَتُ إِنَّبُاتُ صِنْفَتُى الْإِرَادُةِ

والمُشِينُة فِي جُوَابِ سُوالِ ١٥٥ ﴿

والمشيئة في جَوَابِ سُؤال ١٥٥٠ . الْمُرْتُبَاةُ الرابِعَةُ ": الإيمانُ بأنُ الله خَالِقُ الأَشْيَاءِ كُلهَ ا ومُوْجِدُها • قال تعالى : ﴿ الله خالقُ كُلُ شَيْءٍ ، وقال : ﴿ الْحُمْدُ رلله رُبِّ الْعَالَمِينِ ﴾ وقال : ﴿ بُدِيعُ السِمُواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ، ﴿ وَالله خلقكم وما تعلمون ﴾ وقال ﴿ وَخَلْقُ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ تَقَدِيْرًا ﴾ خلقكم وما تعلمون ﴾ وقال ﴿ وَخَلْقُ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ تَقَدِيْرًا ﴾ م وهذه المرتبة رمن مراتب القدر وهي مُرْتبة خُلُق الله و سُبْحانه لأعمال العباد وتكُوينها والْبُجادِه لها أمْرُ مُتَّفَق عَليه بين الرِسُلُ صِلَى الله عليهم وسلم ، وعليه اتّفقت الكتّب الإلهية والفِطر والعُقول .

رُوخُالُفُ فِي ذَلِكَ مُجُوشٌ هُنهِ الأُمُّةِ، فَأَخْرَجُتِ طَاعُــاتِ مَلَاثِكِتَهُ وَانْبِيارِهِ وَرُسُلِهِ وعِبادِهِ المؤمنين ، وُهِيْ أَشْرُفُ مَا فِي

مرم و ره مم الخالِقين جعلوهم هم الخالِقين وكذلك قالوا في جميع أفعال الحيوانات الاختيارية فعندهم أنه سنبعانه لا يقدر أن يهدي ضالاً ولا يضل مهتديًا ، ولا يقدر أن يعمل المسلم والكافر كافرًا والمصلي مصلياً ، ولونما ذلك بجعلهم أنفستهم ، كذلك لا بجعله تعالى . وقا بلهم الجيرية فقالوا: العبد مجبور على أفعاله مقه ورُ عليها لا تأثير له في وُجُودها ألَّبَة، ولا رهي واقعكة بارادته واختياره، وغلا غلاتهم فقك الواد بل هي عين فعل الرب ولا يُنسب إلى العبد إلا على المجاز والحق ما عليه أهل السّنة وهو أن العباد فاعلون حقيقة والله خالقهم وخالق قدر تهم وإرادتهم : قال ابن القيم رحمه الله تعالى : وعمر وم قسدرته تدل مأنه مِيْرِ وَغُـُارُتِ الْعَيْنَانِ فَحَقِيْقَةُ القَدْرِ ٱلَّذِيْ جُارِ ٱلْوَدَى مِ مُرَو الرَّحَلَيْ فَحَقِيقَةُ القَدْرِ ٱلَّذِي جُارِ ٱلْوَدَى

واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد الربان للمام شفى القلوب بلفظة فلا الأمام شفى القلوب بلفظة فلا ألام معكان ذات معكان ذات معكان معكان على التقديم كالمنام التقدير؟ وما دليل ما لم يتقدم ك رَّ بَطْنُ أَمُّهُ أَرُّ بِعِينَ يُومًا نُظْفَةً ﴾ ثم يكونُ ضَّغَةً مِثْلُ ذَالكُ ، ثَمُ يُرُّ سُلُ إليه الملكُ ضَغَةً مِثْلُ ذَالكُ ، ثَمُ يُرُّ سُلُ إليه الملكُ بأرْ بع كلمات بكتب رِزُقِب وأجلِه بأرْ بع كلمات بكتب رِزُقِب وأجلِه بن الحديث . وعمله وشقى أو سعيد ، ن ن العديث وعمله وشقى أو سعيد ، و ذلك يكون في ليلة القدر ، و ذلك يكون في ليلة القدر ، ويدل عليه قوله تعالى : « فيها يُفرُق كُلُ أمر حُكِيم » . ويدل عليه قوله تعالى : « فيها يُفرُق كُلُ أمر حُكِيم » . ويدن عليه قوله تعالى: «فيها يقرق كل آمر حكيم» وقال ابن عباس - رضى الله عنهما: يُكتُّبُ مِن أَمُ الكتاب في ليلة القدر ما هُو كاثن في السّنة مِن الحُيرُ والشر والأرزاق والآجال حتى الحجّام يُقال: يعُمَّ فلان ويعُمَّ فلان ويعمَّ فلان في قلل السّنة في الله بن حمين على المرابع المنان » وأخرج أبن جرير عن عبد الله بن حنيف يوم هو في شأن » وأخرج أبن جرير عن عبد الله بن حنيف الأزدِي وأبنِ أبي حارتم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله المناد وابنِ أبي حارتم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى : « كل يوم هو في شأن » قال:

« مِن شأنِهِ أَن ۗ يُغْفِر ذُنَّباً ويُفَرِّج كُرُّبًا ويَرْفَعُ قوماً ويضك عُ

آخِرِيْن » •

س ٣٣٥ \_ هُلِ الْمُرْشُ مُخْلُوقٌ قَبْلُ القَلْمِ ، أَمَّ القَلْمُ قَبْلُ ، وَهَا الْعَلْمُ قَبْلُ ، وَهَا الْعُوابُ عَنْ حَدِيثُ عَبَادَة؟ وَهَا الْجُوابُ عَنْ حَدِيثُ عَبَادَة؟

ج - العرش خلقة متقدم على خلق القلم، في الصحيح مِنْ على خلق القلم، في الصحيح مِنْ على خليق القلم، في الصحيح مِنْ على عبد الله عليه وسلم : « قدر الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات بخمسين الفي سنة وكان عرشه على الماء » • يغلق السموات بخمسين الفي سنة وكان عرشه على الماء » • وأما حديث عبادة بن الصاحت فقال العلماء : إما أنْ يكون معناه عند أول خلقه قال له : « اكتب » •

معده عبد اور حدود وال مخلوقات هذا العالم ليتفق الحديثان إذْ وإمّا على أنه أول مخلوقات هذا العالم ليتفق الحديثان إذْ حديث تحبّد الله و مريح في أنُ الْعُرَّشُ سُهَا بِقُ عَهُمُ و صريح في أنُ الْعُرَّشُ سُهَا بِقُ عَهُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُقَارِنَ لِخَلْقِ القَالَمِ، قال ابنُ القَيْمِ - رحِمُهُ مُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّه

والناس مختلفون في القلم الذي المرمن السديان كتب القضائي بهرمن السديان هل كان قبل العرش أو هو بعدة والعكم العرش أو هو بعدة والمحكان والعرب العرش قبل المنته والحسق أن العرش قبل السياية كان ذا أدكان وكتابة القلم الشريف تعقبت وكتابة القلم الشريف تعقبت وكتابة القلم الشريف تعقبت المرام الله قال أكتب كذا وكتابة الله قال أكتب كذا وكتابة الله قال أكتب كذا والله وذا جريان

س ٣٣٦ ما حُكُمُ الاحْتَجَاجِ بِالْقَدُرِ عِلْ تَرْكُ اَمْ ، أَوْ فَعْلِ اللّهِ وَ قَدُرُهُ حُبَّةٌ لَنَهَا أَنْ فَعْلَ اللّهِ وَقَدُرُهُ حُبَّةٌ لَنَهَا أَنْ نَجْعُلُ قَضَاءُ الله وَقَدُرُهُ حُبَّةٌ لَنَهَا فَنَ اللّهِ وَقَدُرُهُ حُبَّةٌ لَنَهَا أَنْ لَلّهِ وَقَدُرُهُ حُبَّةٌ لَنَهَا أَنْ لِللّهِ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى الْحُبَّةُ عُلَيْنَا بَا نَزَالُ الكَّتُبُ ، وَيَعْثَمُ الرّسُلِ وَقَالُ اللّه تَعَالَى الحُبَّةُ عُلَيْنَا بَا نَزَالُ الكَتُبُ ، وَيَعْثَمُ الرّسُلِ وَقَالُ اللّه تَعَالَى الحُبَّةُ عُلَيْنَا بَا نَزَالُ الكَتُبُ ، وَيَعْثَمُ الرّسُلِ وَقَالُ اللّهُ تَعَالَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيُعْلَمُهُ إِيّاهُ وَتُوكُ مُا يَعِبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَيُعَاقِبُهُ عَلَى عُدُوالَهُ عَلَيْهُ وَيُعَاقِبُهُ عَلَى عُدُوالَهُ عَلَيْهِ وَيُعَاقِبُهُ عَلَى عُدُوالَهُ عَلَيْهُ وَيُعَاقِبُهُ عَلَى عُدُوالَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَيُعَاقِبُهُ عَلَى عُدُوالَهُ عَلَيْهُ وَيُعَاقِبُهُ عَلَى عُدُوالَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَيُعَاقِبُهُ عَلَى عُدُوالَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ولا يحتج به أحد إلا مع علم علمه بالحجة بما فعله فاذا كان معه علم بأن ما فعله هو المصلحة وهو المأمور وهو الذي ينبغي فعله لم يحتج بالقدر وكذلك إذا كان معه علم بأن الذي لم يفعله ليس عليه أن يفعله أو ليش بمصلحة أو ليس هـو مأمورا به لم يحتج بالقدر بل إذا كان مُتبعاً له سواه بغير علم اختير بالقدر بل إذا كان مُتبعاً له سواه بغير علم اختير بالقدر .

س ٣٣٧ - مِن المُوُجَّهُ إِلَيْهِ الْأَمْرُ والنَّهِيُ ؟

ج به المستُطيعُ الله على والتُرْك قال الله تعالى: « لا يكلف الله نفسنا إلا وستعها لها ما كسبت وعلى: « لا يكلف « والله نفسنا إلا وستعها لها ما كسبت وعليها ما التنسبت» وقال: « فاتقوا الله ما استطعتم » وقال « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً » وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « إذا أمُرَّ تَكُمُ بَا مُرْ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم » .

س ٣٣٨ ـ مَا مُعْنَى الرِّضَى بالقَضَاءِ، وما حُكُمُ الرَّضَى به، وما الدليل على ذلك ؟

ج - الرّضى : هُ وَصْفَهُ سُبُحَانِهُ وَسُكُونُ القَلْبِ وَطَمَانِينَهُ القَلْبِ وَطَمَانِينَهُ القَضَاءُ الذِي هُو وَصْفَهُ سُبُحَانِهُ وَفَعْلَهُ القَائِمِ بِذَاتِهِ كُلّهُ خُو كَا القَضَاءُ الذِي هُ وَلَمَا النَّوْعُ اللَّهِ عَلَى الرَّضَى رَبّهُ كَقُولِهُ تعالى : النوعُ الأول وينتي شرعى يجبُ الرّضى ربه كقوله تعالى : وقض كَا ذِلْ أَلَا تَعَالَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَ ومنون حتى يحكموك فيما شبجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم رجا مما قضيت ويسلموا تسليما » وهو أساس الأسلام . والنوعُ الثاني : الكوني القدري ، منه ما يجبُ الرضى به النعم التي يجبُ الرضى به النعم التي يجبُ شكْرُهَا ، ومِن تَمامِ شُكْرُهَا الرضى بها ومنه ما لا يجوزُ الرضى به كالمعانبوالذُنوب التي يُسْخطها للهُ ، وإنْ كَانْتُ بقضاء الله وقدرم . ومنه ما يَسْتُحَبُّ الرضى به كَالمُصَائِب، قال ابن القيم رحمه الله \_ والمعترضُون على الله ثلاثة أقسام: مُعْتُرضُون على أشمائِه وصفاتِه ومُعَتَّرضُون على شرَّعه ودينه ومُعَثَّرضُون على قضائِه وقدره، ولا يتم للعبد دين وايمان إلا بترك هانا الاعْتُراض والتسليم للحكم الديني والقدري: س ٣٣٩ - إذا كَانُ قُدُّ سَكِقُ القَضَاءُ والقَـكِرُ بِالشَّعَاوَةِ وَالسَّعَادَةِ فَمَا حُكُمُ تُرْكِ الأَخُدِ بِالأَسْكَابِ والاعْتُمَادُ عَلَى مَاسَكِقُ وَالسَّعَادَةِ فَمَا حُكُمُ تُرْكِ الأَخْدِ بِالأَسْكَابِ والاعْتُمَادُ عَلَى مَاسَكِقُ وَضِيحًا شَكَافِياً ؛ وَبَيْنُ انْقِسَكَامِ النَّاسِ فِي الشَّرْعِ والقَـدُرِ • ج - لا يَجُوزُ لان القدرُ السابق لا يمنعُ العُمَلُ ولا يوجبُ الاتكالُ بل يُوجبُ الجدُ والاجْتهَا دُ والحَرْصُ على الأعمالُ الاتكالُ بل يُوجبُ الجدُ والاجْتها حلى الله عليه وسلم أصحابُهُ الصالحة ، ولهذا كما أخبرُ النبيُ صلى الله عليه وسلم أصحابُهُ بسبقِ المقادير وُجُرُيانِها وجُفَوقُ القلم بها فَقيلُ لهُ: أفلا تُتَكِلُ على كِتَابِنا وَنَدُعُ العُمَلُ . قال: «لا ، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له » • أمسًا السُنْعَادة وأَمَّا أَهُلُ الشَّنْقَاوَة السُّنْعَادة وأَمَّا أَهُلُ الشَّنْقَاوَة يُسَرُونَ لِعَملِ أَهُلِ السَّعَادة وأَمَّا أَهُلُ الشَّنْقَاوَة يُسَرُونَ لِعَمْلِ أَهْلِ الشَّنْقَاوَةِ ثُمُّ تَلاً: « فأَمَّا مَنْ أَعْطَى واتّقَى وصدق بالعسني فسنيسره لكيسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِحْرَضْ عسلى ما يُنْفَعُكُ واشْتَعِنْ بالله ولا تَعْجُزُ » الحديث ، رو والناسُ في الشروع والقدر على أَرْبُعُة أَنُواع فَشَرُ الخُلق مُنْ يَحْتَجُ بالقَدر لَنَفْسِه ولا يُرَاهُ كُجُة لِغَيره يَسْتَنِدُ إليه في الدُنوب والمُعَالِّب ولا يُطَمِّنُ إليه في الْصَائِب والمُعَالِّب والمُعَالِب والمُعَالِّب والمُعَالِّب والمُعَالِّب والمُعَالِق المُعَالِّب والمُعَالِق والمُعَالِق والمُعَالِق والمُعَالِق والمُعَالِق والْعَالِق والمُعَالِق والمُعَالِق والمُعَالِق والمُعَالِق والمُعَالِقِي والمُعَالِق والمُعَالِق والمُعَالِق والمُعَالِق والمُعَالِقِي والمُعَالِق والمُعِمِي والمُعَالِق والمُعَالِق والمُعَالِق والمُعَالِق والمُعَالِ

ويصبرون على المصائب ويصبرون على المعائب والنالث من لا يُنظر إلى القدر لا في المعائب التي هي أفعال العباد بل يُضيفُون ذلك إلى العبد وإذا أسكاؤا الشيغفروا وهذا حسكن لكن إذا أصابتهم مصيبة بفعل العبد الموينظر إلى القدر الذي مضى بها عليهم ولا يقولون بكن قصر في حقهم دعوه لو قضي شيء لكان لا ستيما وقد تكون الصيبة بسبب ذنو بهم فلا ينظرون إليها قال

وقد (مون المصيبة بسبب دنوبهم در يسورن بيه الله : « أو للا أصابتكم مصيبة قد أصبتكم مثليها » ألآية ، ورابعهم من يُحْتَجُ بالقدر لِكُلِّ أَحَدر وهذا مذهب غالم ببرية وقد إلين فساده شرعًا وعقلاً أها و التقسيم من كلام الشيخ رُّحِمُهُ اللهُ ٠

ـ تعريف الا عُرِفُ الإِيمُانُ والرِّيْنُ عَنْدُ أَهُـلِ السَّنَةِ ج \_ قَـُولُ القُلْبِ واللِّسُانِ ، وعمــلُ القُلْبِ واللِّسَانِ

، تزيده الطّاعـة وتنقص وفِعْلَ عَلَىٰ قِبُ وَلِي النَّبِيِّ وينقص طُوَّراً بالمُ بطاعَتُه يُنْمِي وَفِي السُوذُن يُرجَح س ٣٤١ - ما هُوُ قُوْلُ القُلْبُ وَمَا كُلِيْلَهُ ؟ ج \_ قُولُ الْقُلْبِ كِكُونُ بِتَصْدِيْقِهِ وَإِيْقًانِهِ ، قال الله تعالى : « والذي جَاء /بالصِدُقُ وَصِلَكُقُ رَبِهِ أَوِ لَيْكُمُ المتقُونِ » ، « وكذالك ابرُّ اهِيْمُ مَلكُونَ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ ولِيكُونَ مِن الوقِنِيْنِ» وَقَالَ : « إِنَّمَا المؤْمِنُوْنَ الذِّينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ ثُمْ لَمُ ۗ وَقَالَ : « وَقَالَ : « قَوُلُوا آمَنًّا بِاللَّهِ وَكَا أَنَزْلَ لِلنَّبَا » الآية · س ٣٤٢ \_ ما هُوْ قُوْلُ اللِّسَانِ وما دُلْيلُهُ ؟ ج \_ هُو النّطقُ بِالشّهَادُتُيْنَ : شَهَادُةِ أَنْ لا إِلهُ إِلا اللهُ وَأَنَّ مُحَمّدًا رسولُ الله ، والاقرارُ بِلوازِمِهِ ا ، قال تعالى : «إلا مَن مُحَمّدًا رسولُ الله ، والاقرارُ بِلوازِمِهِ ا ، قالُ تعالى : «إلا مَن شُهِدُ بالحق وَهُمُّ يَعُلُمُونَ » ، « إِنْ اللّهُ ثم اللّهُ أَمْ اللّهُ اللّهُ أَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهُ إِلا اللهِ وأني رَسُولِ الله » ، وقال لَسُنَفَيانَ ابنِ عُبُدِ الله : « قُلُّ آمَنْتُ باللهِ ثُمُ السُتَقِمْ » • س ٣٤٣ ـ ما هُوُ عُمَلُ الْقُلْبِ وِما دُلْيلُهُ ؟ تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه » ، وقال : « وما رَلاَحَدِرِ عِنْدُهُ مِن رَبِعِمَةً تَجْزَى إِلاَ ابْتَغَاءُ وَجَــَّهُ رَبِهُ

الأعلَّى ولسنوف كيْرْضَى » ، « إنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لُوجُهُ اللهِ » ، وقال صلى الله عليه وسلم : « إنَّمَا الأعمالُ بَالنِيَاتِ وَلَرِنَّمَا لِكُلِ امْرِي، ما نَوَى » •

س ٣٤٤ ـ ما هُو عَمَلُ اللَّسِيانِ وما دُلْيلُه ؟

ج - عُملُ اللّسَانِ مَالاً يُؤدَّى إلا به ، كُتلاوة القُرآن وسَائر الأَذْكَارِ مِنْ التَّسَنَّبِيْجِ وَالتَّكْبِيْرُ وَأَلْتَهْلِيلِ وَالدُعاءَ وَالاسْتِغْفُ ارَ وَغَيْرُ ذَلِكَ ، قَال تُعَالَى : « إِنْ الَّذِينَ يَتُلُونَ كِتابِ الله » ، وقال: « وَإِثْلُ مَا أُوْحِي اليَّكَ مِن كُتَابِ كَبِّكَ » ، « يَا أَيِها الذِينَ آمنوا اذْكُرُوا اللهُ ذَكْرًا كَثِيرًا وسَبِحُوهُ بَكُرَةٌ وأصيلاً » ، وأَسَالاً » . اذْكُرُوا اللهُ ذَكْرًا كَثِيرًا وسَبِحُوهُ بَكُرَةٌ وأَصِيلًا » .

« واذْكُرْ رُبُكُ فِي نَفْسِكُ تَضُرُّعًا وَخِيْفَةٌ وَدُوْنَ الْجَهْـرِ مِنَ الْقُولِ بِالْغِنْدُو وَالْإَصِالِ » ، « والباقياتُ الصالحاتُ خَيرَهُ عِنْدُ رُبِكُ ثُواباً وَخيرُ أَمَلاً ﴾ وهي : سِبِحانُ اللهِ والحمدُ للهِ ولا إِلهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبُرُ ولا حُولُ ولا قُونُ أَلِا بِاللَّهِ والعلي الْعَظيمُ ، وقال صلى الله عليه وسلم: « لا صُلُاة الن الم يَقَّر أ بأم القُرآن الهُ يَقّر أ بأم القُرآن الم

س ه ٣٤٠ ـ ما المرَّادُ بِعُمِلِ الجُوَارِجِ وَما دُلِيْلُهُ ؟

ج \_ مَا لا يُؤَدَّى إلا بَهُا كَالقيام والرُّكُوع والسُبُود والْشُي ج \_ مَا لا يُؤَدِّى إلا بِهَا كَالقيام والرُّكُوع والسُبُود والْشُي في مَرضَاة الله والأمُّر بالمعروف والنهي عن المُنْكُر والحَجُّ والجهاد في سَبِينُل الله، قال تعالى : « وما أمروا إلا ليعبُدُوا الله مُخْلَصُيْنَ له الدين جَنفا أو يقيمُوا الصلاة ويُؤتُوا الله وذلك دينُ القيمة "، و « وقو مُوا لِللهِ قانِتُن » ، « ما أَبَيْلُ اللهَ مَن اللهُ مَن الله اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله اَرْ كَعُواْ وَأُسْ جُدُوا وأَعْبُدُوا رُبُّكُمْ وأَفْعُلُوا رِالَّحْيِرُ لَعُلِّكُمْ تَفْلِحُونَ» « إِنَّ ٱللهُ اشْتُرَى مِن المؤمنينَ أَنْفُسُهُمْ وَأَمُو الَّهُمُ ۚ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلجنة يُقا تلون في سبيل الله » الآية ·

وقال صلى اللهُ عليه وسلم: «مُنْ رَأَى مُنْكُراً فَلْيُغَيِّرُهُ بِيدِهِ» الحديث وقال : « الايمانُ بِضَيَّعُ وسَيْبُعُوْنَ شَعْبُة فُا عُلاهـا الحديث وقال : « الايمانُ بِضَيَّعُ وسَيْبُعُوْنَ شَعْبُة فُا عُلاهـا شَهَادَةُ أَنْ لا إِللهُ إِلاَ اللهُ ، وَأَدُّنَاهُ إِماطَةُ الأَذَى عن الطريق » • شَهَادَةُ أَنْ لا إِللهُ إِلاَ اللهُ ، وَأَدُّنَاهُ إِماطَةُ الأَذَى عن الطريق » •

س ٣٤٦ \_ ما الدليل على أنَّ الإِيْمَان يَزِيدُ بِالطَّاعةِ وينقصُ بالعُمِيةِ ؟

ج\_قوله تعالى: « وإذا تليتُ عليهم آياتُه زادَتُهُمْ إيْمَانَا » « فأما الذين آمنوا فَزَادَتُهُمْ إِيمَانًا » ، « لِيزْدُادُوْ إِيْمَانَا مُحَ » « فأما الذين آمنوا فَزَادُتُهُم إِيمَانًا » ، « لِيزْدُادُوْ إِيْمَانَا مُحَ الْمُانِهُمْ وَسُبْعُونِ شُعْبُهُ» فأعْلاَهَا وَلَمُانَ وَسُبْعُونِ شُعْبُهُ» فأعْلاها قولُ لا إله إلا الله وأدْنَاها إلماطة الأذى عن الطريق وحسريش « يُخَرُّ حُرُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لا إله إلا الله وفي قلبه مِثْقَالُ بُرَّةً أَوْ اللهُ إلى اللهُ وفي قلبه مِثْقَالُ بُرَّةً أَوْ اللهُ وفي قلبه مِثْقَالُ بُرَّةً أَوْ اللهُ إلى اللهُ وفي قلبه مِثْقَالُ بُرَّةً إلَّهُ إلى اللهُ وفي قلبه مِثْقَالُ بُرَّةً إلَّهُ اللهُ وفي قلبه مِثْقَالُ بُرَّةً إِلّا اللهُ وفي قلبه مِثْقَالُ بُرَّةً إلَّهُ اللهُ وفي قلبه اللهُ اللهُ وفي قلبه اللهُ اللهُ وفي قلبه مِثْقَالُ اللهُ اللهُ وفي قلبه اللهُ وفي قلبه اللهُ اللهُ وفي قلبه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وفي قلبه اللهُ ا

وقال مَالِكُ بَنْ دِيْنَار : الايْمَانُ يَبْدُو فِي القِلْبِ ضَعِيْفُ ا ضَّنْيَلاً كَالْبَقْلَةِ فَإِنْ صَاجِبَهُ تَعَاهَدُهُ فَسَقَاهُ بِالْعُلُومِ النَّافِعِ فَ وَالْأَعْمَالِ الصَّالَحةِ وَأَمَاطَ عَنْهُ الدَّعَلَ وَمَا يَضْعِفُهُ وَيُوهِ لِنَافِعِ فَ وَالْأَعْمَالِ الصَّالَحةِ وَأَمَاطَ عَنْهُ الدَّعَلَ وَمَا يَضَعِفُهُ وَيُوهِ لِنَافِعِ فَا أَوْشُكُ أَنْ يُنْمُو وَيُزْدَادُ ويصير لَهُ أَصْلاً وفَرُع وَثُمْرَةٌ وَظِلَ إِلَى مَا لا يَتَنَاهِي حَتَى يَصِيْر أَمَّنَالَ الجِبَالُ \* رَبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

كذلكُ الإيمان و وقالُ خَيْثُمَةُ بنُ عَبْدِ الرحمن : الإيمانُ يُسْمِنُ في الخُصْبِرِ وقالُ خَيْثُمَةُ بنُ عَبْدِ الرحمن : الإيمانُ يُسْمِنُ في الخُصْبِ ويَهْزِلُ فِي الجُدْبِرِ فَخُصْبُهُ الْعَمَلُ الصِّالِحُ وَجُدْبُهُ السَّدُنُوبُ

قَالَ ابنُ القَيْمِ : الاَيْمَانَ لِهُ ظَاهِرُ وَبَاطِنَ فَظَاهِرُهُ قَبِوْلُ اللّسَانِ وَعَمَلُ الْجُوارِجِ وَبَاطِنَهُ تَصَّدِيقُ القَلْبُوانَقْيَادُهُ وَمُحَبِّتُهُ اللّسَانِ وَعَمَلُ الْجُوارِجِ وَبَاطِنَهُ تَصَّدِيقُ القَلْبُوانَ لَهُ إِلاَّ إِذَا فَلَا يَنْفُعُ ظَاهِرُ لاَ بُاطِنَ لَهُ إِلاَّ إِذَا فَلاَ يَنْفُعُ ظَاهِرُ لاَ بُاطِنَ لَهُ إِلاَّ إِذَا

فِ أَوْ هَلَاكِ فِتِخُلُفُ الْعَمِلِ ظَاهِرًا مَمُ الْمُعَالِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِّمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِّمُ اللَّهِ الْمُعِلِّمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِّمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِّمُ اللَّهُ الْمُعِلِّمُ اللّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلَّمِ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِّمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلَى الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِّمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِّمُ اللَّهِ الْمُعِلِّمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِّمُ اللَّهِ الْمُعِلِّمُ اللَّهِ الْمُعِلَّمِ اللَّهِ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِّمِ اللَّهِ الْمُعِلِّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِّمِ اللَّهِ الْمُعِلِّمُ اللَّهِ الْمُعِلِّمُ اللَّهِ الْمُعِلَّمِ اللَّهِ الْمُعِلِّمِ اللَّهِ مِنْ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِّمِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِّمِ الْمُعِلِّمِ الْمُعِلَمِ اللَّهِ الْمُعِلَمِ اللَّهِ الْمُعِلَمِ اللَّهِ الْمُعِلّمِ اللَّهِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ اللَّهِ الْمُعِلَمِ اللَّهِ مِلْمُ اللَّهِ الْمُعِلِّمِ اللَّهِ الْمُعِلِّمِ اللَّهِ الْمُعِلْمِ اللَّهِ الْمُعِلِّمِ اللَّهِ الْمُعِلِّمِ اللَّهِ الْمُعِلِّمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعِلِّمِ اللَّهِمِي اللَّهِ الْمُعِلِّمِ اللَّهِمِلْمِ اللَّهِمِي اللَّهِ الْمِلْمِلْمِ اللَّهِمِي اللَّهِ رَ فَالْإِيْمَانَ قُلْبُ الْاسْلَامِ وَلَبُهُ ، واليقينُ قَلْبُ إلايمان ولبه ، وكُلُ عِلْمُ قُلْبُ الايمان ولبه ، وكُلُ عِلَمْ وَكُلُ عِلَى وَلَهُ الْمُعَنَّ عَلَى الْمُكُلُ وَكُلُ إِيمَانِ لا يَبْعُثُ عَلَى الْمُكُلِ فَمُدَّخُولُ أَهِ . لا يَبْعُثُ عَلَى الْمُكُلِ فَمُدَّخُولُ أَهِ . لا يَبْعُثُ عَلَى الْمُكُلِ فَمُدَّخُولُ أَهِ . مُرُاتِبُ المؤمنين، واذَّكُرِ النَّالِيلُ عَلَى مَاتَقُول؟ الْقِسْمُ الأُولُّ: ظَالُونَ لِأَنْفُسِهِم وُهُمُ الذِينَ خَلْطُوا عَسَالًا صالحًا وآخرُ سُبِيثًا . القِسْمُ الثانِيُّ : المُقْتُصِدُوْنُ وَهُمُ السِنِيْنُ اقْتُصُرُوّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا إلى الله بالواجبات والمستكنبات و تركوا المحرّات وهم الدين تقربوا قال الله بالواجبات والمستكنبات و تركوا المحرّامات والمكرّوهات قال تعالى: « ثم أور ثنا الكتاب الذين اصطفينك من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سكابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير » .

ج - كُلُ مُن يَدُّعِي الإسلامُ ويسُنتُقُبلُ القَبْلَة لِقولِه صلى الله وسلم و رسلم و المُسلمُ والمسلم والمسلم

. مُنْ هُوَ العــــ اصِي وهُلُّ يُخْرُجُ مِن الإِيمـــانِ ج - كُلُّ مُن ارْتَكُبُ كُبِيْرَةً أَوْ أَصُرٌ على صَغِيرةٍ يُسَمَّى فَاسِقاً

عاصياً وُهُو كُسُا ثِنِ الْمُؤْمِنيْنِ لا يُخْرُجُ مِنِ الايمِيانِ بِمُغْصِيةٍ كُنْهُمْ فِي الدُنيَا أَنَّهُ لا يُشَلِّبُ عنِهِ إِيمِيانٌ بِالْكُلِّيةُ بِلَّ يُقَالُ : نَاقِصَ الإِيْمَانُ ، أَنُّ كُيْقَالُ : كُمُّوْمَنُ بِإِيْمَانِهِ فَاسِيقُ بِكَيْيُرُتِهِ، أَوْ يُقَالَ : مُؤْمِنُ عَاصِ وُ نَحْوَ ذَلِكَ ، قَالَ الْسَنَفَارِ يْنِي - رُحِمْ فُ لا يُخْرُجُ المرَّمِنُ الإِيم سان مُوْبِقَاتِ الذَّنْبِرِ والعِصْيَانِ

وراد حقيد المجد اوجب وعيده رود حقيد المجد اوجب وعيده وطرور لبغال المنتقى لإيكسان وطرور لبغال المنتقة والجماعة على ما تقدم من أن الفاصي لا يخرج من الايمان بمعصيته ؟ ووضح معنى قوله تعالى : « وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا » الآيتين، وبين ما أن أن الم

ج \_ بقورله تعالى : « فَمَنْ عُفَى لَهُ مِن أَخِيْهُ شَيْءُ فَاتَبَاعُ اللهِ مِن أَخِيْهُ شَيْءُ فَاتَبَاعُ اللهِ مِن أَخِيْهُ شَيْءُ فَاتَّبَاعُ اللهِ مِن المؤمنينُ اقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُوا لِيهُ مِن المؤمنينُ اقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُوا لِيهُ مِنْ المؤمنينُ اقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُوا لِيهُ مِنْ المؤمنينُ اقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُوا بينهما » الآيتان ·

الآية الثانية ? وهي قوله : « وإنْ طَائِفْتَانِ مِنِ المُسَوُّمِنِيْنَ الْمُسَوِّدِ الْمُسَانِيَّةِ الْمُسَانِية اقتتلوا » الآية • الطائِفَة : الجُمَاعَة أقل مِنِ الفرقة بدليل قوله تعالى « فلولا نَفَر مِن كُل قِرْقَة مِنْهُمْ كَالِفِقة » وقوله « فأصَّلِحُوْاً تعالى « فلولا نَفَر مِن كُل قِرْقَة مِنْهُمْ كَالِفِقة »

بين أَخُو يَكُم » أي فكفُو هما عن القِتَالِ بالدُّعَاءِ إِلَى كِتَابِ اللهِ

أَلْعُنى يَقُولُ تَعَالَى آمِرًا عِبَادُهُ بِالإصْلِاجِ وَأَنَهُ إِذَا اقْتَتَلَتُ طَا تُفْتَانَ مِنَ المؤمنينِ أَنْ يَتَلافُوا هَذَا طَا تَفْتَانَ مِنَ المؤمنينِ أَنْ يَتَلافُوا هَذَا الشَّرَ الْكِنْيُرُ بِالْاصْلاحِ بِيْنَهُمْ وَالتَّوْسُطِ وَوَجُهُ الدَّلاكَةِ مِن الشَّرَ الْكِنْيُرُ بِالْاصْلاحِ بِيْنَهُمْ وَالتَّوْسُطِ وَوَجُهُ الدَّلاكِةِ مِن الشَّرَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

ففي الآية:

۱ \_ الحثُ على الاصلاح بين النّاس · ٢ \_ النّهُ على الاصلاح بين النّاس · ٢ \_ النّهُ عن الاقتبال ·

٣ ــ إِنَّهَاتُ الْأَلُو هِيَّةً . ٤ ــ التَّشُبُتُ في خَبُرِ الوَاحِدِ . ٥ ــ البحثُ عَلَى العُدْلِ.

١ = إببات صفع المعبد
 ٧ = النّهي عَن الطّلْم والْحَيْفِ في الصُلْح وَغَيْرُهِ .
 ٨ = على الانسان أن يُحِبُّ لِأَخِيْهِ مَا يُحَبُّ لِنُفْسِهِ .

١٠ - الرجوع إلى كتاب الله .
 ١٠ - النه ي عن البغي وانتطاول والفسكاد .
 ١١ - وجُوبِ قِتَالِ الفئة الباغية .
 ١١ - الرد على من منع مِن قِتَالِ البغلة مِن المؤمنين محتجًا بقورله صلى الله عليه وسلم قِتَالُ المؤمنِ كَفَرُكِ ، ولكو كان قِتَالُ المؤمنِ كَفَرْكِ ، ولكو كان قِتَالُ المؤمنِ كَفَرْكِ ، ولكو كان قِتَالُ المؤمنِ كَفَرْكِ ، ولكو كان قِتَالُ المؤمنِ عَلَى الله عليه وسلم قِتَالُ المؤمنِ كَفَرْكِ ، ولكو كان قِتَالُ المؤمنِ عَلَى الله عليه وسلم قَتَالُ المؤمنِ كَفَرْكِ ، ولكو كان قَتَالُ المؤمنِ عَلَى الله عليه وسلم قَتَالُ المؤمنِ عَلَى الله عَلَى الله عليه وسلم قَتَالُ المؤمنِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَ

كُفُو لَكَانُ اللهُ قَدْ أَمْرُ بِالكُفْرِ تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكُ

- 719 -

(19 - p)

لطاً يُفِتينِ إِذَا رُفَضَتًا الصَلْحُ يَقَاتُلانَ لِأَنَّهُ يَصَدَقَ عَلَى

خِبًا كُكُم الله في المسَّا ثل المُتنازع فيها فعلى

يه وأدَّى إلى الخَصِّامِ وَإِلْقِتَالِ •

مِ أَنَّهُ إِذَا تُمُ قَبُولُ إِلَّهُ غُاةِ لِحُكُم اللهِ قَامُ اللَّهُ مَنُونَ بالإصلام القَّالِم المُعَالِم القَائِم عَلَى العُدلِ الدَّقِيْق طَاعَة لِللهِ وَطَلَبَا لِرضَاهِ . أَلَا اللهِ اللهِ وَطَلَبَا لِرضَاهِ .

مُا رَلَمُ يَفَعُ قَبْلُ وُقُوعِهِ وَقَدٌّ وُقَعُ وَهُمُ وَ

التفايل بين الطوا لفو الموسد . ٣٧ ــ أنَّ اللهُ لا يَأْمُرُ إِلَّا بِهَا فِيهِ الصَّلاحُ . ٣٨ ــ الرَّدُ عَلَى اللهِ يَنَ إِذَا فَعَلَوُ ا فَاحِشَةٌ قَالُو ا إِنَّ اللهُ أَمْرُ نَا بِهَا . ٣٩ ــ أنه يُحِبِّ عَلَى المُصَّلِحِ أَنْ لا يَزُاعِيْ أَخِدُهُمَا لِقُرابُة إِوْ وُطنَ . وَأُو ْغَيَّرُ ذَلك مِن المَقَاصِدِ وَالأَغْرَاضِ البِّيْ تَوُجُبُ العَدُولُ عَنْ .

الصُلْحُ قَدْ يُوجِدُ ولكِنْ لا يكونُ بالعُدْلِ ولهذا قال :

أَيُّهَا الذِّيْنُ آمِنْوا لا تَتَخِذُوا عُدُويْ

الله وأني وكذا مَنْ بَدُّلَ دُيْنَهُ يَقْتُلُ ، لِحَدِيثُو: « مَنْ بَدُّلُ دِيْنَهِ النَّيْبِ

الايمانُ المُطْلَقُ هُو الذِي لا يَتَقَيَّدُ بَمُعْصِيةً ولا فَسُوقَ نَرُونَكُو ذَلِكِ ، وُيُقَالُ الإِيمَانُ الكَامِلُ وَهُــُو الاتيانُ

وفي الحويث أَوُّلا ؛ النَّهُيُّ عن الزِنْيُ . ثَانِياً ؟ النَّهُيُّ عن الزِنْيُ . ثَانِياً ؟ النَّهُيُّ عن السُّرِقَةُ . ثانِياً ؟ النَّهُيُّ عن السُّرِقَةُ .

ثالثاً: النهي عن نهب أموال إلناس ورابعا: الحث على التخلق بالأخلاق الجميلة والحث على التخلق بالأخلاق الجميلة و المحميلة والمنهي عن شروب الخمو سادسا: فيه دليل على أن المعاصي بعضها أعظم من بعض سادسا: عظم فاحِشنة الزنك رلانه صلى الله عليه وسلم

أَسُ ٣٥٣ \_ مَن المُؤْمِنُ المُطْلَقُ المُدُوْحُ وما الذي يَتَنَاوَلُـهُ لا يُمَانِ الذِي يَتَنَاوَلُـهُ

الو اجبات و ترك المحركمات وأما من أطلن عليه إسلم الايكان الو الجبات و ترك المحركمات وأما من أطلن عليه إسلم الايكان و كخل في الأمر والنهي وفي ذم الشارع له على بعض الأفعال أو التروك فهذا الذي معه أصل الإيمان ولكنه يتجر على بغض المحركمات ويترك بعض الواجبات فهذا إيمانه يمنغه من الغلود في النار .

ي المار وقال والا يُمانُ إِذَا أُطْلِقَ فِي كُلامِ اللهِ وَرَسُولِهِ يَتَنَاوَلَ فِعْلَ اللهُ وَرُسُولِهُ يَتَنَاوَلَ فِعْلَ اللهُ وَرُسُولُهُ عَنَّهُ الإِيمَانُ الوَاجِبَاتِ وَ تَرَكُ الْمُحَرَّ مَاتِ وَمِن نَفَى اللهُ وَرُسُولُهُ عَنَّهُ الإِيمَانُ فَلا بَنَا اللهُ وَلَا يُدَخُلُ فِي اللهُ عَلَا مُحَرَّمًا فلا يُدِخُلُ فِي الْاسْمِ فلا بَنَا فَلا يُكُونُ مِن أَهُسُلِ فلا بَنَ عَلَى مَحَرَّمًا فلا يُكُونُ مِن أَهُسُلِ الذِي يَسْتَجِقُ أَهْلُهُ الوَعْدَ دُونُ الوَعِيدِ بَلْ يُكُونُ مِن أَهُسُلِ اللهَ عَيْدِ بَلْ يُكُونُ مِن أَهُسُلِ اللهِ عَيْدِ أَلهُ مَنْ كُلامِ السَيخ رَجِمُهِ الله وَ

٤١ ـ الواجبُ نَحُو أَصْحَـابِ النبي صلى الله عليه وسلم

س ٢٥٤ ـ ما الواجبُ نعُو أَصْحَابِ النبي صلى الله عليه وسلم ؟ ومَا مُعنى قولِه تعالى: «والذينُ جَاءوا مِنْ بُعدِهِم»الآية واذكر ما فيها مِن أحكام ؟

واد در ما حيه من الحكام ، وربي والجماعة سكلامة قلوبهم ربي ج - من أصول أهل السنة والجماعة سكلامة قلوبهم والمنطب رسول الله صلى الله عليه وسلم رمن العقد والبغض

والاحتفار والعداوة وسيلامة السنته من الطعن والسب واللعن والكعن والسب واللعن والكون والسب واللعن والكون سيسا بقتهم والرقيعة في في في في المحارد ويترجمون عليهم ويستغفرون لهم ولا يقولون إلا ما حكاه الله عنهم قال الله جل وعلا وتقدس :

« والذين جاء وا من بعدهم يقولون ربّنا اغفى لنا ولاخو إننا الذين سنبقو نا بالايمان » الآية ، و يوقر و نهم أيضًا طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله « لا تُسنبوا أَصْحَابِي فوالبِدِيُ نفسي بيده لو أن أحد كم أنفق مثل أُخد ذهبًا ما بلغ مُد أحدوم "

والمعنى الجملي الآية: بعد أن أثنى الله جل وعلا عبل الهاجرين والأنصار وذكر ما يقوله من جاء بعدهم من المتبعين الهاجرين والأنصار وذكر ما يقوله من جاء بعدهم من المتبعين الهم في آثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة بأنهم ولاخوانهم الذين سيقوهم ويدعونه أن لا يجعل في المغفرة لهم ولاخوانهم الذين سيقوهم ويدعونه أن لا يجعل في قلوبهم حقدا وحسد المؤمنين والجقد والجسد هما رأس كل خطينة وينبوع كل معصية فهما يؤجبان سفك الدماء والبغي فالظلة وينبوع كل معصية فهما يؤجبان سفك الدماء والبغي

والطلم والسرفة . والسابقون الأولون من الله الجرين والمناقون الأولون من الله الجرين والأنصار والذين البعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه » وقوله « ربنا انك رؤف رحيم » خَتَمُوا هذه الآية بعث دُعَانهم باشمين كريمين دالناعل كمال دخمته وشدة كافته تعالى دُعانهم باشمين كريمين دالناعل كمال دخمته وشدة كافته تعالى وإحسانه بهم الذي من جملته بل من أجله توفيقه مركفيام

بحقورقه وحقوق عباده .

يَفَهُمْ مِن هذهِ الآية : ١ ــ إثْبَاتُ الرَّبُوبَيَّةُ • ٢ ــ أَلحثُ عَلَى الدَّعَاءِ لِلصَّحَابَةِ رَضِي اللهُ عنهم ٣ ــ الحثُ على الدُّعاءِ لِلسَّارِثرِ المسلمِينُ • ٣ ــ الحثُ على الدُّعاءِ لِسَّارِثرِ المسلمِينُ •

ربعهد الاحوم بين الموولين ; - المائية بين المؤمنين والموالاة والنصح و نحو ذلك . - ان من صفاتهم الاقرار بالذنوب والاستنفار منها . - الحث على الاجتهاد في بازالة الحقد والغل الاخوانه المسلمين - دليل على وبجوب محبة الصحابة رضي الله عنهم . ١ - إثبات صفة الرجمة . \_ إِثْبَاتٍ مِنفُة الرُّ أَفُة \_ التحذيرُ مِن بُغُضُ الْمُؤْمِن أَيْرَيْدُ مَنْ عَادَى لِيْ وَلَيّا الْخَ \_ إِنْبَاتِ صِفَةِ الْكَلَامِ لِلْهِ زَ \_ إِنْبَاتٍ عِلْمِ اللهِ بِمَا لَكُمْ يَكُنْ إِذَا كَانَ كَيْفَ يَكُونَ • ثِ وَالحِسَابِ وَالَّجُزَاءِعَلَى الْأَعْمَالِ وَالْجَنَارُوالْبَارِ ١٩ \_ أَن كَ فِي الآية تَتَبِجَلَى الآصِرُة القَولِية الوَرْيْقَةُ الَّتِي تَرْ بِطَ أَوُلُ هَذِهِ إِلَّامِةِ بِآخِرِهَا وَآخِرِهَا بِأَوَّلِهَا فِي تَضَّامُن وَتَكَافُلُ وَتُوادُرِ و تعاطف و الآية متمسك إن قال إن الانسان ينتفع بسعى غيره ٢٠ \_ في الآية متمسك إن قال إن الانسان ينتفع بسعى غيره ٢١ \_ تحرّيك المشاعر خلال القرون الطويلة فيذكر المسومن أخاه العلى أو أخاه العلى أو أشكر في إغزاز و كرامة وحب بز ا رُلِ الصُّحَابِةِ رِضُوانُ اللهُ عليهم أَجْمُعَيْنَ ؟ ج \_ هُو أَنْهُمُ يُقْبِلُونَ مَا جَاءُ بِهِ الْكِتَابُ وَالسِّنَةُ وَالْاجْمَاعُ

من فضائلهم ومراتبهم ، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صَلَّحُ الْحُدِّينِيةِ وقاتل ، على من أنفق من بعد وقاتل . ويقدمون المهاجرين على الأنصار لقوله تعالى : « لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ، أولنك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ، والله بما تعملون خبير » .

س ٢٥٦ \_ لاذا كان الهاجرون أفضل من الانصار ؟ وضح ذلك • وَ < لا "عَلَى ما لَعَوْلُ لَ

رَج ﴿ لِأَنْهُمْ جُمِعُوا بَيْنُ الهُجْرةِ والنَّصْرةِ ، وَقَدْ جَاءَ تَقَدِيمُ الْهُجُرةِ والنَّصْرةِ ، وَقَدْ جَاءَ تَقَدِيمُ الْهَاجِرِيْنَ عَلَى الأَنْصَارِ فِي القُرْآنَ بَقُولُهُ تَعَسَالَى : « لِلْفُقُسُواءَ اللهِ الجَرِيْنَ النَّوِينَ أَخْرُجُ و مِن دِيارهم » الآيتين ، وقال : « والسنا بقون الأولون مِن المهاجرين والأنصار » ، وكُلُّ العُشْرة لِيُسْمُ وَلِلسَا بِقُونَ اللهِ الْمِنْ أَلْهُ الْجُرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ » ، وكُلُّ العُشْرة الشَّهُ ودِ لَهُمْ بِالْجُنَةِ مِنَ المُهَاجِرِيْنَ وَالْمُنْسَادِ » ، وكُلُّ العُشْرة المُهُ الْجُريْنَ •

س ٣٥٧ \_ مَا مُنَاسَبُةً قُولُ النبي صلى اللهُ عليه وسلم: (لا تُسَبُوا أَصْعَابِي) الحديث - وتقدمُ فَرِيْبًا ؟

ج \_ مَا وَرَدُ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِي \_رَضِيُ اللهُ عِنه \_ قال: كانُ بِينَ خَالِدِ بِنِ الوَرِلِيدِ وَعَبْدُ الرَّحْمِنَ بْنُ عَـوْفِ شِيْءً وَسُلَمُهُ أَ خَالِدُ فَقَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَم : (لا تسبُوا أَصْحَابِي ) الحديث \_ و تقديم قريبًا

س ٢٥٨ ـ لاذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم خالداً عن سب اصلى الله عليه وسلم خالداً عن سب اصلى الله عليه وسلم خالداً عن سب اصلى الله وقال: ( لَوُ اَنْ اَحْدُومُ اللهُ اللهُ مَدُ اَحْدُهُم ولا نَصِيْفُهُ) . احد كُمُ اللهُ ال

رُ مُرَ مُرَ مُرَ الْمُوالِهُمْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلُوا ، وكلا وعد فَهُمُ أَنْفَقُوا أَمُوالِهُمْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلُوا ، وكلا وعد فقد انْفُردُوا مِنِ الصُحْبَةِ بِمَا لِمُ يَشَرِّ كَهُمْ رَفِيهِ خَالِدٌ لَمُ بَعَّدُ الْفَتَّجِ الَّذِي هُو صُلَّحٌ هُو أَنَّهُم يُوَّمِنُونَ بَأَنُّ اللهُ اطَّلَعَ عِلَى أَهْلِ بِدْرِ وَكَانُوا بِضْعَةَ عَشَرَ فَقَالَ: «إِعْمَلُوْاْ مَا شِيئَتُمْ فَقَدُ غَفَرْتُ لَكُمْ» قالُ الشاعر : فُلْيَعْمُلِ القَوْمُ مَا شِي ويؤمنون بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشَّبَرة و قال الله تعالى : « لقد رضي الله على المؤمنين إذ يُبَايعُو نَك تحت الشَّبَجُرة » الآية ، ولاخبارة صلى الله عليه وسلم ، ففي لحديث خابر \_ رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ؛ خابر \_ رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ؛ (لا يدخل ألنار أحد بايع تحت السَّجَرة وكانوا أكثر من الفروأ رمن الفروأ بعمائية ) وكانت بيعة الرضوان عام الحديبية سنة سِتَ مُوْقِعُ بُدُرٍ ، وَمَتَى كَانَتْ ، وكُمْ عَدُدُ الْقَتْلِ مِنَ عُدُدُ الشُّهَدَّ إِنِ السُّلِمِينُ ، وكُمْ عَدُدُ الأَسْرَى المُشْرِكِيْنَ ، وكُمْ مِن الكفارِ ؟ رمن الكفارِ ؟

جــر مر الله منهورة تقع على نحو أربع مراحل من المدينة

وسميت الواقعة المشهورة باسم مؤضعها الذي وقعت فيه، وهي من أشهر المواقع التي أعز الله بها الاسلام وقمع بها

الشررين . وكانت الواقعة نهاراً في يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان من السنة الثانية من الهجرة قُتِل مِن الكفار سُبعُون، وأسر سُبعُون ، واستشهار فيها من المسلمين أرّبعة اعشا ، سُتَة مِن المهارِجرين و ثمانية من الأنصار .

ا ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَكُنَّ لَقُعُ الشَّكُرُةُ ، وَلِمَاذًا سُمَّيْتِ الْبَايِعَةِ التِي تَعْتَهَا بِيْعَةَ الرّضُوانِ ، ومَنِ الّذِي أَمَرُ بِقُطْعِهَا ، وَلِمَاذًا قَطْعَهَا ، وما هُوُ السَّبَبُ فِي ذَلِك ؟

وَسُوسِكُ بِيثُو هُنَاكُ عِنْدُ مُسْجِدِ الشَّجْرِةِ التِّي بَايُعُ رُسُولُ اللهِ وَسُطِةً لِيسْتُ بِالكِبِيرةِ وَ وَسُمِّيتُ بِالْعُ رُسُولُ اللهِ وَسُمَّةً مُنْ الخُدَيْبِيَ فَوَمَلَةً مُرْ خُلةً ، وَبَيْنُ الخُدَيْبِيَةِ فِي الحِلِّ وَبَيْنُ الخُدَيْبِيةِ فِي الحِلِّ وَبِينَ الخُدَيْبِيةِ فِي الحِلِّ وَبِينَ المُحَدِّ الحِلْ مِنَ البَيْنَ . وَبَعْضُ الخُدَيْبِيةِ فِي الحِلْ مِنَ البَيْنَ . وَبِعْضُها فِي الحَرْمُ وَهُو أَبْعَدُ الرَّحِلُ مِنَ البَيْنَ .

و كُلَّ كَانَ عُمْرُ فِي الْخِلافَةِ أَمْرُ بِقَطْعِ الشَّجْرةِ وَإِخْفَاءِ مُكَانِهَا خَشْيَةُ الاَفْتِتَانِ بِهِا لَكَ بُلْغَهُ أَنْ نَاسَكَا يَذَهُبُونَ بِاليَّهُ الْفَيْصُلُونَ وَمُنْ اللَّهِ الْمُنْ وَكُلْهُ أَنْ نَاسَكَا يَذَهُبُونَ بِاليَّهُ الْمُنْ فَيُصَلُّونَ تَحْتَهُا وَقَالَ : « كَانُ رُحِمَةٌ مِنَ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ عَنَ اللَّهُ عَنِ المؤمنين » . الشَّيْعَةُ الرَّضُوانَ أَخَذًا مِنَ اللَّهُ عَنِ المؤمنين » . اللَّهُ عَنِ المؤمنين » . اللَّهُ عَنِ المؤمنين » .

س ٣٦٢ \_ مَنْ هُمُ العَشَرَةُ الشَّهُوْدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ ؟

ج \_ هُمُ المذكُورُونَ فِيمُا رُوى التَّرِمِدُيِّ في جَامِعِ عَنْ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ نَ عَبِد الرحمن بن عوف عِنَ النبي صلى اللّهِ عليه وسلّم قال نَ «أَبُو بَكُرُ فِي الْجِنَة ، وعَمَرُ فِي الْجِنَة ، وَعُلَى الْجِنَة ، وَعُلَى الْجِنَة ، وَعُلَى الْجِنَة ، وَالزّبيرُ فِي الْجِنَة ، فَي الْجِنَة ، وَالزّبيرُ فِي الْجِنَة ، فِي الْجِنَة ، وَالزّبيرُ فِي الْجِنَة ، وَالزّبيرُ فِي الْجِنَة ، فِي الْجِنَة ، وَالزّبيرُ فِي الْجِنَة ،

ر مرور و رور في المعنة وأبور المرود وأبور المرود ا هُدُ الْحَسِيدِ بِالْحَنْةِ غُرُ الْعُشْسِمُ ةَ؟

- نعم كُلُ مَن شبهذ له النبي صلى الله عليه وسلم شهدًا السكن والحسنير العُدري - رضي الله عنه \_ أن النبي صُلَى اللّه عليه وسلم قال : « الحسَنُ والحُسُنُ سُلِيدُ النبي صُلَى اللّه عليه وسلم قال : « الحسَنُ والحُسُنُ مُلِيدُ اللّه الجُنّة ، وَهُمَا الْحَادِي عَشَرُ والثاني عَشَرَ فُوق الْعَشَرة مِمَّنَ شُهِدَ لَهُمُ النّبي صلى اللّه عليه وسلم بالحنّه ".

رُ وَالثَّالِثُ عَشَرَ ثَابِتُ بِنُ قَيْسِ لِقُولِهِ صِلَى اللهُ عليه وسلم : « إِنَّهُ مِن أَهُلِ الجُنَّةِ » •

وَعُبِدُ اللَّهِ بِنُ سُلامِ لِلا رُوى البُخُارِي فِي صَحِيْعِهِ عِن سُعِدُ إِبِّنِ أَبِي وَقَاصِ \_ رَضِي اللَّهُ عنه \_ قال : « مَا سُمِعَتُ النبيُّ صَلَّى إِبِّنِ أَبِي وَقَاصِ \_ رَضِي اللَّهُ عنه \_ قال : « مَا سُمِعَتُ النبيُّ صَلَّى

الله عليه وسلم يقول الأحد يمشي على وجه الأرض أنه مِن أهل البيد إلا يعبد الله بن سلام » . الرابع عَشر : عَكَاشَة بُنَ مَحْصُن ﴿ لِمَا ذَكُرُ السَّبَعِينَ أَلْفُ الذينَ كِدخلونُ الجِنةَ بِغَيرِ حِسُابِ ولا عُدَابٌ ، فقال : أَدْعُ اللهُ فادْعُ اللهُ تعالى لِيْ فقال : «إِنْ شِئْتِ صَبْرَتِ ولكِ الْجُنّة وَإِنْ شِئْتِ صَبْرَتِ ولكِ الْجُنّة وَإِنْ شِئْتِ صَبْرَتِ ولكِ الْجُنّة وَإِنْ شِئْتِ حَبْرَ »، فقالت : «أَصَّبِرُ »، ثَم قَالَتَ : « أَصَّبِرُ »، ثَم قَالَتَ : « إِنَّ أَنكَشِفَ ، فادْعُ اللهُ أَنْ لا أَتكشِفَ » فدعًا لها · قَالَتُ : « إِنِي أَنكشِفَ ، فادْعُ اللهُ أَللهُ أَنْ لا أَتكشِفَ » فدعًا لها · السادِسُ عَشَر : والرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أُحدِ : أَرُأيْتُ إِن قُتلتُ فَأَيْنُ أَنا ؟ قال «في الجنة » ، فألقى تمرات كن في يُدِم ثُم أَقاتُل حتى قُتِل \_ والحك يْثُ في فألْقى تَمرات كن في يُدِم ثُم أَقاتُل حَتَى قُتِل \_ والحك ديثُ في السبابع عَشر: و بلال ، لما في حديث أبي هَرُيْرَة \_ رضي الله عنه \_ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: « كِما بلال و حديث من مناز عمل عمل عمل عمل الله عليه وسلم قال لبلال: « كَمَا بَعْلَيْكُ حَدَّنْنِي سُمِعَتُ دُفٌ نَعْلَيْكُ كُنْ لَهُ لَيْكُ الله عليه وسلم قال لبلال الله عليه وسلم قال بلال الله عليه وسلم عمل عمل عمل عملته في الاسلام فانِي سُمِعَتُ دُفٌ نَعْلَيْكُ كُنْ لَهُ الله عليه وسلم فانِي الله عليه وسلم في المناز المناز المناز الله عليه وسلم في المناز ا بُيْنَ يَدِي فِي الْجَنةِ » الْجَديث · الثامن عشرا: والأعرابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ، دُلني على على إذا عَمِلْتُهُ دُخِلْتُ الْجَنَةُ فقال: « تَعْبُدُ اللهُ ولا تُشْرِكُ به شَيْئًا ، وتُقيم الصّلاة وتُوتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وال والنبي فال والنبي نفسي بيده لا أزيد على هذا وقلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسيد من الله المنت فلكنظ الله عليه وسنلم مَن سُرَّهُ أَن يُنظُرُ إِلَى رُجلِ مِن أَهْلِ الْجَنَّةُ وَلَيْنظُرُ إِلَى رُجلِ مِن أَهْلِ الْجَنَّةُ وَلَيْنظُرُ إِلَى إِنْ آمُ الرُّ اللهِ بِنْتِ البُرَاءِ وَهِي أُمْ حَادِيَةٌ بْنِ حِلَاثِة بْنِ سُرُاقِة أَتُنَ النبي صَلَى الله عليه وسَلم فقالتُ: يَا رَسُولُ الله، أَسُرُاقِة أَتُنَ النبي صَلَى الله عليه وسَلم فقالتُ: يَا رَسُولُ الله، أَلاَ تَحَدِّثُني عُنْ خَارِثُة \_ وكان قَدْ قَبِل يُومُ بَدُرٍ \_ فإنْ كان في - 199 -

الجنة صبرت ، وإنْ كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء فقال « يَا أُمْ يُحَارِثُهُ إِنْهَا وَإِنْ ابْنَكِ أَصْمَابُ الفِرْدُوسَ الأعلى» . العِشْرُوَّنُ : وَجُعْفُرُ ، لِمَا رُوى الْتُرَمِّذِيُ عَن أَبِي هُمُرِيْرَةً مَرْضِيُ الله عنه مِ قَالُ : قَالُ رَسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيه وسلم: « رَأَيْتُ جَعْفُرُ يَطِيْرُ فِي الْجَنَةِ مُعُ المَلائكة » •

الحَادِيُّ و العُشرون : وابنُ النبي صلى الله عليه وسلم عليه البُراهِيم ، لما رُوك البُخارِي عن البُراءِ قال : لمَا تُوفِي إبْرُ اهِيمُ قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ لَهُ مُرَّضِعاً فَي الجُنة و

الثاني والعِشْرُونِ : وَفَاطِمَةُ إِبِنَّةُ الرَّسُولِ صِبَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وسلم \_ رضى الله عنها \_ لا في الصحيحين من أنه صلى الله عليه عليه وسلم قال لها : « يا فاطمة ، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة ؟ » وفي حديث حديثة في آخره « إن هذا ملك لينزل الأرض قط قبل هذه الليلة إستاذن ربه أن يُسلله على ويبشر ني بأن فاطمة سبيدة نساء أه سياء أه سل الجنسة وأن الحسن والحسن سبيدا شباب أهل الجنبة » •

والثَّاكَثُ والعَشْـــُرُوْنَ والرابعُ والعَشْــرُوْنَ والخَـامِسُ والعِشرون : عَمَّارُ بنُ ياسِر وأُمَّهِ وَآبيه، وكَانِ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم مُرَّ بهم وَهُمُّ يُعَذَّبُونَ بالْأَبْطِحِ فِي رُمُضَــاءِفِيكُهُ فَيقُولُ صَبَّرًا آلُ يُاسِرٌ مُوْعِدُكُمْ الْجَنَة •

: خَدِيْجَةُ بِنْتُ جُو يُلِدِ زُوْجُ النِّبِي صُلَّى السَّادِسُ والعِشْرُوْنِ الله عليه وسلم و بقيّة 'زوْ جاته اللآتي خيرهن الله بين الحيّاة الله عليه وسلم و بقيّة 'زوْ جاته اللآتي خيرهن الله بين الحيّاة الله نيا وزيّنتها و بين الله ورسوله والدّار الآخرة فاخترون الله ورستوله والدار الآخرة وإليّك عَدُدُ أسْما نهن قال بعضهم : تُو فَيُ رَسُولُ اللهِ عَنْ تِسْمِ نِسْلُوةِ مِنْ وَتُنْسَبُ وَتُنْسَبُ وَتُنْسَبُ وَتُنْسَبُ

مَا نَسْتَخْضِرُهُ ۖ الزَّنَّ، والله أعلم ي الم المورد الم المورد وعمر وعثمان وعلى ، ويليهم في الأفضلية بالقيم المؤلفة المنظم والمنظم و النصوص مِن الكتاب والسنة وتقدمت الآية والحديث بعدماً. وروى البخاري ومُشَّلم وغَيْرُهُما مِن حَـدِيثُ جَـابِر بنِ عبدِ الله \_ رضى اللــهُ عنه \_ قال : كُنَّا في الْحُدُيْبِيةِ الْفَيِّا وأَرُّ بُعْمِا لَهُ فِقالَ لَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلَم : « أَنْتُم حير اهل الارص " ورضي الله عنه \_ أن النبي ورفي الله عنه \_ أن النبي ورفي عن أبئ سعيد الخدري \_ رضي الله عنه \_ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل الحديثية: «لا يدرك قوم بعد لم صاعكم ولا مد كم » وعن جابر \_ رضي الله عنه \_ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليدخلن الجنه من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر " ر ر المدخلن الجنه من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر " ر ر المدخلن المناه من المناه المناه المناه عليه وسلم : « ليدخلن الجنه من المناه المناه من المناه رَبِي هُ ٣٦ \_ مَن أَحَقُّ الصَّحَابَةِ بِالْخِيلِفَةِ وَمَنِ النِّي يَلِيُّ الْأَحْقِ بِالْخِيلِفَةِ وَمَنِ النِّي يَلِيُّ الْأَحْقُ بِالْخِلافَة ؟ , الْأَحْقُ بِالْخِلافَة ؟ , رج - الأحقّ بها أبو بكر حرضي الله عنه لفضله وسابقته وسابقته و تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له على جُويْع الصّحابة والحِماع الصّحابة على دَلِك ، قال ابن القيم دُرِحُه الله :

ويقول في مرض الوفاة يؤمكم ويقول في مرض الوفاة يؤمكم ويظل يمنع من إمامة غليه عليه ويظل يمنع من إمامة غلير في صدورة ميكلن ويقول لو كنت الخليل لواحب ويقول لو كنت الخليل لواحب ويقول لاخ والرفيق وصباحبي أو الخليل الداني ويقول للضيدي والرفيق وصباحبي أولي أولي الخسان ولك علينا منسة الاحسان ويقول للصيديق يوم الغاد لا أو الناس عان فنط ثلاثة لا اثنان أللت الله المنت وتلك فضيلة

م حارها إلا فتى عثمان الله عنه \_ لفظيله وعهد أبي بكر الله ، ثم عُثمان \_ راضى الله عنه \_ لفظيله و تقديم أهل الشؤرى لله ، ثم على \_ رضى الله عنه \_ لفظيله و تقديم أهل الشؤرى له ، ثم على \_ رضى الله عنه \_ لفظيله واجماع أهل عظره عليه قال صلى الله عليه وسلم : « الخلافة بعدي ثلاثون سنة » فكان آخر ها خلافة على فذهب أهل السنة إلى أنْ ترتيب الخلفاء في الخرها على حسب ترويبهم في الخلافة ، ومن اعتقد أن خلافة عثمان \_ رضي الله عنه \_ غير صحيحة فهو ضال .

ر س ٢٦٦ \_ أَذْكُرُ شَيْئًا مِن فَضَائِلِ الصحابة رِضُوانُ اللهِ عليهِم أَجمعين ؟

جُ سُرِمِنَّ مُزايَاهُمُّ أُوَّلاً: الإِيمَانُ بِاللهِ وبِرسوله • يَ اللهِ والهجْرَةُ والنَّصَرَةُ والعِسْلَمُ النَّافِعُ والعَمْلُ النَّافِعُ والعَمْلُ النَّافِعُ والعَمْلُ النَّافِعُ والعَمْلُ النَّافِعُ والعَمْلُ النَّافِعُ والعَمْلُ النَّافِعُ وَيَصْلُاةً ومَا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ النَّهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ النَّهُ وَعَلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

والمعروف والإصسابة رببُعْضَة فَاقْنَعٌ وَخَالَهُ مِن عِ رَبِعُضَةً فِالْجُمَاعَةِ مِنْ عِ سِي ٢٦٧ مِ مَا رَأْيُ أَهْلِ السَّنَةِ والجُمَاعَةِ حَوْلُ

ج- هو أنهم لا يُعتقدون أن كلُّ واحد من الصّحابة معضوم من كبائر الاثم وصغائره بل يَجُوزُ عليهم الدُنُوب في الجُمْلة ، لهم من السّتوابق والفضاؤل ما يُوجب مغفرة ما صدر منهم لهم من السّينات مالا يُغفر بن بعدهم وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير لقرون وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل الحرد ذهبا ممن بعدهم ثم إذا كان قد صدر من أجهم ذبك فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمكوة، أو غفر له بسبب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمكوة، أو غفر له بسبب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمكوة، أو غفر له بسبب فيكون قد تاب منه أو أتني بحسنات تمكوة، أو غفر له بسبب فيكون قد تاب منه أو أتني بكلار في الدنيا كفر به عنه فاذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فلها مجمع فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران ، وإن أخطؤا فلهم أجر فيها مُجْتهدين إن أصابوا فلهم أجران ، وإن أخطؤا فلهم أجر فيها مُجْتهدين إن أصابوا فلهم أجران ، وإن أخطؤا فلهم أجر فيها مُجْتهدين إن أصابوا فلهم أخران ، وإن أخطؤا فلهم أجر فيها مُجْتهدين إن أصابوا فلهم أخران ، وإن أخطؤا فلهم أجر فيها مُجْتهدين إن أصابوا فلهم أخران ، والخطأ مَعْفُور وقد قال صلى الله عليه وسلم : « دُوبِ في أحد والمناه واله منه وسلم : « دُوبِ في أُوبُ منه والمنه أنه والمنه ألله عليه وسلم : « دُوبِ في والمنه وسلم : « دُوبِ في أُوبُ والمنه الله عليه وسلم : « دُوبِ عنه والمنه والمنه الله عليه وسلم : « دُوبِ في أَوْبُ المنه الله عليه وسلم : « دُوبِ في أَوْبُ الله عليه وسلم : « دُوبِ في أُوبُ الله عليه وسلم : « دُوبِ في أَوْبُ الله عليه وسلم : « دُوبِ في أُوبُ الله عليه وسلم : « دُوبِ في أَوْبُ الله عليه وسلم : « دُوبُ في أَوْبُ الله عليه وسلم : « دُوبُ أَوْبُ الله عليه وسلم المرب المنابق المنه المنابق المن

رُونُ أَنْ هَذِهِ الآثارُ مِنْهَا مَا هُو كَذِبُ مُحْضَ وَمِنْهُا فَعُ وَمُغَيِّرُ عَنَ وَجُهِهِ إِمَا بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصِ يُخْرِجُهُ إِلَى فَا وَمُغَيِّرُ عَنَ وَجُهِهِ إِمَا بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصِ يُخْرِجُهُ إِلَى نَ وَالصَّبِحِيْحُ مِنْهُ هُمُ فَيْهِ مَعْذَرُوْنَ إِمَّا مُجْتَهِلُونَ مُصِيَّبُونَ وَالْمُا مُجْتَهِدُونَ مُصِيَّبُونَ وَإِمَّا مُجْتَهَدُونَ مُصِيَّبُونَ وَالْمُحْتَهِدُونَ مُصِيَّبُونَ وَإِمَّا مُجْتَهَدُونَ مُصِيَّبُونَ وَإِمَّا مُجْتَهَدُونَ مُصِيَّبُونَ وَالْمُحْتَهُدُونَ مُصِيَّبُونَ وَالْمُعَدَّيْدُونَ مُصِيَّبُونَ وَالْمُحْتَهِدُونَ مُصِيَّبُونَ وَالْمُحْتَهُدُونَ مُصِيَّبُونَ وَالْمُحْتَهِدُونَ مُصَيِّبُونَ وَالْمُحْتَهُدُونَ مُصَيِّبُونَ وَالْمُحْتَهُدُونَ مُعْتَدِيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مُعْتَهُدُونَ مُصَالِّعُونَ وَلَا مُعْتَهُدُونَ مُعْتَهُدُونَ مُعَلِيْهُ وَالْمُعْتَهُ وَالْمُعْتَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْتَهُ وَلَا مُعْتَهُ وَلَهُ مُعْتَهُونَ وَلَهُ مُعْتَهُ وَلَهُ مُعْتَهُ وَلَا مُعْتَهُ مُعْتَهُ وَلَهُ مُعْتَهُ وَلَا مُعْتَهُ وَلَا مُعْتَهُ وَلَهُ مُعْتَهُ مُعْتَهُ وَلَهُ مُعْتَهُ وَلَا مُعْتَهُ وَلَا عُمْتُهُ وَلَا عُمْ اللّهُ وَلَا أَوْنَ الْمُعْتَلِقُونَ اللَّهُ وَلَا عُمْتُهُ وَلَا عُهُ مُعْتَهُ وَلَا عُلَالًا مُعْتَلِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيْعُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعْلِقُونَ اللَّهُ اللّ

وفي الصَّحْيُحُيْنِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةُ وُعَمْرُو بِنَ الْعَاصِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ أَنْ رُسُولُ الله صَلَىُ اللهُ عليه وسلم قَالِ : « إِذَا رَجْتَهِدُ الْحَاكَمُ فَأَصُابُ فَلَهُ أَجْرُانَ وَإِنْ اجْتَهُدُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْسُلُ

س ٣٦٨ \_ مَا مُوْقِفُ أَعْلِ السَّنَّةِ والجَمَاعَةِ حُولَ مَا شَجَر بُيْنُ الصَّعَابُةِ ؟ ومَا خُكُمْ لُعُنْ أَكْدٍ مِنَ الصَّعَابُةِ رَضَيُ اللَّهُ عَنِهُمْ؟

الصعابه: وما حدم عن المرس الله المراكب الله المراكب الله المراكب المر رقبهم لِقُولِهِ تَعالى : « والذِّينُ جَاءُوا مِنْ بَعُدِهِم يَقُولُونَ وَرُلَاجْوُ اَنِنَا الَّذِيْنُ سُنَبَقُو ۚ ثَا بَالِا يُمَانُ ۚ ﴾ الآية •

ربن المسر لله وروسوارك الحري كلي من الصّحابة فقد قال الشيخ رحمك وأما حكم لعن أحدا من الصّحابة فقد قال الشيخ رحمك الله : ومَن لعن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كمُعاوية وعُمْرو بْنُ العاص أو مُنْ هُو أَفْضُلُ مِن هُو لاَ عَنْ مُوسَى الأَسْعُري وأبي هُرُيْرة أو مَن هُو أَفْضُلُ مِن هُولاً كَابِي مُوسَى الأَسْعُري وأبي هُرُيْرة أو مَن هُو أَفْضُلُ مِن هُولاً كَابِي مُوسَى الأَسْعُري وأبي هُرُيْرة أو مَن هُو أَفْضُلُ مِن هُولاً عَلَي أو أبي بكر أو عائِشَة مِن هُولاً عَلَيْهُ أَو أَبِي بكر أو عائِشَة

أُوْ نُحُو مؤلاء مِن أَصْحَابِ النبي صلى الله عليه وسلم وُرُضِي الله عنهم فأنه يستنجقُ العُقُولةُ البليغية بالله عنهم فأنه يستنجقُ العُقُولةُ البليغية بالله عنهم فأنه يعاقب بالقتلِ أَوْ مَا دُوْنَ القَتْلِ •

وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: « لا تسبوا أصّحابي » الحديث واللعنة اعظم من السب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « لعن المؤمن كَقَتْلِهِ » وأصحابه النبي صلى الله عليه وسلم « لعن المؤمن كَقَتْلِهِ » وأصحابه خياد المؤمنين كما قال « خير القرون قرني ثم الذين يلونهم » وكل من « آه و آمن به فله من الصحبة بقدر ذلك أه .

وقال السُّفَارِيَّنِيُّ :

واخْذُرُ مِن ٱلْخُوْضِ الذِيْ قَدْ يُزْرِي فافَهُمُ أَذَلُ اللَّهُ مَنْ لَهُمْ مُجَرَ

وقال آخر :

وُ نَسْكُتُ عَنْ حُرَّبِ الصَّحَابِةِ فَالَّذِي وَرَبِ الصَّحَابِةِ فَالَّذِي وَرَبِّ وَالْكِنَّ الْجَرِّهُ الْ

س ٧٧٠ \_ ما مُوْقِفُ اعْلِ السَّنَةِ حُوْلُ أُزْوَاجِ النَّبِي صلى اللهُ عليه وسلم أمَّهَاتِ المؤمِنين ؟

ج \_ مُو أَنَهُم يُتُولُونَ أُزُّواجُ النبي صلى الله عليه وسيلم ويُترضُونُ عنهنَّ ويَوُمنون أَنَّهُنَّ أَزُواجُهُ فِي الدنيا والآخرة، وأَنَّهُنَّ ويترضُونُ عنهنَّ ويَوُمنون أَنَّهُنَّ أَزُواجُهُ فِي الدنيا والآخرة، وأَنَّهُنَّ أَمُهَاتُ المؤمنين في الاحترام والتعظيم وتَحريم نكاحِهن، وأنهن مُطَهَرُاتَ مُبُرَءاتِ مِن كُلُّ سُكُوء، ويتبُرُ وُن مِمَّن آذاهُن أَوْ سُكِهُن مُطَهِرُاتَ مُبُرَءاتِ مِن كُلُّ سُكوء، ويتبُرُ وُن مِمَّن آذاهُن أَوْ سُكِهُن ويُحَرِّمُونَ الطَّعْنَ فِيهِن وقَذْفَهُن خُصُوْصًا خِدِيْجُلَةَ بِنْتِ خُويلْد ــ رضى الله عنهــا ــ أمُ أكثر أَوْلاده وَأَوَّلُ مَن آمِنَ به وُعاضده و ناصره على أمرُه ، وكان لها منه المنزلة العالِية . والصِّدِيَّقَةَ بِنْتُ الصِّبَدِّيْقِ \_ رُضِيُ اللهُ عَنها \_ الْتَي قَالُ فِيْهَا صلى اللهُ عَلَيه وسلم « فَضُلُ عَالِّشَه عَلَى النِّسُّاءِ كَفُضُّلِ الثُّرُيَّدِ على سكائِرِ الطَّعَامُ » ، وقال فيها حُسُّان : وْتُكُرِمُن لُحُومِ الْغُوافِل ر در المكرمات الفواضِل . زُوْجَاتِهِ أَمُ سُلَمَةٌ رَضِي اللهُ عَنْهَا ذَاتُ الِهِجْرُ تُنْ مَكَ عَنَهُ ذَاتُ الِهِجْرُ تُنْ مَكَ عَنَهُ وَلَا اللهُ ا هَنْ زَيْنَبُ أَمُ المؤمنين \_ رُضِي اللهُ عُنْهَا \_ اللَّهِ رُوّجهُ اللَّهُ عُنْهَا \_ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهَا \_ اللَّهِ اللَّهُ عُنْهَا \_ اللَّهِ اللَّهُ عُنْهَا \_ اللَّهُ عُنْهُا مِنْ اللَّهُ عُنْهُا لَهُ اللَّهُ عُنْهُا لَهُ اللَّهُ عُنْهُا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عُنْهُا لَهُ اللَّهُ عُنْهُا مِنْهُا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُنْهُا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عُنْهُا لَهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ مِنْ صَلَفِيَّة رَبِنْتُ عَيْبِي \_ رُضِي الله عنها \_ مِنْ وللر مارون تُ الحادِثِ \_ رضي اللهُ عَنْهَا \_ مُلِكِ بُنِي وُدة ربنت زُمعة \_ رضي الله عنها \_ البتي كانت هُنَّ أَمُ كِبْيَبَة \_ رُخِي اللهُ عَنها \_ ذاتُ الهجْرُ تَيْنأَيضًا • هُنَّ مَيْمُو نَةُ رُبَيْتُ الْحَارِثِ \_ رُخِي اللهُ عَنَّهُا • س ٣٧١ - مَنْ أَفْضُلُ نِسُاءِ النبي صلى الله عليه وسلم ؟ وضَعْ ذلك مَع ذِكرِ ما فيه مِن خلاف ؟

\_ ٣٠٦ \_

ج - أَفَضَّلُ نِسْنَائِهِ عَائِشَةُ وَخُدِيْجَةً \_ رُضِي اللَّهُ عَنْهُمَا \_

وقد وقيم الخِلاف بين عُلَماءِ السَّلْفِ في التَّفَاضُلِ بين عسائسة وخديجة ، فقال الموفقُ وابنُ حجرٍ وغيرُهما : خديجة ، رضى

بي : إِن أَرْيِدُ بِالتَّفْضِيْلِ كُثْرَةُ التُّوابِ عِندُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ودبك امر لا يطبع عليه إلا الله ، قان عمل الفلوب القصل من عمل المحوارج ، وإن أريد كثرة العلم فعائشة لا محالة ، وإن أريد شرف الأصل ففاطمة أيضب لا محالة ، وهي فضيلة لا مشركها فيها غير أخواتها ، وإن أريد شرف السيادة فقد ثبت النص لفاطمة وحدها قال السفاريني : وعائشة في العلم مع خديجة وعائشة في العلم مع خديجة وعائشة النبيجة

س ٢٧٢ - مَنْ أَهْلُ بَيْتِ رسول اللهِ صَلَّى الله عليه وسلم ؟

بعفر ، وآل عُقيثل ، والرعبّاس ، و بنو الحادث بن عبد الطلب ، وكذلك أذَّو الحه من أهل علي ، وآلُ وكذلك أذَّو الحه من أهل بيته حكما ذلّ عليّه سياق آية الأحزّاب، وأفضلهم علي و فاطمة والحسن والحسن والحسن الدين أدار عليهم الكساء وخصهم بالدّعاء :

وال الإمام احمد : حدثنا محمد بن مصنعب حديث الأرافي حدّثنا شكداد بن عمار قال : دُخَلْتُ عَلَى وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ وَعِنْدُهُ قَوْمُ فَذَكَرُوا عَلِيًا فَلَمَّا قَامُوا قال : ألا أُخْبِرُكُم بِمَا رَأَيتُ مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم قُلْتُ : بلى قال : أتيتُ فاطِلْمَة - رضي الله عنها - أشالها عن علي - رضي الله عنه •

فِقَالَتُ : تُوجُّهُ إِلَى رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم فَجُلُسْتُ أَنْتَظِرُهُ حتى جاء رسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم ومَعَا على والحسنُ والحسنُ والحسنُ والحسنُ \_ رضى الله عنهم \_ آخِذاً كُلُ وَاحِدِ منهما بيدِهِ ، حتى دَخَلُ فأَدْنَى عُلِياً وفاطِمَة \_ رضي الله عنهما \_ كُلُ واحدٍ مِنهما على فَخِذِهِ ،

ثُمُّ لُفَّ عَلَيْهُمَا ثُوْ بُهُ \_ أَو قَالَ كَسَاءُهُ ، ثم تَلاَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُمَا ثُوْ بُهُ \_ أَو قَالَ كَسَاءُهُ ، ثم تَلاَ صَلَّى اللّهُ عليه وسلم هَذِهُ الآية : « إِنَّمَا يُريدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عُنْكُم الرَّجْسَ أَهْلُ البَيْتِ وَيُطُهُرُ كُمُ تَطُهُرًا » وقال : اللّهم هَؤُلَاءِ أَهُلُ ابْيَتِي ، وَأَهْلُ ابْيَتِي أَحْقَ . وَأَهْلُ ابْيَتِي أَحْقَ .

قال في سُلكُم الوصولِ إلى عِلْم الأصول: ل في سلم . و وأَهْلُ بَيْتِ المُصْطَفَى الأَطْهَارِ وِتُابِعِيْهِ السَّادَةِ الأَخْيَارِ فُكُلُّهُمْ فِي مُحْكُمِ القُّلُوآنِ أَنْكُمْ فَالِقُ الأَكُوانِ أَثْنُهُمْ خَالِقُ الأَكُوانِ في الفتّج والحديد والقِتَالِ ، وغيرها باكمل الخِصكالِ كذَاكُ في التوّرُاةِ والانجيل ، صفاتهم معلومة التفضيلِ وذركرهم في سنة المُختارِ قد سناة المُختارِ

س ٣٧٣ \_ ما الواجِبُ نُعُو الْمُل بَيْتِ رُسُولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم ؟

ج \_ الوُاحِبُ مُخْبَتُهُم وتُولِيْهِم وِاحْتِرُامُهُمْ وَلَوْكُرُامُهُمْ لِلَّهِ ، ورلقر أبتهم مِن رُسُولِ اللهِ صِلَى اللهُ عليه وسلم ، ولاسْلامُهُمْ وَسُلَمُ مَنْ وَلاسْلامُهُمْ وَسُلْبَهُمْ وَسُلْبَهُمْ وَسُلْبَهُمْ وَسُلْبِهُمْ وَسُلْبِهُمْ وَلَيْلُامُهُمْ وَالْبِرُ بِهِمَ رَمَنَ تُوقِيرُهِ صَلَى فَضُنَا بِلَهُمْ ، فَانْجُرَامُهُمُ وَمُحَبِّتُهُمْ وَالْبِرُ بِهِمَ رَمَنَ تُوقِيرُهِ صَلَى الله عليه وسلم واحْتَرُامِهِ ، وامْتَثَالاً لِللهُ جَاءِ فِي الكِتَابِ والسُنَّةِ مِن الحَثِّ عَلَى ذَلِكِ قَالَ تَعَالَى : « قُلْ لاَ أَسْالُكُمْ عَلَيْهُ أَجْسُرًا لِلاَ اللهُ وَهُ فِي القَرْبَى » • المُؤدَّةُ فِي القَرْبَى » •

رس ٢٧٧ - ما مي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل بيته ؟

ورج من قوله صلى الله عليه وسلم يؤم غدير خم :

راد برسم الله المعبّاس أيضًا وقد اشتكى اليه أن بعض قريشو يبعث وقال العبّاس أيضًا وقد اشتكى اليه أن بعض قريشو يبغو كن ماشيم فقال: « والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يعبُو كُمْ لِلهِ ولقراً بتي » •

وقال « إن الله أصطفى بني استماعيْل ، واصطفى من بني السماعيْل ، واصطفى من بني السماعيْل ، واصطفى من بني السماعيْل كِنَانَة قُرُيْشَكَا ، واصطفى مِن السماعيْل كِنَانَة قَرُيْشَكَا ، واصطفى مِن أَنِي هَاشِم » ، فَهَذَا يَتَضَمَّنُ قَرُيْشَ بُنِي هَاشِم » ، فَهَذَا يَتَضَمَّنُ الْحَثُ عَلَى آحْتِرُ الْمِهُم و تُورقيْرهِم والاجْسَان إليهم » . المحت على آحْتِرُ الْمِهُم و تُورقيْرهِم والاجْسَان إليهم » .

س ٣٧٥ \_ مَا مُوْقِفُ أَهْلِ السَّنَّةِ والْجَمَاعَةِ حُوْلُ طُرِيقَةِ الرَّوافِضِ والْجَمَاعَةِ حُوْلُ طُرِيقَةِ الرَّوافِضِ والنَّواصِبِ ؟

ج \_ هو أنهم يتبر ون من طريقة الروافض ، و تقدم بيانها ج \_ هو أنهم يتبر ون من طريقة الروافض ، و تقدم بيانها في جواب سنوال ٢٠٦ ، و كذلك يتبر ون من طريقة النواصب في جواب سنوال ٢٠٦ ، و كذلك يتبر ونبر و كروهم و كفروهم و كفروهم منهم و كفروهم و و كفروه و كفروهم و ك

و مسعوهم المرار المرار

و نختر مما يتعلق بالصحابة بما قال بعضهم فيهم: ونشهد أن اللب خص رسوله المرار فضل أرار فضل أو أيدا المرار و بأصحابه الأبرار فضل أو أيدا فهم خير خلق الله يهد أنبيانه و المرار فضلهم بعثد ألبيانه وأفضلهم بعثد ألبي محتمد في الدين كلمن اقتدى وأفضلهم بعثد ألبي محتمد المرار ي معمل المسلم المنظم المسلم والنَّدى قُبُلُ ٱلْنَاسِ كَقَدُ وَوَحَدُدُا ومِن بعده الفارُوْقُ لِا تُنْسَ فَضْلَهُ واطهر دِينَ اللَّهِ بَعْدَ خَفْ أَنْهُ مُرَكِينَ وَأَخْمُ وَمُؤْمُ وَأَخْمُ وَأَخْمُ وَأَخْمُ وَأَخْمُ وَأَخْمُ وَأَخْمُ وَأَخْمُ وَعُمْمَانَ دُو النَّوْرُيْنِ قَدْ مَاتَ صَائِمًا مِرْرِرِ وَقَدْ قَامُ بِالقَرآنِ دُهْراً تَهْجُدِ وَجَهْزَ جَيْشُ الْعُشِرِ يُومًا بِهَالِمَهُ وَ مُبَايِعَة الرَّضُوانَ حُقَّ وَأَشَهُدَا وَأَشَهُدَا وَأَشَهُدَا وَأَشَهُدَا وَأَشَهُدَا وَلا تَنْسُ صِهْرُ المُضَطفَى وَإِبنُ عَمّه وَسُسِيدًا فَقَدْ كَانَ حَبْرٌ للمُلُومِ وسُسِيدًا وفَادَى رَسُولَ الله طَوْعًا بِنَفْسِه وَفُادَى رَسُولَ الله طَوْعًا بِنَفْسِه فَا فَالْمِرَاشِ تَوُسُسُدَا عَشِينَة لمُتَا بَالْفِرَاشِ تَوُسُسُدَا عَشِينَة لمُتَا بَالْفِرَاشِ تَوُسُسُدَا

ومَنْ كَانَ مُوْلاَهُ النبيُ فَقَدْ غَدا عَلَيْ لَهُ بِالْحَدِينَ مُوْلاً ومُنْجِدا عَلَيْ لَهُ بِالْحَدِينَ مُوْلاً ومُنْجِدا وطَلْحُتَهُم ثُمَ الزُبْيْرُ وسَعْدُ مُهُم بِالسَّعَدادة أَسْعِدا وسَعِيْدُ بِالسَّعَدادة أَسْعِدا لدا وسَعِيدُ بِالسَّعَادَةِ أَسْعِدُا وَرَارُ اللَّالُ مُنْفِقًا مُرْدُلُ اللَّالُ مُنْفِقًا مُرْدُلًا مؤيدًا وَكَانُ ابنُ جَسَرًاجٍ أَمْدُنُا مؤيدًا وَكَانُ ابنُ جَسَرًاجٍ أَمْدُنُا مؤيدًا وَلَا تَنْسُ بَاقِيْ صَحْبِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ وَالْمَا بَعْيَنَ عَلَى الهَدِي وَأَهْلَ بَيْتِهِ وَأَهْلَ اللّهُ لَكُمْ مَا اللّهُ لَكُمْ وَالتّالِيدُ وَالتّالِيدُ وَاللّهُ مَنْ مَا لَاللّهُ مَا اللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ أَنْ مُنْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ اللّهُ مُنْ مَا لَاللّهُ مُنْ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

## 23 \_ الكرامكة .

س ٣٧٦ \_ ما هِيُ الكُرامَــةُ؟

ج \_ هي أمرَ خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا هو مقدمة ، يُظهرُ على يُد عَبُد ظاهِرُهُ الصلاحُ مَلْتُزَمُ الثّا بُعُة لِنبي مُقدّمة ، يُظهرُ على يُد عَبُد ظاهِرُهُ الصلاحُ مَلْتُزَمُ الثّا بُعُة لِنبي كُلِّفَ بشريعته مصنحو بًا بصّحة الاعتقاد والعمل الصّالح علم بها أو لا يُعلمُ ، ولا تَدُلُ على صِدْقِ مَنْ ظَهْرُتْ عَلَى يَدُيه ، ولا ولا يته ولا ومكرا ، ولا فضيله على غيره لجراز سَلْبها، وأن تكون استدراجا ومكرا ، ولا فضيله على غيره لجراز سَلْبها، وأن تكون استدراجا ومكرا ،

س ٢٧٧ - مَا الفَرْقُ بَيْنُ المُعْجِزُةِ والكُرُامَةِ والأُحْدُوالِ

الشَّيْطَافِيَةِ؟ ج - أَلُعْجِزَةُ: هِي مَا يُجْرِيُّ اللهُ عَلَى أَيْدِيُ الرِسُلِ وَالأَنْبِيَاءِ مِنْ خُوارِقِ الْعَادَاتِ النِّيْ يَتَعَدُّوْنَ بِهَا الْعِبَادَ، وَيَخْبُرُونَ بِهَا عَنِ وَنْ خُوارِقِ الْعَادَاتِ النِّيْ يَتَعَدُّوْنَ بِهَا الْعِبَادَ، وَيَخْبُرُونَ بِهَا عَنِ الله التَّصْدِيْقِ فِهَا بَعْمُهُمْ بِهِ وَيُؤَيِّدُهُمْ بِهِ أَيْ يَعَلَى مُعْجِزُاتِ النبي صلى الله عليه وسلم كلامُ الله الذي أَعْجُزُ الْخُلْقَ ، وكَانْشِقَاقِ القَمْرِ ، وحُنِيْنِ الْجِذْعِ ، وَنَبُوعِ المَاءِمِنَ بَيْنِ أَصَارِبِعِهِ . القَمْرِ ، وحُنِيْنِ الْجِذْعِ ، وَنَبُوعِ المَاءِمِنَ بَيْنِ أَصَارِبِعِهِ .

وأمَّا الكُرامة : فهي ما يُجْرى اللهِ على أيدي أورليائِه مِن وَالْأُحْيَاءُ مُعْتَقِدًا أَنْهُمْ كُنْفَعُونِ أَوْ يَضُــِبُرُوْنَ كَالسَّحْرَةِ وَالكُّهُنَةَ وَالكُّهُنَةَ والمُشَعُّوذَةِ ، لِأَنَ الكرامةُ لا بدُ أَن تكونَ أمرًا خَارِقًا لِلْعَادَةِ ، أُتَّى ذَلِكُ النَّخَارَقُ عَنَ إِمْرِى، صَالِحٍ مُوَ اظِبِ عَلَى الطَّاعِبُ قَ ، وَتَارِكِ لِلْمُعَاصِيُّ وقد تَكُونُ ابتَلاءً فَيُشَعِدُ بَهَا يُّومُ وَيَشْقَى بِهَا آخِرُونَ سُ ٣٧٨ \_ ما هُو مَذْهُبُ أَهْلِ السُّنَّةِ والجُهَاعَةِ فِي الكُرِّامَةِ؟ ج - مَذْهُبُهُمُ التَّصُدِيقُ الْجَازِمُ بِكُرُاماتِ الْأُولْيَاءِ وَأَنْهَاحَقُّ ج - سناريني: والسنفاريني: والمناريني: والمناريني عن صالح والمناريني المناري ا

س ٣٧٩ - هَلَّعَدُمُ الْكُرُامَةِ نَقْصَ فِدِيْنِ الانِسْمَانِ وَمَرُّ تَبْنِهِ عِنْدُ اللهِسْمَانِ وَمَرُّ تَبْنِهِ

رَ ج - اعْلَمُ أَنَّ عَدَمُ الخَارِقِ عِلْمًا وقدُرُهُ لا يضُرُّ السَّلَمُ في دِينِهِ فَمَنْ لَم يُنْكُشِفُ ذلك في مُنْ تَبُتِهِ

عِنْدُ اللهِ بِلُ قَيدٌ يَكُونُ عَدَمُ ذَلِكَ أَنْفُعُ لَكُ في دِيْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنُ وَ وَلَا اللهِ بِلَ قَيدُ اللهِ إِذَا لَمْ يَكُنُ وَ وَلَا السَّتِحْبَابِ • وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ الله

س ، ٣٨ ـ ما الذي يَسْتَفَادُ مِن الكُرَامَـة ؟ وهَــلُ هِيْ

تَالِّثَا : أَدِلَّةُ الكُرَامَةِ بِالْحَقْيَقَةِ دَالَةٌ عَلَى رِسَالَةِ الرَّسِسُولِ الذِي اتَّبَعُهُ مَنْ أَتَتَ بَيْنَ يَدُيْهِ رِلَانَهَا لَمْ تَخْصُلُ لُـهُ إِلاَ بِبُرَكِةِ الذِي اتَّبَعُهُ مَنْ أَتَتَ بَيْنَ يَدُيْهِ رِلَانَهَا لَمْ تَخْصُلُ لُـهُ إِلاَ بِبُرَكِةِ اللهِ اللهِ تَخْصُلُ لُـهُ إِلاَ بِبُرَكِةِ النَّاسِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

ما بعرب ، رابعا : قيل ، أنها من المبشرات البي يَجْعُلُهُ اللهُ لِنْ أَتْتُ عِلَى يَجْعُلُهُ اللهُ لِنْ أَتْتُ على يَدَيْهِ وَهُوي بِاقِيةَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ ، على يَدَيْهِ وَهُوي باقِية إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ ،

س ٣٨٦ - أُذْكُرُ شَيْئًا مِمَّا يُجْرِى اللهُ عَلَى أَيْدِي رُسُلِهِ مِن خُوَارِقِ العَادَاتِ مِن أَنْوُاعِ القُدُرُةِ وَالْتَأْثِيْرِ وَالْعِلْمِ وَالْأَخْبُ ارِ الفَنْسُنَة ؟

يَّجَ \_ أَمَا العِلْمُ والأَخْبَارُ الغَيْبِيَّةِ ، والسَّمَاعُ فِي الْرُوْيَةِ فَمِثْلُ إِخْبَارِهِ صَلَى اللهُ عليه وسلم عَن الأنبياءِ المُتَقَدِّمْنُ وَأَمُهُمْ مُ وَمُخَاطِبَتُهُ لَهُمُ ، وكذا إِخْبَارُهُ عَنْ أَمُور الرَّبُو بَيْة والملائكة والجنة والمَخْاطِبَتُهُ لَهُمْ ، وكذا إِخْبَارُهُ عَنْ أَمُور الرَّبُو بَيْة والملائكة والجنة والنار بِمَا يُولُوقُ الأَنْبِيَاءَ قَبْلَهُ مِنْ غَيْر تَعْلَمُ مِنْهُمْ ، ويعُلُمُ أَنْ كُلُو مُولُولُ الأَنْبِياءَ قَبْلَهُ مِنْ غَيْر تَعْلَمُ مِنْ المُتَّالِقُاهِمُ أَنْ كُلُولُولُ الأَنْبِياءَ قَارَة بِمَا إِنِي أَيْدِيَهُمْ مِنَ المُتَّالِقَاهِمُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَاتِو . ويُعَالَمُ مُنْ عَبْر وَلِكُ مَن المُتَّالِقَاهُمُ وَاللهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ اللهُ وَاتِو . ويُعَالَمُ اللهُ واللهُ والمُنْ المُتَالِقُلُولُ اللهُ وَاتِو . ويُعَالَمُ وَاللّهُ مِنْ المُتَالِقُلُولُ اللّهُ وَاتِو . ويُعَالَمُ اللّهُ واتِو . واللّهُ مِنْ عَبْر والمُعَلِيمُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ مَنْ اللّهُ واللّهُ اللهُ واللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ واللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ واللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

ذَلِكُ مُواْفِقَ لِنُقُولِ الْأَنبِياءَ تَارَةٌ بِهَا إِنِي أَيْدِيْهُمْ مِنَ الكُتُبِ الظَّاهِرَةَ وَنَحُو ذَلِكَ مِنَ النَّقُلِ الْمُتُواتِو . وَنَحُو ذَلِكَ مِنَ النَّقُلِ المُتُواتِو . وَاللَّهُ عَلَيْهُ الخُاصَّلَةُ مِن عُلَمُ إِنَّهُم . وَأَمَّا القُدُو وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَلَا أَنْهُومُ عِنْدُ ظُهُ وَوِه ، وكذلك إلى السَمواتِ وكثرة الرُّمْ عَلَيْ بِالنَّجُومِ عِنْدُ ظُهُ وَوِه ، وكذلك إلى السَمواتِ وكثرة الرُّمْ عَلَيْهُ بِالنَّجُومِ عِنْدُ ظُهُ وَوِه ، وكذلك

اشرَاؤُهُ مِن المُسْجِدِ الحرامِ إلى المُسْجِدِ الأَقْضَى ، وَكُتكْثِيْرِهِ المَاءُ في عَنِي تُنِوُك وَعَنِي الحَدِيْبِيَةِ، وَنَبْعِ المَاءِ مِن بَيْنِ أَصَارِبِعِهُ، وكذا تَكَثِيرُ الطَّعَامِ، ونَحُو ذلك .

وكذلك من باب القُدْرُة عَصَا مُوسَى صلى اللهُ عليه وسلم وفَلْقُ البُحْرِ وَالقُمْلُ وَالصَفَادَعُ وَالدَّمُ وَنَاقَةٌ صَالِحٍ ، وإبراءُ الأَكْمه والأبرص ، وإحْيَاءُ الموتِي لِعِيْسَى عليه السلامِ أَ كُمَا أَنَ المَّرْمَ بَابِ العِلْمِ أَخْبَارُهُم بِمَا يَأْكُلُونَ وَمَا يَدَّخِرُونَ فِي بُيُورِتِهِم • مَا يَأْكُلُونَ وَمَا يَدَّخِرُونَ فِي بُيُورِتِهِم • مَا يَأْكُلُونَ وَمَا يَدَّخِرُونَ فِي بُيُورِتِهِم • مَا يَأْكُلُونَ وَمَا يَدَّخِرُونَ فِي بُيُورِتِهِم • وَالْمَا يَدُّخِرُونَ فِي بُيُورِتِهِم • وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَدَّخِرُونَ فِي أَيْوِرِتِهِمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعِلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولِقُونَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِلْمُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُولُونَ ع

سَ ٣٨٧ ـ أَذْكُرْ مَا تَسْتَعْضِرُهُ مِن خَوَادِقِ الْعَادَاتِ النِّي الْغَيرِ الْأَنبِياءِ؟

ج \_ منها ما هُو رمن باب العُلُوم والْمُكَاشَفَاتِ مِثْلُ قُوْلِ عُمَرُ \_ رضى الله عنه \_ في قصّة سارية وهُو عَلَى المِنْبُر ، ورُوْيَتُ لهُ رلجيشَ سَارِية مَعْ بُعُد المسافة فقال : يا سارية الجَبُل ، تَجْدَيْراً له مِن العُدُو وَمُكَرُهِم لهُ مِنْ وُرَاءِ الجَبُل ، فَسَرِمعُ سَارِية قُو لهُ مَعْ بُعْدِ المُسَافة لأن عَمْر بالله ينة والجيش بنهاو ند وكاخسار مع بُعْدِ المُسَافة لأن عَمْر بالله ينة والجيش بنهاو ند وكاخسار أبي بكر أن في بُطْنِ المُراتِهِ أنتى ، واخبار عُمَر عَمَن يَخرجُ مِن وَلِيهِ أَنْتَى ، واخبار عُمَر عَمَن يَخرجُ مِن وَعِلْمُهُ بِحَالِ العُلام \_ وعِلْمُهُ بِحَالِ العُلام .

٣٨٣ \_ ما مِثَالُ ما كانُ مِن بَابِ القُدْرَةِ والتَّأَثِيْرِ لِغَيرِ الأَنْبِيَاءِ عليهم الصلاةُ والسلام ؟

ج \_ مِثْلُ قَصَّة أَصُحَابِ الكُهُفُ ، وَقَصَّة مُرَّيُم ، والذي عَنْدُه عَلْمٌ مِنْ الْحَضْرُمِيْ وَعُطِشُمُوا الْصَلَكُوا مُفْسَازُة وَعُطِشُمُوا عُطَشُمُ اللهُ فَنُولُ فَصَلَقَ وَكُعَتُنْ ثُمُ قَالَ عَطَيْمُ اللهُ لاكُ فَنُولُ فَصَلَقَ وَكُعَتُنْ ثُمُ قَالَ يَا خَلِيْمُ يَا عُظِيْمُ اللهُ لاكُ فَنُولُ اللهُ اللهُ فَا مُطَلَقَ حَتَى مُلَولًا اللهُ اللهُ وَلَمُ اللهُ الل

أَمُ انْطَلَق إِلَى خُلِيَّج رِمِنَ البَحْرِ مَا خِيْضَ قَبْلَ ذَلِكَ اليَوْمِ،

الله عليه وسلم في الطّريْق أنْكُرُ ذُلكِ ُوقَالُ مَا مُعْنَاهُ : إنَّمُكَ أُهُلكُ مَنَاهُ اللَّهِ النَّهُ الْمُلكُ مَن كَانَ قَبُلكُمُ مِثْلُ هَكَ ذَا كَانُوا يَتَتَبَعُونُ آثارُ أَنْبَيَا ثُهِ فَمُنْ أَدُّرُ كَتُهُ الصَّلاَةُ فِي شَيْءِ مِن هَذِهِ السَّنَاجِدِ فَلْيُصُلِ ، وَمُنْ لَا اللَّهُ فَلَيْ مُلْهِ السَّنَاجِدِ فَلْيُصُلِ ، وَمُنْ لَا اللَّهُ فَلَيْ مُلْهِ وَلَا يَقَصُدُهَا .

وَأَمَا مَا صَلَى فِيهُ صَلاةَ التَّشْرُيعِ فَالصَّلاةُ فِيهِ مِشْرُوْعَ ــةً كَمَسْمُ مَا صَلَى فَيْهُ وَسَلَمُ وَالكَفْبَةِ وَمِسْبَجِد قِبَاءِ وَالمُوْضِعِ كَمَسْبَجِد قِبَاء والمُوضِعِ الذي صَلَى فِيه فِي بِيْت عُثْمَانٌ ــ رُضِي اللهُ عَنهُ ــ لَمُا طلب مِنّهُ ذَلِكَ لِيتَخِذُهُ مُصَلِي فَأَجَا بَهُ صَلَى الله عليه وَسَلَمُ عَلى ذَلِك وَلَك الله على ذلك لِيتُخِذُهُ مُصَلِي فَأَجَا بَهُ صَلَى الله عليه وَسَلَمُ عَلى ذَلِك وَ

وَهُكَذَا الْتَبُرُكُ بِشُعُو النّبي صلى الله عليه وسلم وريَّقه وعُرْقِهِ وَهُمَا مُسَنَّ جُسُكَهُ فَكُلُهُ لا بأسَ به لأن السّنَنة قد صُحَتُ بين بذلك ، وَقد قَسَمُ صَلَى اللهُ عليه وسلم في حُبَّة السوداع بَيْنَ الناسِ شَعُرُ رَأْسِهِ لِلا قَدْ جَعُلَاللهُ فِيهِ مِنَ البرُ كَةِ وليسَ هذا رَمَنَ الغُلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ فَلَهِ مِنَ البرُ كَةِ وليسَ هذا رَمَنَ الغُلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ فَلَهِ مِنَ البرُ كَةِ وليسَ هذا رَمَنَ الغُلُهُ اللهُ فَلَهُ مِنْ البرُ كَةِ وليسَ هذا رَمَنَ الغُلُهُ اللهُ اللهُ عَدْ مَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

وَأَمَا التَّبُرُكُ بِغُيرِهِ صَلَى اللهُ عليه وَسَلَم فَهُوَ مَمْنُوعَ لِأَمُورُ: وَأَمَا التَّبُرُكُ بِغَيرِهِ صَلَى اللهُ عليه وسِيلَم لا يُقَاشِ عَلَيه لِلا جَعَـلُ

أُوَّلاً أُنَّ غَيْرُهُ صَلَى اللهُ عليه وسلم لا يُقَاسُ عَلَيه لِلا جَعَلَ اللهُ اللهُ ولك عَلَيه ولك عَدْم فلا يَتَحَقَّقُ فِيهُ ذلك • اللهُ وبيه رمن الخير والبركة بخلاف غيره فلا يَتَحَقَّقُ فِيهُ ذلك • اللهُ وبيه ذلك • اللهُ عَدْم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْم اللهُ اللهُ

وَ ثَانِياً : أَنَّ ذَلَك رُّبُهَا يُوْقِعُ فِي الْغَلُوُ وَأَنُو الشَّرَّكِ فُوجَبَ سَنَدَ الدُّرَامِ الشَّرَّكِ فُوجَبَ سَنَدَ الذَّرَائِمَ بِالْمُنْعِ مِن ذَلك وَإِنَّمَا جَازُ فِي حَقِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْكِ وَ سَنَدَ الذَّرَائِمِ وَالنَّصِ بِهِ فَيْ صَلَى اللهُ عَلَيْكِ وَالنَّمِ مِن ذَلك وَإِنَّمَا جَازُ فِي حَقِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْكِ وَسَنَدَ الذَّرَائِمِ وَالنَّكِ مِن ذَلك وَإِنْمَا جَازُ فِي حَقِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْكِ وَ سَنَدَ الذَّرَائِمِ وَالنَّكِ مِن ذَلك وَإِنْمًا جَازُ فِي حَقِهِ مِن اللهُ عَلَيْكِ وَالنَّوْمِ اللهُ عَلَيْكُ وَالنَّوْمِ اللهُ عَلَيْكُ وَالنَّوْمِ اللهُ عَلَيْكُ وَالْمَالِمُ اللهُ عَلَيْكُ وَالْمَالِي اللهُ عَلَيْكُ وَالْمَالِي اللهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمَالِقُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمَالِقُولُ وَالنَّالِ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وللمُمْرُ الثالِثُ : أَنَّ الصَّحَابَةُ لَمْ يُفْعُلُواْ ذَلِكُ مَعَ غَيْرِ النبي والأَمْرُ الثالِثُ : أَنَّ الصَّحَابَةُ لَمْ يُفْعُلُواْ ذَلِكُ مَعَ غَيْرِ النبي صلى اللهُ عليه وسلم ، لا مَعَ الصِّدِيْقِ ولا عُمْرَ \_ رضي اللِّبُ عَنْهُمَا \_ وَلاَ عُمْرَ وَلاَ عُمْرَ أَنَّ اللهُ عَنْهُمَا \_ وَلاَ عُمْرَ أَنَّ اللهُ عَلْمُا تُرَكُونَ عَلَمُا أَنَّ اللهُ تَرْكُونَ عَلَمُا تَرَكُونَ عَلَمُا أَنَّ اللهُ عَلَى تَرْكُونَ عَلَمُا تَرْكُونَ عَلَمُ أَنَّ اللهُ عَلَى تَرْكُونَ عَلَمُ اللهُ عَلَيه وسلم .

وَعَدَّمُ الْحَاقِ غَيْرُهِ بِهِ صَلَى اللهُ عليه وسلم · الْحَاقِ غَيْرُهِ بِهِ صَلَى اللهُ عليه وسلم؟ ٣٨٤ ـ مَتَى تُتَبُعُ آثَارُ أَصَّحَابِ النَّبِي صلى اللهُ عليه وسلم؟ ج \_ عِنْدُ مُو افْقَتِها رلسُنَة رُسُول اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم

وعند خفاء سَنَة رُسُولِ الله صِلَى اللهُ عليه وسِلم أمّا إذا وُجِدِ النَّمَ مِن الكِتَابِ أو السَّنَة فَانَهُ يَجِبُ إِتَبَاعُهُ وَتَقِدِيمُهُ عَلَى رُأَي النَّصُ مِن الكِتَابِ أَوِ السَّنَة فَانَهُ يَجِبُ إِتَبَاعُهُ وَتَقِدِيمُهُ عَلَى رُأَي النَّسَولَ مِن الكِتَابِ قَالَ تَعَالَى : « فَاإِنْ تَنَازُعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللِّهِ وَالرَّسُولَ » الآية .

والرسون » الدين عَبَاس : يُوشُكُ أَنُّ تَنْزِلُ عَلَيْكُمْ حِجَارَةُ مِنَ السَّمَاءِ وَقَالَ ابْنَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةُ مِنَ السَّمَاءِ أَقُولُ : قال أَقُولُ : قال أَنْ اللهِ صَلَى اللهُ عليه وسلم ، و تَقُولُونَ : قال

وقال الشافعي \_ رحمه الله \_ : أَجْمَعُ العُلَماءُ عَلَى أَنْ مَنِ الْسُتُبَانَتُ لَهُ سُنَةً رَّسُولُ اللهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُكُعُهَا لِقُولِ أَحْدِ . وَقَالَ مَالِكَ رَحِمُهُ اللهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُكُعُها لِقُولِ أَحْدِ . وَقَالَ مَالِكَ رَحِمُهُ اللهُ : مَا مِننَا إِلاَّ رَادَ وَمُرْدُودً عليه بِالاَ مَالِكَ رَحِمُهُ اللهُ عليه وسلم ، وكلام العُلماء في هذا ما المُنم كثير . وقال بعضهم : في الله عليه وسلم ، وكلام العُلماء في هذا المُنم كثير . وقال بعضهم : في الله عليه وسلم ، وكلام العُلماء في هذا المُنم كثير . وقال بعضهم : في الله عليه وسلم ، وكلام العُلماء في هذا الله عليه وسلم ، وكلام العُلماء في هذا المُنه عليه وسلم ، وكلام المُنه عليه وسلم ، وكلام العُلماء في هذا المُنه عليه وسلم ، وكلام المُنه المُنه عليه وسلم ، وكلام المُنه المُنه المُنه الله المُنه المُنه المُنه المُنه المُنه المُنه المُنه الله المُنه المُنه

وهُلُّ يُوقِدُ الناسُ المُ

س ٣٨٦ ــ مَن هُمُّ الخُلُفاءُ الرَّاشِيئُوْنَ وَمُا وُصِيَّةُ رَسَـولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم نَعُوُهُم ؟

رَ مَنْ اللهُ عَنْهِمِ - وَمُرْ اللهُ عَنْهُمْ وَعُمْرُ وَعُثْمَانُ وَعُلَى - رَضَى اللهُ عَنْهُمْ - وَصَلَى اللهُ عَنْهُمْ وَمُنْتَمُ وَمُنْتَمَّ وَمُنْتَمَّ وَمُنْتَمَّ وَمُنْتَمَّ وَمُنْتَمَ وَمُنْتَمَّ وَمُنْتَمَّ وَمُنْتَمَّ وَمُنْتَمَّ وَمُنْتَمَ وَمُنْتَمَّ وَمُنْتَمَ وَمُنْتُمَ وَمُنْتَمَ وَمُنْتَمَ وَمُنْتَمَ وَمُنْتَمَ وَمُنْتَمَ وَمُنْتَمَا وَمُنْتَمِ وَمُنْتَمِ وَمُنْتَمِ وَمُنْتَمِ وَمُنْتَمِ وَمُنْتَمِ وَمُنْتَمَا وَمُنْتَمَا وَمُنْتَمَا وَمُنْتَمَا وَمُنْتَمَا وَمُنْتَمِ وَمُنْتَمَا وَمُنْتَمَا وَمُنْتُما وَمُنْتُما وَمُنْتَمَا وَمُنْتُما وَمُنْتَمَا وَمُنْتَمَا وَمُنْتَمِ وَمُنْتَمِ وَمُنْتَمَا وَمُنْتَمَا وَمُنْتُما وَمُنْتَمِ وَمُنْتَمَاتُهُ وَمُنْتُما وَمُنْتُما وَمُنْتَمِ وَمُنْتَمَاتُونَا مُنْتُما وَمُنْتُما وَمُنْتَمِ وَمُنْتَمِ وَمُنْتَمِ وَمُنْتَمِ وَمُنْتَمِ وَمُنْتَمِ وَمُنْتُما وَمُنْتَمَا وَمُنْتُما وَمُنْتُما وَمُنْتُما وَمُنْتُما واللَّهُ مُنْتُوا مُنْتُما وَمُنْتُما وَمُنْتُما وَالْمُنْتُما وَالْمُنْتُم وَالْمُنْتُم وَالْمُنْتُونِ مُنْتُما وَالْمُنْتُما وَالْمُنْتُم وَالْمُنْتِمُ وَالْمُنْتُونَا مُنْتُما وَالْمُنْتُونِ مُنْتُما وَالْمُنْتُونِ مُنْتُما وَالْمُنْتُونِ مُنْتُما وَالْمُنْتُونِ مُنْتُما وَالْمُنْتُما وَالْمُنْتُم وَالْمُنْتُم وَالْمُنْتُونِ مُنْتُما وَالْمُنْتُم وَالْمُنْتُونِ مُنْتُما وَالْمُنْتِمُ وَالْمُنْتُوا مُنْتُما وَالْمُنْتُونُ مُنْتُما وَالْمُنْتُوا مُنْتُما وَالْمُعُلِقِيمُ وَالْمُ لَالِمُ لَالِمُ لَمُ مُنْتُوا مُنْتُما وَالْمُعُلِقِيمُ وَالِمُ لَلْمُ لَالِمُ لَمُ مُنْتُوا مُنْتُم والْمُوالِقِيمُ لِلْمُ مُنْتُم والْمُولِقُلُولُ والْمُعُمُ والْمُعُلِقِيمُ مُنْتُم والْمُنْتُولُ وَالْمُوالِقُلُولُ مُنْتِعُمُ مُنْتُوا مُنْتُلِكُمُ والْمُولِقُلُولُ مُنْتُمُ لِلْمُ لِ

بالنواجذ، وإيّاكُم ومُحدثات الأُمور فإنّ كُلّ مُحَدثة بدُعة وكُلّ بدُعة وكُلّ بدُعة وكُلّ بدُعة وكُلّ بدُعة وكُلّ بدُعة أَبَيْ بَكُر بِدُعة أَبِي بَكُر وَعَلَ اللّهُ يُن مِن بَعْسَدِي أَبِي بَكُر وَعَمَ » ولو لم تقم الحُجة بقولِهم لما أمرنا باتباعهم وهذا هي المراب المناعم وهذا هي المراب المناعم المناب المنابق المناعم المنابق المناب

س ٣٨٧ - ما هي الأصولُ التِي يَعْتُمِدُ عَلَيْهَا اَهْلُ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي الْمِلْمِ وَالْدِيْنِ؟

ج \_ هي ثلاثة أصول: يُعْتَمِدُ عليها أَهْلُ السنة في العِلْم والدَّيْنَ وَيُزْنُونَ بِهَا جُمِيْمَ مَا عَلَيهِ النَّاسُ مِن أَعْمَالِ وأَفْعَالُ باطنة وظاهرة مِمَّا لَهُ تَعَلَقُ بالدِّينَ .

أُوَّلُهُا: كِتَابُ اللهِ الذي هُوُ خُرُ الكِلامِ وأَصْدَقُه الذي فِيهِ يَ وَالنَّوْرُ ، فلا يُقَرِّمُونَ عُليه كَلامُ أَخَدٍ . والأصار الثان

وَالأَصلُ الثانِي : سُمُنَّةُ رُسُولِ اللهِ صَلَى الله عليه وسلم وما أَرْرُ عَنه مِن هُدَى وُطرِ يُقَةً فَيتُمُسَّكُونَ بِهَا وُلا يَعْدِلُونَ بِهَا

ر والأُصْلُ الثَّالِثُ : الإجْمَاعُ وُهُوَ العُزْمُ والاتِّفَاقَ، واصْطِلاحًا اِتَّفَاقُ مُجْتُهِدِيُّ الْأُمَّةِ فِي عَصْرِ وَاحِدِ عَلَىٰ أَمَّرِ دَّينِي وَهُو حُجُّلَةٌ قاطِعَة والأَجْمَاعُ الذِي ينْضُبِطُ هُو مِا كَانٌ عِلَيهُ السَّلَفُ الصَّالِحُ ... في السَّلِفُ الصَّالِحُ إِذْ بُعْدُهُمَ كُثُرُ ٱلاختَلَافُ وانْتشرُ فِي أَنْحَاءِ الْإُرْضِ

قال الشيخ رُحمهُ اللهُ ; الكتابُ والسُّنة وُافيان بح أُمُورِ الدِّيْنِ ، وأَمَا الْآجُمَاعُ فُهُو فَيُ نُفْسِهُ حَنَّ لاَ تُجْمِعُ الْأُمُّةُ عَلَى ضُلاَلَةِ، وَكَذَلِكَ القِيَاسُ حَقَّ فَإِنَّ الله لِعَثَ رُسُوْلُهُ بِالْعَدَلِ وَأُنْزُلَ الْمِيرَانُ مَعُ الْكِنَابِ، والميزانُ يُتُضَمَّنُ الْعَدْلِ وَمَا بِهِ يِعُرْفُ الْعَدْلُ الْمُعَدِّلِ وَمَا بِهِ يِعُرُفُ الْعَدُلُ س ٣٨٨ - أَذْكُرُ شَيْئًا مِن مَحَاسِنِ أَهْلِ السَّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

غيرٌ كما تقدم ؟

هُمْ مُمَعُ مَا تُقَدُّمُ يَأْمُرُونَ بِالْمِعْرُوفِ وَيُنْهُونَ عِنَ الْمُنْكِرِ ج ـ هم مع ما تقدم يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدينون بالنطرينون بالنطرين أيتناصرون ويتعاونون ويتراحسون، ويعثون على مكادم الأخلاق ومعاسن الأعمال والاحسان إلى اليتامى والمسكاكين والأمر بالصّبُرُ عسل البلاء، والشُكْر عِنك البلاء، والشُكْر عِنك الرّخاء، وببرّ الوالدين وبصِلة الأرّخام وحسنن العِوادِ •

٣ \_ الأُمْسُرُ بِالْمُرُوْفِ وِالنَّهْيُ عِنِ الْمُنْكُرِ س ٣٨٨ \_ ما هُوُ المُمْرُوْفُ وَمَا هُوَ المُنْكُرُ وَمَا الأَصْلُ فِي مُحُمَّ بِمِمَا ؟

ت المعروف : إسم جامع لكل ما عرف من طاعة الليه والتقرب إليه والإحسان إلى الناس والمنكر ضده وقيل المنكر المنكر ضده وقيل المنكر المنكر ألمن جامع لكل ما يُكُر هُهُ الله وينهي عنه ، والأصل في وجُوبهما قوله تعالى : « ولتكن منكم أمشة يدعون إلى الخير ويأمسرون بالمعروف وينهون عن المنكر » ، وقوله : « كُنتم خير أمنا أخرجت بالمعروف وينهون عن المنكر » ، وقوله : « كُنتم خير أمنا أخرجت بالمعروف وينهون عن المنكر » ، وقوله : « كُنتم خير أمنا أنه الخرجت بالمعروف المناكر » ، وقوله : « كُنتم خير أمنا المناكر » .

لِلنَّاسُ المَّرُونِ فِي مُمَرُونِ وَصَهُونَ مِنْ أَسَّهُ وَمَنَّ النَّكُورِيَ وَصَهُونَ مِنْ النَّكُورِيَ وَصَ وَلِلهِ عِنْهُ \_ أَنَّ زُسُنُولُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عليه وسلَم قال : « مَنْ رُأَي مِنْكُمُ مُنْكُرًا فَلْيُغَيِّرَهُ بِيدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيِلْسِانِهِ فَكَانَ لَمْ سُتَطَمَّ فِبِقُلِيهِ وَذَلِكَ أَضَعَفُ أَلا يُعَانَ » •

س ٣٨٩ \_ هِلْ وُجُوْبُهُمَا كِفَائِي أَوْعَيْنِي ؟ وَضِحْ ذَلِكَ مَعَ

جويم حول فقال شيخ الاسلام رحمه الله: الشروط فقال شيخ الاسلام رحمه الله: أوّلاً : لا بُدَّ مِن العِلْمِ بِالمُعْرُوفِ والمُنكَرِ وَالتّمِيْيِنِ بِينَهُمَا . الثانِيُّ زِ أَنَّهُ لا بُدُّ مِن العِلْمِ بِحُالِ المُأْمُودِ والمُنْهِيُّ ، وَمِن الصّلاج أَنَّ يَارِي بِالأَمْرِ والنَّهِيُّ بِالصِّرَاطِ المُسْتَقِيم وَهُو أَقُرُبُ الصّلاجِ أَنَّ يَارِي بِالأَمْرِ والنَّهِيُ بِالصِّرَاطِ المُسْتَقِيم وَهُو أَقُرُبُ الصّلاجِ أَنَّ يَارِي بِالأَمْرِ والنَّهِي بِالصِّرَاطِ المُسْتَقِيم وَهُو أَقُرُبُ السَّنَاقِيمِ وَهُو أَقُرُبُ السَّنَاقِيمِ وَهُو أَقُرُبُ السَّنَاقِيمِ وَهُو أَقُرُبُ المَّالِمِيْ الْمُرْدُونِ النَّهُ الْمُرْدُونِ النَّهُ المُنْ المَالِمُ وَالنَّهُ الْمُؤْلِدُ وَالنَّهُ الْمُرْدُونِ الْمُرْدُونِ النَّهُ الْمُؤْلِدِ اللهِ المُنْ الْمُؤْلِدُ النَّهُ اللهُ اللهُ المُنْ الْمُؤْلِدُ وَالنَّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ سول المقصود ، ولابد في ذلك من الرفق ، ولابد أ مُسَبُّورًا عَلَىٰ الأَذِي ، فانه لابُدُ أَنْ يُحْصُلُ لِـهُ أَذِي يُصُبُّبُو كَانُ مَا يُفَسِّدُ أَكْثُرُ مِسَّا يُصْلِحُ فَلابُدُّ مِ والصَّبْرِ ؛ إلْعَلَمُ قَبْلُ الأَمْرِ والنَّهْ يَ والرفُقُ مَعَا والصَّبْرِ ؛ إلْعَلَمُ قَبْلُ الأَمْرِ والنَّهْ يَ والرفُقُ مَعَا

على عالِم بالعظر والفط سوالة م وَبِالْأُسْهُلِ ابْدَأَ ثُمَّ زِدْ قَدْرُ كَاجُةً الْكَارِ الْفَتَى الْجَلْدِ بِالْيُدِ وَبِالْأُسْهُلِ ابْدَأَ ثُمَّ زِدْ قَدْرُ كَاجُةً ﴿ فَإِنْ لَمْ يَزُلُ بِالنَّافِذِ الأَمْرِ فَاصْدُدِ

ورد : «السس البه و المُنعَن أَحَدُكُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقَبُولُ بِحَقِّ إِذَا عَلَمُهُ « لا يُمْنعَن أَحَدُكُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقَبُولُ بِحَقِّ إِذَا عَلَمُهُ » ومقامُ الرُسُلِ وأَتَبَاعِهِمْ بِالصَّدْعِ بِالْحَقِّ مَعْلُومُ مُشَّهُورً وَ مَنْ أَرَادُ الاقتِدَاءُ بِهِمُ وَجَدُهُ • قال ابنُ آلقيم - رحمه الله : مُن أَرَادُ الاقتِدَاءُ بِهِمُ وَجَدُهُ • قال ابنُ آلقيم - رحمه الله : فَأَصَّدُعُ بِأُمْرِ الله لا تَخْسُ الورئي رَ

قُلْ لِيْ مَتَى سَلِمُ الرَّسُولُ وَصُـُ م على الاحسان رِمن جـُــاهِلِ ومُعـُــانِدِ ومُذُ ومُحُــارِبِرِ وتَظُنَّ أَنْكُ وَارِثُ لِهُـــِجُ وَمُ في اللَّهِ لا بيَكَدٍ ولا بلِسَهُ مُنْتُكُ وَاللَّهِ المُحَالُ النَّفْسُ فَاشْدَ منتك والله المعال النفس فاست رو المسبانِ تُحْدِثُ سِوى ذِي الرَّأْيُ والحُسُبانِ لَــُو كُنْتَ وَارِثُهُ لِا ذَاكَ الأَوْلَى فَي الرَّأْيُ والحُسُبانِ لَــو لَوْ كُنْتَ وَارِثُهُ لِا ذَاكَ الأَوْلَى فَي الرَّأْيُو الأَلْسُوانِ وَرَبُوا عِسْدَاهُ بِسَائِرِ الأَلْسُوانِ وَرَبُوا عِسْدَاهُ بِسَائِرِ الأَلْسُوانِ هُ اللهُ \_ إِنَّكَارُ الْمُنكُرِ لَـ هُ أُرْبِعُ فَالدَّرُ كِتَانِ الأَوُلِيانِ مُشْرُوعُتَانِ ، وَالثَّالِثَةُ مُو س ٣٩٧ ـ مَا مُوقِفُ أَهْلِ السَّنَةُ والجَهَاعةِ حَوْلُ إِقَامَةِ الحَجِّ وَالجَهَاعةِ حَوْلُ إِقَامَةِ الحَجّ والجهاد والجَمَع والجَمَاعاتِ والأَعْيَادِ مَعَ الأَمْرُاءِ أبراداً كانُوا او فَجَارًا ؟ وضح ذلك • والرابعة محركمة ج \_ مِنَّ أَصُولِ أَهُلُ السِّنَةِ أَنَهُم يَرُونُ اقَامَةُ الحج والجهادِ ج \_ مِنَّ أَصُولِ أَهُلُ السِّنَةِ أَنَهُم يَرُونُ اقَامَةُ الحج والجهادِ والجُمُع والجُمُع والجُمُع والجُمُع والجُمُع والجُمُع والجُمُعاتِ والأعْيَادِ مَعُ لأَمُراءِ أَبُرُّارًا كَانُوا أَوْ فَجَارًا. ( 41 - 17 ) - 471 -

قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » وفي الصحيح: «إن الله ليؤيد هذا الدين المرابخ الله كيويد هذا الدين بالرسجل الفاجر » وعن أبي هر يُرُو — رضى الله عنه \_ مُر فُوعا: «الجهاد واجب عليكم مم كل أمير برا كان أو فاجرا » وفي الحديث الآخر: «والجهاد ماض مُنَّذُ بعثني الله عن وجل حتى الحديث الآخر : «والجهاد ماض مُنَّذُ بعثني الله عن وجل حتى يقاتل الآخر أمني الدّجال ، لا يُبطِله جور جائر ولا عدل عدل عادل والإيمان بالأقدار » .

وَقَدُ كَانُ الصَّحَابِةَ رَضِي اللّهِ عَنْهُمْ يُصَلُونَ خَلْفُ مُنْ اللّهِ عَنْهُمْ يُصَلُونَ خَلْفُ مُنْ الله عنه يُعْرِفُونَ فَجُوْرُهُ كُمَا صَلَى عَبِدَ اللهِ بِنْ مُسْعُودِ رَضِي اللّه عنه وغيره مِن الصَّحَابُة خَلْفُ الوليدِ بِنْ عُقِيّة بَنْ أَبِي مُعَيْطٍ ، وَقَدْ كَانَ يَشَرُّبُ الخَمْرُ ، وصلى مُرة الصَّبُحُ أَرْبِعا ، وَجَلَدُهُ عَثْمَانُ لِابْنَ عَفَانٌ رَضِي الله عَنْهُ على ذَلِك .

وكَانَ عُبْدُ اللهِ بنُ عُمَرُ رُضِي اللهِ عُنهُمَا يُصُلِيْ خُلْفُ الحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفُ ، وكَانَ الصَّنْحَابَةُ والتَّابِعُونَ يُصَلُونَ خُلْفُ الحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفُ ، وكَانَ الصَّنْحَابَةُ والتَّابِعُونَ يُصَلُونَ خُلْفُ إِبْرَا إِلَى الضَّلَال . النَّهُ عَبُيْدٌ وكَانَ مُتَّهِمًا بِالإَلِحَادِ دَاعِيًا بِالى الضَّلال .

سُ ٣٩٣ \_ ما مُعْنَى النَّصَيْحَةِ ، وَمَا مُعْنَى الْأَدَانَةِ بِهِا ، وَمَا مُعْنَى الْأَدَانَةِ بِهِا ، وَمَلْ النَّصِيْعَةُ ؟ ومُن هِي طُريقتُهُ وما الدليلُ على ذلك ؟

رج - هي حيازة العظ للمنصوح له وقيل إخلاص النية من الغش الغش الممنصوح له وقيل إخلاص النية من الغش الغش الممنصوح له ، ومعنى الإدانة بها أي التعبيد بها وهي المنه فركر في العديث الذي رواه تعيم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الدين النصيحة في، قالوا: النه يا رسول الله عليه وسلم قال : « الدين النصيحة في الكه عليه ولا تحتر المسلمين و عامتهم» الله و النصيحة طريقة الرسل كما ذكر الله ، قال نوخ لقومه: « أبلغكم رسالات ربي وأنفسخ الكم » ، وقال هُود : « أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أون » ، وقال صالح : « لقك در الله تم رسالة ربي و نصحت لكم » ، وقال صالح : « لقك در الله تم رسالة ربي و نصحت لكم » ، وقال صالح : « لقال المنتكم رسالة ربي و نصحت لكم » ،

س ١٩٤٤ ما معنى النصيحة لله ولكتابه ولرسوك وضح ذلك وعلى النصيحة الله : الإيكان به ، ونفي الشريك ، وعلى وترك النصيحة الله : الإيكان به ، ونفي الشريك ، وترك الإلحاد في أسكما به وصفاته ، ووصفه باوصاف الكمكال ، وتنزيه ه عن النقائص ، وطاعة أمره واجتناب نهيه ، وموالاة من أطاعه ، ومعاداة من عصاه وغير ذلك مما يجه لله و معاداة من عصاه وغير ذلك مما يجه لله و في نصيحة للكنابه وبحييم هذه الأشياء في الحقيقة ترجع مصلحتها إلى العبد والإيمان به بأنه كلام الله ، وتحكيل ما حكم ما حرمة الكتابه والإهتداء بهديه والتدبر لعانيه ، والقيام بحقوقه ، والاتعاظ بموانعيمة الرسوله صلى الله عليه وسلم تصديقه في الجائم به ومحتمة ألكتابه والتصيحة المنات والتصيحة الكتابه والتحييم الله عليه وسلم تصديقه في المناق والتحييم والتحديم والتكاب به ومحتمة المناق والتكاب به ومحتمة المناق والولد ، وتوقيم على النفس والمال والولد ، وتوقيم على قواله على قواله على قواله على النفس والمال والولد ، وتوقيم على قواله على قواله على قواله على النفس والمال والولد ، وتوقيم على قواله على قواله على قواله على النفس والمال والولد ، وتوقيم على قواله على قواله على النفس والمال والولد ، وتوقيم على قواله على قواله على النفس والمال بها وتقديم قواله على النفس والمال والولد ، وتوقيم على قواله على قواله على النفس والمال بها وتقديم والمنوبة على النفس والمال والولد ، وتوقيم على قواله على قواله المناه المناه

س ه ٣٩ ــ ما مُعْنَى النَّصِيْحَةِ لِأَثْمَةِ السُّلِمِينُ وَلِعَامُّتِهِمْ ؟ وما الدُ ادُ بَائِمَة السُّلُمِنِ ؟

والنَّصِيْحَةُ لِعَامَتِهِمْ إِرْشِادُ عَامَةِ الْمُسْلِمِيْنِ إِلَى مُصَالِحِهِمْ فِي دُنِياهُمْ وَأَخْرَاهُمْ ، وَكُفَّ الأَذَى عَنْهُمْ • وَتَعَلَيْمَهِمْ مَا جَهِلِلُوا وَأَمْرِهِمْ بِالْمُؤْوُفِ وَنَهْيِهِمْ عَنْ النَّكُرِ ، وأَنْ يُحَبُّ لَهُمْ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ ، وَيُسْعَى فِي ذَلِكَ بِحَسُبِ لِنَفْسِهِ ، وَيُسْعَى فِي ذَلِكَ بِحَسُبِ لِلْمُكَانَ • الامِكَانَ •

رُسِ ٣٩٦ ـ ما مَعْنَى حَدِيث : « أَلُوْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْكَانِ يَشِدُ بَعْضُهُ بَعْضُا »؟ وما الذي يُفِيدُهُ العديثُ وضح ذلك بمثال

والتناصع والتكاتف والتظاهر على مصالحه الخاصة والعامة والتناصر والتناصع والتكاتف والتظاهر على مصالحه الخاصة والعامة والتناصع وأن يكونوا متحابين متعاطفين كما في الحديث الآخر الذي رؤاه البنخاري ومسلم: « لا يُومن أحد كه حتى يُحب لأخيه ما يحب لنفسه » ويفيد أن يكونوا على هيذا الوصف ، فكما أن البنيان المجموع من أساسات وحيطان كلية وبحر عيد المناسفة وسنقوم بمفرده قياما تاما حنى انتظام بعضها بالى بعض ، وإن قام فهو قيام فن قيام فن في البناء أو ضعيف عرض من البناء أو تنظر حالم البناء أو البناء أو من المناس تو البناء أو البناء أو المناه والمر الني تزلزن البناء أو المناه والمر الني تزلزن البناء أو المناه والمر الني تزلزن البناء أو المناه والمر الني تؤلزن البناء أو

فيجب على المؤمنين أنْ يُراعُوا قِيامُ دِيْنهِمُ وَشُرَائِعُهِ وَمَا يَقُومُ دَيْنهِمُ وَشُرَائِعُهِ وَمَا يَقُومُ دُلكُ وَيَقُو بِهِ كُويُزِيلُ مُوانعِهُ وَعُوارضِهِ مُتَسَاعِ لَهُ يُنْ ، يُرُونُ الْفَايةُ وَاحِدُ فَاحِدُ وَإِنْ تَعَدُّدُتِ الْفَايةُ وَاحِدُ وَإِنْ تَعَدُّدُتِ

وَمَثَّلَ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عليه وسلم إَتُحَادُ اللَّسُلِمِيْنُ وَتَعَاوُنَهُم بِالتَّشْبِيَكِ بَيْنُ الأَصَابِمِ ، ويُفَيْدُ الحديثُ النَّهْيُ عَنَ التَّفَـرُقِ بِالتَّشْبِيَكِ بَيْنُ الأَصَابِمِ ، ويُفِيْدُ الحديثُ النَّهْيُ عَنَ التَّفَـرُقِ والاَّخْتِلَافِ والتَّخَادُلِ والتَّبَاعُضِ والتَّخَاسُدِ والتعادِي .

س ٣٩٧ ـ ما مُعْنَى قولِه صلى الله عليه وسلم: « مَثُلُ اللَّهِمِينَ فِي تَوَادَهِمْ و تَعَالَطُهِمْ كَمَثُلِ الجَسَلِ إِذَا النَّانَكَى منه عَضَّوَ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَلِ بالحُمَّى » ؟

التواددُ والبَرَاحِمُ والبِعاطف : كُلُّهَا مِن بابِر يستدعي اشتر ال الجماعة في أصل الفعل ، فالتراخم رحمه المساعة المستدعي اشتر الحراك الجماعة في أصل الفعل ، فالتراخم رحمه المعضيم بعضيهم بعضيهم بعضيهم المعلم ا مُعْضًا كُمَا يُعْطَفُ الثَّوْكِ عَلَى الثُّوبُ يُقُورُ بعصا مَا يَعْطَى اللهُ عليه وسكلُم يُمُثّلُ اللّهُ عليه كَالْجُسُدِ فَالنّبِي صَلّي اللهُ عليه وسكلُم يُمُثّلُ اللّهُ عَلَيْهُم كَالْجُسُدِ الواحدِ فَكُمَا أَنَّ الجُسُدُ اذَا مُرضَ منه عُضُو تَالمَ جُمِيْعُ البُدُنِ، فَكَذَلكُ المؤمنونُ حَقَيْقَةً إِذَا نَابُتُ وَاحدًا منهم نَائبة شُعر بأَلَها الباقُون فَسَعُوا حَسَبَ طَاقَتِهم لِإِزَالَة مَا أَصَابُهُ فَهُم كُشَخُصِ وَ احِلِينَ وَكُلُّ فَرَدُ مِنْهُمْ بَالنَّسْبَةِ لِلْمُجْمِّكُوعِ كَالْعَضْ و بِالنَّسْبَةِ لِلْمُجْمِّكُوعِ كَالْعَضْ و بِالنَسْبَةِ لِلْمُجْمِكُوعِ كَالْعَضْ و بِالنَسْبَةِ لِلْمُجْمِكُوعِ كَالْعَضْ و بِالنَسْبَةِ لِلْمُخْمِدُ وَسَلَمَ لِللَّهِ وَسَلَمَ وَاللَّهِ وَسَلَمَ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِّ وَالْمُعِلِّ الْمُعْلِمُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعِلِّ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعِلِمُ اللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ و وفي الحَدِيْث : » من كان في حَاجِةِ أَخِيْهِ كَانُ اللهُ في حَاجِتِهِ، ومَن فَرَّجَ عَنْ مُسْلِم كُنُّ بَةٌ فَرُجِ الله ُ عَنه كُرُّ بَةٌ مِن كُنُ بُرِ يَوْمِ

رفيامه » العديث الآخر : « المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته وفي العديث الآخر : « المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحو طه من ورائه » فيؤخذ من الحديث دليل على عظم حسق المشئله على أخيه ، والعث على أما يكون سينبا للثلاث المذكورة في المنظم والتعادي ، وفيه النهي عن التقاطيح والتعادي ،

سَ ٣٩٨ - بَيِّنْ مُغَانِي ما يَلِيْ مِن الكُلمَاتِ الآتِيةِ: الصَّبْرُ. البَلاَءِ مَن الكُلمَاتِ الآتِيةِ: الصَّبْرُ. البَلاءِ مَا الشَّكْرُ وَ الرَّخَاءِ مُعَاسِنُ الأَعْمَالِ وَ مُكَارِمُ الأَخْلاقِ.

الرّضى ؟ روسى . ج ر الصُّبُر لغة : الحبس ، وشرّعًا : حبس النفس على ما تكرّه تقرُ بًا إلى الله تعالى ، وقال ابنُ القيم ر رحمه الله -

مُو حُبْسِ النَّفْسِ عن الْجِزع ، وُحَبْسُ اللِّسَانِ عن التَشْكَى وَالتَّسُكَ الْبَسِكَ الْبَشِكَ وَالْجَيُوبِ وَالتَّسَخُطُ ، وَكُنِسُ الْجُوارِجِ عَنْ لَطْمِ الْخُدُود ، وَشُقَ الْجُيُوبِ قَالَ وَسَمَعْتُ شَيخُ الاسلام يقولُ : الصَّبْرُ الْجُميْلُ مُسَوَّ الْجَميْلُ مُسَوَّ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو وقد تكاثرت الأدلة في الأمر بالصّبر والعد عليه وأقسام رِلْأَجْلِهُ ، وَيَتَعَلَّقَ بِالقَلْبِ وَالْلِسُنَانَ وَالْجُوارِجِ كُمَا قِيْلَ: وَلَا جُلِهُ أَفَ النَّعْبُ النَّعْبُ النَّعْبُ النَّعْبُ الْأَنْهُ أَنْ مَا لَكُوارِ عَلَى النَّعْبُ الْأَوْلِي اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْ

يُدِي ولِسُانِي والضَّوْيرُ الْمُحَبِّبُ والرَّخَاءُ: بِالفُتْحِ سَعَةُ العَيْشِ وَ وَالرِّضَيِّ: ضِدُ السُخطِ وَ وَمَحَاسِنُ الأَعْمَالِ: جَمِيْلُهَا ، فَأَهُلُ السُنَةِ يَدْعُوْنَ إِلَى كُلِّ خُلُقِ فَمَحَاسِنُ الأَعْمَالِ: جَمِيْلُهَا ، فَأَهُلُ السُنَةِ يَدْعُوْنَ إِلَى كُلِّ خُلُقِ فَا فَقِ فَا فَعَلَمُ مُكَرُمَةً وَهُي كُلُ فَا فِقِ فَا فِي اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَالمُكَارِمُ : جَمْعُ مُكْرُمَةً وَهُي كُلُ فَا فِقِ اللّهَ اللّهُ اللّ

رس ٣٩٩ - وُضِعْ حَكُمُ الرَّضِي بِالقَضَاءِ وقسَمِ مَا يَعْتَاحُ إلى تقسِيم ؟ وما الذي يَجِبُ على العُبْدِ نَعُو ذَلِكٌ ومُثَرِّن لِلهُ يَحْتَاجُ والى تمثيل ؟

ج \_ الرّضي بالقضاء الدّيني الشّرعيُّ وَاجِبُ وَهُو أَسَاسُ الاسْلامِ وَقَاعِدُهُ الاَيْمَانِ ، فَيَجِبُ على العُبُدُ أَنْ يَكُونُ دُاضِيًا بهِ الاسْلامِ وَقَاعِدُهُ الإِيْمَانِ ، فَيَجِبُ على العُبُدُ أَنْ يَكُونُ دُاضِيًا بهِ رِبلاً حُرُجُ ولا مُنَازَعُةٍ ولا مُعَارضَة ولا اعْتَراضٌ قال تعالى : « فلا ورُ بك لاَ يؤمنون حِتَى يحكموك فيما شجر بينهم » الآية · والرِّضَا بِالقَضَاءِ الْكُونِي القَدُرِي الْوُافِق لِحَبُرَ أَ الْعُبْدِ كَارِدَادَتِهِ وَرَضَاهُ مِنِ الصِّحَةِ وَالْغِنَاءَ وَالْعَافِيةِ وَالْلَذَةِ أَمْرُ لَازِمَ بِمُقْتَضِي الطَّبِيْعِةِ لَأَنَّهُ مُلَاثِمَ لِلْعَبْدِ مُحْبُوبَ لَهُ فَلِيْسَ الرَّضَى بِهِ عُبُودِيَّةً ، بُلُّ ٱلْعُبُودُيَّةُ فِي مُلْقابَلَتِهِ بِالشُّنْكِرِ والاعْتِرافِ بَالِمِنْكَةِ

رُوضُهُ النَّعْمَةِ مَوَاضِعُهَا الَّتِي يُحِبُّ اللهُ أَنْ تُوضَعَ فِيهَا ، وَأَنْ لا يُعْضَى اللَّهُ مَلَ فَا اللَّهُ اللهُ أَنْ تُوضَعَ فِيهَا ، وَأَنْ لا يُعْضَى اللَّهُ مَلْ فَلْكُ وَ النَّقَصُ فِي جَمِيْعَ ذلك وَ الرَّضَى بِالْقَضَاءِ الكُوْنِي القَدَرِي الْجَارِي على خِلاف مُرَّ وُمُجُنَّتِهِ مِنْهَارِ لاَ يُلاثِمُهُ ولا يَدْخِلُ تَحْتُ إِخْتِيَارِهِ مَسْرِتَكُبُ وهُو مِنْ مُقَامَلَتِ أَهُلُ الأَيْمَانِ وَفَى وُجُوبِهِ قَوْلاَنَ وَهَذَا كَالمُرْضِ وَهُو مِنْ مُقَامَلَتِ أَهُلُ الأَيْمَانِ وَفَى وُجُوبِهِ قَوْلاَنَ وَهذَا كَالمُرْضِ وَالْفَقْرُ وَأَذَى الْخُلُق لَهُ وَالْحُرِ وَالْبَرْدِ وَالْآلَامِ وَنَحُو ذَلِك • وَالْفَقْرُ وَالْمَالِيَّ مِنَا يَكُرُهُهُ اللّهِ وَيُسْخُطِهُ وَيُنَهِي عَنْهُ كَانُواعِ الطّلَمِ وَالفَسُوقِ وَالعَصِيانِ حَرامَ وَيَسَاخُطُهُ وَيُنَاقِبُ عَنْهُ كَانُواعِ الطّلَمِ وَالفَسُوقِ وَالعَصِيانِ حَرامَ يَعَاقَبُ عَلَيه وَهُو مُخَالِفَ لِرُبِهُ تَعَالَى ، فَإِنَّ الله لا يَرُضَى بَدلك ولا يَحْبُهُ فَكِيفُ تَتَفِقُ المُحْبَةُ ورضَى مَا يُشْخَطُهُ الْحَبِيْبُو يُبْغُضُهُ ولا يَحْبُهُ فَكِيفُ تَتَفِقُ المُحْبَةُ ورضَى مَا يُشْخَطُهُ الْحَبِيْبُو يُبْغُضُهُ ولا يُحْبَهُ ويُبْغُضُهُ ورضَى مَا يُشْخَطُهُ الْحَبِيْبُو يُبْغُضُهُ و س ٤٠٠ \_ ما مُعْنَى قول النبي صلى الله عليه وسلم: « أَكُمُلُ المؤمنينُ إِيْمَانًا أَحْسُنَهُم خُلْقًا وما هو الخلق وماهي ثمر ته مَنَ ٱلْخُلُقَ تَيُسِيْرُ الْأَمُورِ لَصَاحِبِهِ وُحُبُّ الْخُلُقِ لَهُ وَمُهُ والابْتِعادُ عِن أَذَاهُ وقلة مُشَاكِلِهِ فِي الْحَيْسَاةِ مَعُ الْمُعَـُ لَجُالِسِيْنِ لَهُ وَاطْمِئْنَانُ نَفْسِهِ وَطَيْبُ عِيْشِهِ وَرِضَائِهِ إِ ر ومن مخاسن الأخلاق الصّدق والشّهامة والنّجدة وعزّة وعزّة النفس والتواضيخ والتثبت وعلوه الهما والعُفْو والبَشرُ والنّفس والتوكمة والعُمْر والصّبانة والصّبرُ والصّبانة والصّبرُ والصّبرُ والورع والصّبانة والصّبرُ والورع والعَناعكة والورع والقناعكة والورع والعَناعكة والورع والعَناعكة والورع والعَناعكة والوريع والعَناعكة والعَناع والعَناعكة والوريع والعَناعكة والوريع والعَناعكة والوريع والعَناعكة والوريع والعَناعكة والوريع والعَناعكة والوريع والعَناع والوريع والعَناعكة والوريع والعَناع والوريع والوريع والعَناع والوريع وال ر العسد و الايمان ، و أَنَّ الأَعمالُ دَاخِلَةً فِي الاَيْمان » وُفيه تَفَاضُلُ وَفِي النَّاسِ فِي الحِديث « أَنَّ الأَعمالُ دَاخِلَةً فِي الاَيمانُ لا يُزِيْدُ ولا النَّاسِ فِي الإيمانِ ؟ والرَّدُ عَلَى مُن زَعْمُ أَنَّ الاَيمانُ لا يُزِيْدُ ولا يَنْقُصُّ وأَنْ أَلْنَاسَ فِي الاَيمانِ شَيْءَ وَاحِد .

سر ١٠١ م ما هي الرحم ؟ وما حكم مِلتها ؟ وباي شيء تكون مِلتها ؟ ودرّل عل ما تقول ؟ مون مسه ، وحرال على مع مول ، و الرّحم : القرابة لانها داعية إلى التراحم بين الأقراباء، وصلتها مشروعة ، وتكونُ بزيارتهم ومفو نتهم بالنفس والمال هدية وصدية ومو لا يرتهم في مسالة إعطائهم من الزكاة ، ويعمل كل ما يستطاع من جريد المرابة المراب معم ودفع صر . وَأَمَّا الكَّلِيْلِ مِنِ السِّنَةِ فَعَنِ عَائِشِةً لَ رَضِي اللهُ عَنْهَا إِلَّهِ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَىّ اللهُ عليه وسلم : « الرحمُ مُعَلَّقَةً بالعرش تَقُولُ : مَنْ وَصَلَنِيْ وَصَلهُ الله ، وَمَنْ قَطْعَنِي قَطَعهُ اللهُ " إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ مِن الأَدِلَةِ \* س ٢٠٢ - ما مُعْنَى ما يَلَى مِنُ الْكَلَمَاتِ: العِرْمَانُ: الْعَفُو الظّلْمُ؟ وما الذي يُحَثُ عليه أهلُ السنة وما الدليل؟ بارج - الحرّ مانُ : المُنْعُ • العَفْوُ : الصُّفْحُ والتُّجـاوُدُ عن الذَّنْبُ وَالْطُلَمُ : وَضَعُ الشيء في غُير مَوْضِعِهِ وَالْمَالُ السّنة لَا السّنة عَلَى اللّهُ تُعَالَى : « خُذِ الْعَفُو وَالْمُرُ وَ اللّهُ تُعَالَى : « خُذِ الْعَفُو وَالْمُرُ وَ الْمُرُ فَا اللّهُ تُعَالَى : « وَالْعَافِينَ اللّهُ مُنْ فَوْا » وَقَالَ : « والْعَافِينَ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ عن الناسِ » ر ومن السُنة مَا رُوى ابْنُ جَرِيْرِ وَابْنُ أَبِيْ حَاتِمِ قَالَ : لَمُنَا أَبُنْ أَبِيْ حَاتِمِ قَالَ : لَمُنَا أَنُولُ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ نَبِيهِ « نَخذ العَفْوُ وَأَمُرُ ۖ بَالْغُرْفُرُ وَأَعْرَضْ عَنَ اللّهِ عَلَىٰ وَسُلَم : « مَا حَكَذَا الجَاهِلَيْنَ » قَالَ رُسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عليه وسُلم : « مَا حَكَذَا لَا عَمْنُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ وَتَعْفُ وَتَعْفُ وَتَعْفُ وَتَعْفُ وَتَعْفُ وَيَعْفُ وَيُعْفُلُونُ وَيُعْفُلُونُ وَيَعْفُ وَيَعْفُلُ وَيَعْفُ وَيَعْفُلُوا وَيَعْفُ وَيَعْفُ وَيَعْفُ وَيَعْفُلُ وَيَعْفُ وَيَعْفُ وَيَعْفُلُوا وَيَعْفُلُ وَيَعْفُلُ وَيَعْفُلُ وَيَعْفُلُوا وَيَعْفُلُ وَيَعْفُ وَيَعْفُلُ وَيَعْفُ وَيَعْفُ وَيَعْفُ وَيَعْفُلُ وَيَعْفُلُ و يَعْفُلُ وَيَعْفُ وَيَعْفُ وَيَعْفُ وَيَعْفُلُ وَيَعْفُلُ وَيَعْفُ وَيَعْفُ وَيَعْفُلُ وَيَعْفُ وَيَعْمُ وَيَعْفُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْفُ وَيَعْمُ وَيَعْفُ وَيَعْفُ وَيَعْفُ وَيَعْمُ وَالْعُولُوا وَالْعُوا لَعُوا مِنْ مِ وُ تَعْطِیُ مَنْ حَرَمَك » • س ٤٠٣ ـ ما مُعْنَى البِرِّ ؟ وبأي شِيْء يكُونُ بِرُ الوالِدُيْنِ ؟ وما الدّليل على ذلك ؟ ج \_ البِرَ يَ الطِّيلَةُ والخُيْرُ والاتِّسُاعُ فِي الإِحْسُانِ ، وَبِرِّ

الو'ا!

و باءِ بأن

والأ

فلا

الو الدين يكون بطاعتهما بكا لا تخالف الشرع

ج \_ الجاران: يُطَّلَقُ عَلَى الدَّاخِلِ فِي الْجُوارِ والسَّاكِنِ مُعَ الْإِنْسُنَانِ فِي الْبِلُدِ، وَعِلَى الانسُنَانِ فِي الْبِلَدِ، وَعِلَى الرَّسُنَانِ فِي الْبِلَدِ، وَعِلَى الرَّسُنَانِ فِي الْبِلَدِ، وَعِلَى الرَّسُنَانِ فِي الْبِلَدِ، وَعِلَى الرَّسُنَانِ فِي الْبِلَدِ، وَعِلَى الرَّبُونِ فَي الْبِلَدِ، وَعِلَى الْبُلُونِ فَي الْبِلَدِ، وَعِلَى الْبُلُونِ فَي الْبُلُدِ، وَعِلَى الْبُلُونِ فَي الْبُلُونِ اللَّهُ وَعَلَى أَدَّا مِنْ كُلِّ السَّالِي وَعَلَى أَدَّا مِنْ كُلِّ الْمُحْاوِرِ فِي الْبُيْتِ اللَّهُ وَعَلَى أَدَّا مِنْ كُلِّ السَّالِي وَعَلَى أَدَّا الْمِنْ كُلِّ السَّالِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْم

جَانِهُ وَعُنَهُ صَلَى اللهُ عِلَيه وسلم : « الجِرُانُ ثَلاثة : جارُ لَهُ حَقَى وَعُنهُ صَلَى اللهُ عِلَيه وسلم : « الجِرُانُ ثَلاثة : جارُ لَهُ حَقَى وَاللّهُ مَا وَاجِدُ وَهُو المُسْلِمِ وَجَارَ لَهُ ثَلاث خَقُوق وَهُ المُسْلِمِ لَهُ تَحَقُ الْجِوُارُ وَحَقُ الإسْلامِ ، وَجَارٌ لَهُ ثَلاث خَقُوق وَهُ المُسْلِمِ للهُ تَحَقُ الرَّحِمْ » القريبُ له تحق الرّحِمْ » القريبُ له تحق الرّحِمْ » وَامَا الدليل فَعَن ابن عَمُر الله عَمْر الله عَمْر الله عَلَم الله عليه وسلم : « مَا زَالُ حِبْرِيلُ يُوصِينِي وسلم : « مَا زَالُ حِبْرِيلُ يُوصِينِي وسلم : « مَا زَالُ حِبْرِيلُ يُوصِينِي وسلم : « مَا زَالُ حِبْرِيلُ يُوصِينِي

س ه ٤٠٠ منْ هُوَ الْيَتِيْمُ وَبِأَيِّ شِيْءِ يَكُونُ الإَجْسُانُ إِلَيْهِ وَمَا الدَّلِيْلُ عَلَىٰ ذَلَكَ؟

ج \_ الْمَتِيَّمَ: مَنْ مَاتَ أَبُوْهُ وَلَمْ يَبْلُغُ ، والاجْسَانُ إلَيْهِ يَكُوْنُ بِكُوْنُ بِكُفَالْتِهِ وَالْخَسَانُ إلَيْهِ يَكُوْنُ بِكَفَالْتِهِ وَالْخَلْفُ رَبِهِ وَاكْرَامِهِ وَالشَّفْقَةِ بَكُونُ عَلَيْهِ وَالْعَلَقُ رَبِهِ وَاكْرَامِهِ وَالشَّفْقَةِ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَيْةِ مِلَا إِلَّهِ وَالْعَلَيْ مِنَ أَنُواعِ اللَّهِ وَالْعَلَيْةِ مِلَا إِلَيْهِ وَالْعَلَيْ مِنَ أَنُواعِ اللَّهِ مِنَانِ إِلَيْهِ وَ السَّامِ وَالْعَلَاقِ مِنَا اللَّهِ وَالْعَلَى مِنَ أَنُواعِ اللَّهِ مِنَانِ إِلَيْهِ وَالْمَانِ إِلَيْهِ وَالْعَلَى مِنْ أَنُواعِ اللَّهِ مِنَانِ إِلَيْهِ وَالْمَلْدُ وَالْعَلَى اللَّهُ مِنْ أَنُواعِ اللَّهُ مِنْ أَنْواعِ اللَّهُ مِنَانِ إِلَيْهِ وَالْمَلْدُ اللَّهُ مِنْ أَنْواعِ اللَّهُ مِنَانِ إِلَيْهِ وَالْمَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَنْواعِ اللَّهُ مِنْ أَنْواعِ اللَّهُ مِنْ أَنْهُ اللَّهُ وَالْمُلْفَاقِ اللَّهُ مِنْ أَنْهُ الْمُعُلِيْدُ مِنْ أَنْهُ اللَّهُ مِنْ أَنْهُ اللَّهُ مُنْ أَنْهُ اللَّهُ مِنْ أَنْهُ اللَّهُ مِنْ أَنْهُ الْمِنْ إِلَيْهُ مِنْ أَنْهُ اللَّهُ مِنْ أَنْهُ الْمُنْ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْهُ اللَّهُ مِنْ أَنْهُ اللَّهُ مِنْ أَنْهُ الْمِنْ إِلَيْهُ مِنْ أَنْهُ اللَّهُ مِنْ أَلَالِهُ مِنْ أَنْهُ الْمِلْمُ اللَّهُ مِنْ أَنْهُ اللَّهُ مِنْ أَنْهُ الْمُعُلِقُ مِنْ أَنْهُ الْمِلْمُ اللَّهُ مِنْ أَنْهُ اللَّهُ مِنْ أَنْهُ الْمُعْلِقُ الْمِلْمُ اللَّهُ مِنْ أَنْهُ الْمُعُلِقُ مِنْ أَنْهُ أَلَا اللَّهُ مِنْ أَنْهُ أَلَالِهُ مِنْ أَنْهُ اللَّهُ مِنْ أَنْهُ الْمُعِلَى اللْمُعْلِقُ الْمُلْمُ اللَّهُ مِنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ الْمُنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ الْمُنْ أَلَالْمُ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْهُ أَلَامُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَلْمُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَلَامُ أَنْهُ أَلْمُ أَنْهُ أَلَامُ أَنْهُ أَلَامُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَلَامُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَلِمُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَلِمُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَلَامُوا مِنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أ

وَقَدُّ وَرَدُ فِي الْحَثُوعَلَى الاحْسَانِ إِلَيْهِ آيَاتُ وأَحَادِيْثُ وَأَمَّا اللَّهِ آيَاتُ وأَحَادِيْثُ وَأَمَّا اللَّهُ الْعَثْرَ اللَّهُ عَلَى : « ويَسْأَلُونَكُ عَنَ الْيَتَامَى قُلُّ إَصْلاحُ لَهُمُ خُرُّ » وقال صلى الله عليه وسلم : « أنا وَكافلُ الْيَتِيْمِ فِي الْجُنَّةِ خُرُّ » وقال صلى الله عليه وسلم : « أنا وَكافلُ الْيَتِيْمِ فِي الْجُنَّةِ مَكَذَا » وأشارُ بالسَبَابة والوسطى وَفُرَّجَ بَيْنَهُمَا إِلَى عَيْرِ ذَلِكُ مِن الآيَاتِ والأَحادِيْثُ ،

س جَ وَ ٤ - مَنِ السِّكِيْنُ ، ومَنِ ابْنُ السَبِيُـلِ وَمَلَا مَعْنَى الاَحْسَانُ النَّهِمَا ؟

بِهِ النَّاسِ لِكُوْنِهِ لا يَحْدُ النَّاكِنُ لِلْ فِي أَيْدِي النَّاسِ لِكُوْنِهِ لا يَحِدُ شَيْعًا وَإِذَا أَطْلِقُ دُخِلُ فِيهُ الفَقِيْرُ ، وَ بِالْعُكْسِ ، وَإِذَا أَطْلِقُ دُخِلُ فِيهُ الفَقِيْرُ ، وَ بِالْعُكْسِ ، وَإِذَا أَطْلِقُ دُخِلُ فِيهُ الفَقِيْرُ ، وَ بِالْعُكْسِ ، وَإِذَا أَطْلِقُ دُخِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ كُمَا فِي أَصْنَافِ الزّكَاةَ فَقُلُل بَعْضُ الفَسِّرِينَ لِآية الزّكَاة : مَعًا كُمَا فِي أَصَّنَافِ الزّكَاة فَقُلُل بَعْضُ الفَسِّرِينَ لِآية الزّكَاة :

إِنِ الْفَقْيرُ هُو الْمُتَعَفِّفُ الذِي لا يُسْأَلُ الناسُ شَيْئًا ، والسَّكِيْنُ هُوُ النَّاسُ شَيْئًا ، والسَّكِيْنُ هُوُ النَّهِ الذِي لا يُسْأَلُ الناسُ شَيْئًا ، والسَّكِيْنُ هُوُ

رَرُ وَقَيْلُ: الفَقَدُ هُو مَنْ بِهِ زَمَا نَةٌ ، والمُسْكُنْ الصَّحِيْحُ الجِسْمِ: وَأَمَّا ابْنُ السَّبَعِيْلُ فَهُو المُسُافِرِ المُجْتَانُ فِي بَلَدِ لَيْسُ مَعَالَهُ تَبِيءَ وَأَمَّا البَّكَارِكِينَ وَأَثْنَا لَمُ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى المُسَارِكِينَ وَأَثْنَا لَمُ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى المُسَارِكِينَ وَأَثْنَا لَمُ السَّبِعِيلُ بِأَنْواجَ الاحْسَانَ مِنْ صَدَقَةً فَرِيْضَةً وَنَافِلَةً وَإِعَالَا وَمُنَا لَمُ السَّبِعِيلُ بِأَنْواجَ الاحْسَانَ مِنْ صَدَقَةً فَرِيْضَةً وَنَافِلَةً وَإِعَالَا أَمُ

٧٠٤ ـ ما السَّالِيلُ عُسُلُ الإِحْسَانِ إِلَى الْمُسْسِكِيْنِ وابْنِ

وأما الأحاديث: فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشّاعِيْ على الأرمُ للة والمسكن كالمجاهد في سبيل الله » الحديث ، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليسُنُ المسكن به كذا الطواف الذي ترده التّمرة والتّمر تان واللقمة واللّقمة واللّقمة والمرت المسكن الذي لا يجد غني يغنيه ولا واللقمة والمنت عليه » أنه أله فا تما في الله عليه والله في الله عليه والله الله عليه الله المناسكان الذي المناسكان المرت المناسكان المناس

يسس له فيتصدق عليه » • سلم ٤٠٨ ـ بين معاني ما يلي من الكلمات : الفخر ، الغيلاء البغي والاستطالة ، وما هي أدلة أهل السنة والجماعة على النهي عن هذه الأشياء •

بِعَلَمْ مِنْ اللَّهُ وَ ؛ التَّهُدُّحُ بِالخِصِيالِ • والخُيكِلاَ ؛ الكِبْرُ ، و ج \_ الفُخْرُ : التَّهُ تُكُلُّ الخُلُقِ : التَّرُفُعُ عَلَيْهِمْ واحْتِقَارُهُمْ والوَقِيْعَ : والاسْتِطالَةُ عَلَى الخُلُقِ : التَّرُفُعُ عَلَيْهِمْ واحْتِقَارُهُمْ والوَقِيْعَ : فِيهُم و البغي : التعدي وكُلُ مُجَاوِزُهْ وإفْرُاطِ على المِقْدارِ الذي

هُو حد الشّيء فهؤ بغي و ان الله لا يُحبُ كُلُّ مُخْتَالُ فَخُورِ» وقال : « سُأَصْرِفَ عَن آياتي الله لا يُحبُ كُلُّ مُخْتَالُ فَخُورِ» وقال : « سُأَصْرِفَ عَن آياتي الله يَ يَكْبُرُون في الأرض بغير اللحق » الآية « أكيسُ في جهنم مُنُوى المُنْتُكبِر بِن » وعن ابْن عَمُر اللحق » الآية مُنْهُ عَنْهُما \_ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « بَيْنَكُم يَجُرُ ازارَهُ مِن الخُيلاء فَخُسِف به فَهُو يَتَجَلَّ عَلَى الله عَلىه وسلم عَنْ يَجُرُ ازارَهُ مِن الخُيلاء فَخُسِف به فَهُو يَتَجَلَّ فِي الأَرْضِ إلى يُومِ القِيَّامَة » وعن عياض بْن حِمَادِ فَهُو يَتَجَلَّ عَلَى الله عليه وسلم : وي الله عليه وسلم : وي الله أو حَي الله عليه وسلم : « إن الله أو حَي إلى أن تُواضعُوا حَتَى لا يَفْخُو أَحَدُ عَلَى أَكْبُرُ ولا يَبْغَى أَحَدُ عَلَى أَحَدُ عَلَى أَكْبُرُ ولا يَبْغَى أَحَدُ عَلَى أَنْ تُواضعُوا حَتَى لا يَفْخُونُ أَحَدُ عَلَى أَكْبُرُ ولا يَبْغَى أَحَدُ عَلَى أَكْبُرُ ولا يَبْغَى أَحَدُ عَلَى أَكْبُرُ ولا يَبْغَى أَحَدُ عَلَى أَنْ تُواضعُوا حَتَى لا يَفْخُونُ أَحَدُ عَلَى أَكُمُ ولا يَبْغَى أَحَدُ عَلَى أَنْ تَوْاضعُوا حَتَى لا يَفْخُونُ أَحَدُ عَلَى أَكْبُرُولا يَنْ الله عَلَى أَحْدُ عَلَى أَكْدُ عَلَى أَكْدُ الله عَلَى أَنْ تَوْاضِ الله عَلَى أَنْ تَوْاضِونَ الله عَلَى أَنْ تَوْاضِونَ الله عَلَى أَنْ عَلَى أَلَا عَلَى أَنْ عَنْ أَكْدُولُونَا الله عَلَى أَنْ الله عَلَى أَنْ تَوْاضِونَا مَا يُولِي الله عَلَى أَكُولُولُونَا الله عَلَى أَلْهُ الْعُولُونَا الله عَلَى أَنْ الله عَلَى أَحْدُ عَلَى أَكُولُونَا الله عَلَى أَنْ عَلَى أَلَا الله عَلَى أَكُولُونَا الله عَلَى أَنْ الله عَلَى أَنْ الله عَلَى أَنْ الله عَلَى أَكُولُونَا الله الله عَلَى أَلَا الله عَلَى أَلَا الله عَلَى أَنْ الله الله عَلَى أَلَا الله عَلَى أَنْ الله عَلَى المُولِونَا الله الله عَلَى المُعْرَادُ الله المُولِونَا الله المُنْ المُعْرَالِ المُعْرَادُ المُعْرَادُ الله المُنْ المُولِونَا الم

قال الشاعر:

تُوَاضُعُ تُكُنُ كَالبُدْرِ تُبْصِرُ وَجْهَهُ على صَفَحَاتِ الْمَاءِ وهُو رُفِيْعُ ولا تَكُ كَالدُّخُانِ يُعْلُو بِنُفْسِهِ إلى صَفَحَاتِ الجَسِوِ وَهُو وَضِيْعُ

قَالَ أَبُو الطّيبِ: وَلَـوْ لَهُ يَكُـلُ إِلاَّ ذُوْ مُكَلِلِ تُكَلَالُ الجُيْشُ وانْحُطُ القَتَامَ تُعَمَالُ الجُيْشُ وانْحُطُ القَتَامَ

وقال ابن القيم:
وسُلِ العِيادُ مِن التَّكْبُرِ والهُوَى وَسُلِ العِيادُ مِن التَّكْبُرِ والهُوَى وَسُلِ العِيادُ مِن التَّكْبُ الشَّمِرِ جَامِعَتَانِ وَهُمَا يُصُدُّانِ الفُتْي عَن كُلُ طُلْ وَهُمَا يُصُدُّانِ الفُتْي عَن كُلُ طُلْ الشَّمِ الْمُعْلَى فَي الخَيْدِ الَّذِيقِ قَلْبِ مِيلِجَانِ فَي الخَيْدِ الْذِيقِ قَلْبِ مِيلِجَانِ فَي الْمُثَانِ الْمُثَلِي الْمُثَانِ الْمُثَانِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِي الْمُثَلِقِ الْمُثَانِ الْمُثَلِي الْمُثَلِي الْمُثَلِي الْمُثَلِقِ الْمُثَلِي الْمُثَلِقِ الْمُثَلِي الْمُثَلِي الْمُثَلِقِ الْمُثَلِي الْمُثَلِقِ الْمُثِلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثِلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُ

س ٤٠٩ - أُذْكُرُ شَيْئًا مِنْ مَعَالِي الْأُمُسُورِ وَشَيْئًا مِنْ مَعَالِي الْأُمُسُورِ وَشَيْئًا مِنْ

ع ج مثالُ ما كانِ مِنُ المعالى: العِفَّةُ الأَمْانِةُ الشَّيجَاعَاةُ السَّجَاءَةُ السَّجَاءَةُ السَّجَاءَةُ السَّجَاءَةُ السَّخَاءِ الحَيْءِ الحَيْءِ العَدَلُ الحَلْمُ الصَّدْقِ حَسَنَ الخلق الصَّبْرِ القَاعَةُ عَلَوْ الهمة إلى الخيانةُ الكَبْرُ الخِدَاعُ الكَرُ الكَذِبُ مِنْ سَيَفْسُنَافِهُا الطَّلْمُ البَعْيُ الخيانةُ الكَبْرُ الخِدَاعُ الكَرُ الكَذِبُ الخِيانةُ الكَبْرُ الخِدَاعُ الكَرُ الكَذِبُ الخِيانةُ السَّخُ الغَشِّ الوقاحِثَ البَدَاءَةُ السَّخُ الغَشِّ الوقاحِثَ البَدَاءةُ المُحَسِّدُ البَخْلُ الجَرْدُ الجَوْدُ الْجَزْعُ الطَمْعُ ﴿ ١٠ النَّهُ ١ النَّهُ الْمُحَسِّلُ الرَّيَاءُ الخَوْدُ الْجَوْدُ الْجَزْعُ الطَمْعُ ﴿ ١٠ النَّهِ ١٠ النَّهِ ١٠ النَّهُ ١٠ العَنْهُ ١٠ المُورُ الْجَرْعُ الطَمْعُ ١٠ النَّهُ ١٠ الْمُورُ الْجَرْعُ الْمُلْمُ اللَّهُ ١٠ النَّهُ ١٠ الْمُلْمُ ١١ النَّهُ ١٠ النَّهُ ١١ النَّهُ ١٠ النَّهُ ١١ النَّهُ ١١ النَّهُ ١٠ النَّهُ ١٠ النَّهُ ١٠ النَّهُ ١١ النَّه

س ٤١٠ ـ ما الدُّلِيْلُ عُلَى الأَمْرِ بِمَعَالِي الأُمُورِ والنَّهْيِ عن سُفْسَافِهَا ؟

ج \_ قوله تعالى : « إِنَّ اللهُ يَامُرُ بِالْعَدُلِ وَالاَجْسَانِ وَإِيتَاءُ ذِى القَرَّ بِي . وَيُنْهِى عَنَ الفَحْشَاءِ وَالنَّكُرُ وَالْبَغْيُ يُعَظِّكُم لَعَلَكُمُ تذكرون » وقوله : « خَذِ الْعَفُو وَأُمُرُ \* بِالْعَرُفِ » وقوله : « إِنْ هذا القرآن بهدى لِلبَّيْ هِي أَقُومُ » \*

وقال أبو سنفيان حينها قال له هرقُل فماذا يأمُركم؟ قلّت: يقول المبدو الله وحدة ولا تَشْر كُوْل به شَيْئًا، واتوكوا ماكان يغْبَكِ آباؤكم، كَانَا بالصّلة والصّدقة والعفاف والصّلة والصّدة والعفاف والصّلة وعن سنهل بن سِعد مُرْفُوعا «إنَّ الله كَرُيمُ يَحِبُ الكُويْم ومُعالى، الأخلاق ويكره سنفسافها » وعن جابر – رضي الله عنه – مُرْفُوعا «إنَّ اللَّه عنه بالأخلاق ويكره سنفسافها » وعن جابر – رضي الله عنه مرُفُوعا «إنَّ اللَّه مُكارم الأَحْدُلاق ويكره سنفسافها » والسنفسافها » والسنفساف الأمرُ الحقيرُ والرَّدِيْء مُمَن كلِ شَيْرٍ .

رري س ٢١١ ـ ما طريقة اهر السنة والجماعة وهل من علامة

ج \_ طُوِيْقُتُهُمْ وَيْنُ الاسلامِ الذِي بَعْثُ اللهُ بِهِ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَم وقال تعالى : « وَمَنَ يَبْتُغ غَيرُ الاسلامِ دِيناً فَكُنْ يَقْبَلُ منه » الآية • والعلامة الفارقة بُيْنُ أَهُلِ السُنَةِ والجَمَاعَة وَغيرهِم مِن الفِرُق هِي مَا أَشَارُ إليها النبي صلى اللهُ عليه وسلم بقوله : « مُنْ كَانُ عَلى مِثْلِ ما أَنَا عليه اليوم وأصبحابي » • بقوله : « مُنْ كَانُ عَلى مِثْلِ ما أَنَا عليه اليوم وأصبحابي » •

أَعْلامُ الهَدى ومَصَابِيْحُ الدُّجَى ؟

ج سر الصِّندِيْقُ : هُو الذِي صِدُقَ فِي قُورُلهِ وَفِعْلِهِ الْمُبَالِغُ فِي الصِّندِقِ أَيُّ الْكِثِيْرُ الصِّيدُقِ كُمَا تُفِيْدُهُ الصِّيْغُةُ رُ

الشِّهِيُّدُ مِهُ مَنْ قُرُلُ فِي المُعْرِ، كُتَّر

والمراد بأعلام الهدى : العلماء فالأعلام جمع علم وهيو ما يُهْتَدي به إلى الطريق من جَبل وغيره وسمى العالم علما لأنه يهتدي به كما يقال فلان جبل فغيره وسمى العالم علما لأنه المراد بهم العلماء وكذا مصابيح الدجي المراد بهم العلماء وكذا مصابيح الدجي المراد بهم العلماء وكذا مصابيح النيخ الخير من المصلحين في الأمة بالجبال الشاهقة و بالمصابيح النيزة والنجوم السناطعة قال شيخ الاسلام في رفع الملام : يجب على المسلمين بعد موالاة المؤرنين عموما كما المشلمين بعد موالاة المؤرنين عموما الما كما خعله القرآن خصوصا العكماء الذين هم ورثة الأبياء الذين خعله الله ورسوله موالاة المؤمنين عموما كما وقد أجمع الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البروالبو والبحر والبحر وقد أجمع المسلمون على هذا يتهم في ظلمات البروالية مدايتهم أه

قال بُعْضُهُمْ واظَّنُهُ ابن مُشَرَّف : سَلامِيْ عَلَى أَهْلِ الحَدِيثِثِ فَالِنَّهُمْ , رَوْمُ وَرَ

مَصُا بِينَةٌ عِلْمٍ أَبُلُ نَجُسُوْمُ سَمَا فِي

ربهم يهتدي من يقتدي لُوْمِهِم رُذُوُ السَّدَاءِ عِلْهُ دَاثِهِ بهم يهتدي من يقتدي بعلومهم دو السداء علة دائه ويحيا بهم من مات بالجهل قلبه البقاع بمائه لهم حلل قد زينتهم من المحيا تحيا البقاع بمائه لهم حلل قد زينتهم من الهدي ذو الردا بردائه ومن يكن الوحي المطهر علمه في توفيقه واهتدائه في توفيقه واهتدائه وما يستوي تالى الحديث ومن أهه والله وهذائه

س ٤١٣ \_ مَا هِي النَّاقِبُ وَمَا هِي الفَضَائِلُ وَمَا مَعْنَى اللَّاثُورُةُ؟

مَدُّ الْنَقِيْصَةِ وَالرَّذِيْلَةَ مَ وَالمَا الْخُرِّ ، الفَضَائِلُ : جَمْع فَضِيْلَةً ، وَهِي ضِدُّ الْنَقُولَةِ أَ، وَمَنه أَثَرُ الْمَدِيثُ أَي نَقَلِهُ وَ وَالْمَضَلُ الْخُيرُ ، المَذْكُورة : الذَّائِعَة الصِّيْتُ المَّيُّدَةُ عَلَى الأَلْسَن وَ وَالفَضَلُ الْخَيرُ ، المَذْكُورة : الذَّائِعَة الصِّيْتُ وَالشَّرُفُ ، وقيلُ المَيْرَةُ عَلَى الأَلْسَن وَ وَالْذَكُرُ : هُو الصَيْتُ وَالشَّرُفُ ، وقيلُ المَيْرَةُ وَلَهُ تَعَالَى : « وَإَجْعَلُ لِيُ السَانُ صِدْقِ فِي الآخِرِيْنِ » أَيْ اجْعَلْ لِي السَانُ صِدْقِ فِي الآخِرِيْنِ » أَيْ اجْعَلْ لَيْ السَانُ صِدْقِ فِي الآخِرِيْنِ » أَيْ اجْعَلْ لَيْ السَانُ صِدْقِ فِي الآخِرِيْنِ » أَيْ اجْعَلْ المُمْ الْخَرِيْنِ » الآخِرِيْنِ الذِيْنَ يَا تُونَ الْعَدِيُ فِي الدُّنِيَا يَبِقِي أَثُورُ إِلَى السَّالِ وَصِيْتُنَا وَقِيْلُ الْمُمْ الْقَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلِيلُ الْمُعْرِيْنَ الْفَيْنِ الْفَيْنِ الْفَيْنِ اللّهُ لِلْعُمْلُ الْقَلْمُ الْفَلْمُ اللّهُ لِلْفُولُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ اللّهُ الْفَلْمُ اللّهُ لِلْعُلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُ اللّهُ الْفَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل عُمُورٌ ثابِّ كَمَا رقيل :

ُذِكُرُ الفَّتَى عُمْرُهُ الثَّانِيُّ وُجَاجِتُهُ مَا قَاتُهُ وَفُضُوْلُ العَيْشِ أَشْغَالُ مَا قَاتُهُ وَفُضُوْلُ العَيْشِ أَشْغَالُ

وقال الآخر : ، الاحر : وَمَا مَاتُ مَن تَبْقَى التَّصَانِيفُ بَعْدُهُ . . . . . و و مُخَلَّدةٌ والعِسِلْمُ والفَضْلُ وُلَـده

وقال الآخر :

ومَا ضُرَّ مَنْ أَخْيَا لَهُ الطِّلْمُ بَعْدَهُ ﴿ إِنَّهُ مِيْتَ بَالِ عَلَى السِّدُهُ وِكُرًا أَنَّهُ مِيْتَ بَالِ

س ١٤٤ - مَن هُمُ الْأَبْدُالُ ؟ ومُنْ المُرَادُ بِأَئِمَّةِ الدِّيْنِ ؟

ج \_ قيل : هُمُ الأُولِياءَ والعُبَّادُ ، سُمُواْ بِذَلِك لأَنهُمْ كُلُمَا مَا اللهُ \_ على مَا اللهُ \_ على مَا اللهُ إلى اللهُ \_ على أَنْ لِلهِ أَبْدُالاً فَي الأَرْضِ ، قِيل زَمُّن هُمْ ؟ قَال : إِنْ لَمْ يُكُونُوا أَصْحَابَ الحَدِبِثِ فَلا أَعْرِفَ لِلِهِ أَبْدُالاً .

وأُمَّا الْأَنْهُمَ فِي الدِيْنَ فَهُمُ العُلْهَاءُ المُقتدى بهم قالِ تعالى : « وجعلناهم أَنْهُمْ وَيهُدُونُ بِأَمْرِنَا لَمُكَا صَبْرُوا وكانوا بآياتنا يؤ قِنُون » • قال بعض العُلماء : بالصّبُر واليُقِين تُنَالُ الإمامَةُ فِي الدِيْنَ أَخْذًا مِنَ هُنُو الآية الكريمة ، والله أعلم • وصلى الله على سُيِّدِنَا مُحَمَّد وعلى آله وصحيه وسكم "

\* \* \*

وكانُ الفُراغُ مِن هُذِه الأَسْئِلة والأَجْوِبَةُ في ١٦جمادي الثانية ١٣٨٢ هُجُرية ، وأسالُ الله الكريم أنْ يُنْفَعُ به إنه عَلَ كُلِ شَيءِ فُـدِيْر والعمدُ للـه ربُ العَالَمِيْن

## بعض المسراثي

# التي زُرْنِي فِيها شَيغُ الاسكلامِ رحمه الله

وأرى مِن المناسب أن أسوق بعضًا مِن المراثِي التي رُثِي رفيها الشيخُ رحمه الله وجَعَل مثوانا ومثواه وجميع المسلمين جنات النعيم اللهم صلى وسلم على سيد المرسلين نبينا محمدوعلى آله

قال الدُّقُوقِي :

مُضَى عَالِمُ الدُّنْيَا الذِي عَزَّ فَقَدُهُ مَضَى الزَاهِدُ النَّبُ ابنُ تَيْعِينَهُ الذِي الْجَوْانِحِ بعَدُهُ الذِي الزَاهِدُ النَّبُ ابنُ تَيْعِينَهُ الذِي النَّهُ الذِي الْخَنْ إليه في النَّهَار صِيَامِهُ اللَّيْلِ وَرُدُهُ يَخْنُ إليه في النَّهَار صِيَامِهُ اللَّيْلِ وَرُدُهُ مَضَى الطَّاهِرُ الأَثُوابِ ذَوْ العلم والحِجَى ويُشْتَاقُهُ في ظُلْمُ والحِجَى ولَيْجَمَى الطَّاهِرُ الأَثُوابِ ذَوْ العلم والحِجَى ولَيْجَمَى الطَّاهِرُ الأَثُوابِ ذَوْ العلم والحِجَى ولَيْجَمَى الطَّاهِرُ الأَثُوابِ ذَوْ العلم والحِجَى ولَيْحَمَى الطَّاهِرُ الأَثْوابِ ذَوْ العلم والحِجَى ولَيْحَمَى اللَّهُ الدُّنيا وعُفْ تَكُرُمُكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ عَلَيْهُ والفَضِلُ ولَّدُهُ والفَضِلُ ولَّدُهُ والعَلْمُ والخَقُ حَلُونُهُ اللَّهِ لَهُ تَأْخُلُهُ اللَّهُ لَهُ تَأْخُلُونُهُ اللَّهُ لَمْ اللَّهُ لَهُ تَأْخُلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا تُعْمَلُ اللَّهُ اللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وكان إماماً يُسْتَضَاءُ بنُورِهِ رَهُ غَيضَ عِدَهُ وبَحْرًا مِن الأفضالِ قَدْ غِيضَ عِدَهُ تُرْكَتَ لَهُمَ دُنْيَاهُمُ تُرْكُ عِسَالِم عُسَالاً قَدْرُهُ عَنَدُ الإلهِ وَمُجْسَدُهُ

وقال الغَيَّاكُ الجُوْخِي:

تَنكُرُتِ الدُنيا عَلَى كُلِّ عَسَادِفِهِ الْمُنكُرُتِ الدُنيا عَلَى كُلِّ عَسَادِفِهِ الْمُنكُرُتِ الدُنيا عَلَى كُلْتَ الْمُهُولُ المُناذِلِ بِلْقَعَا الْمُنكِّرُةِ الْمُنكِّرُةِ الْمُنكِيةِ مَشْرُعَا لَقُدُ كُنْتَ عَن شَرِ بَطيْنًا وَوَانِيسًا وَلِيسًا مَشْرَعَا لَقَدُ كُنْتَ عَن شَرِ بَطيْنًا وَوَانِيسًا وَلِيسَانَ مُشْرِعًا وَلَيْحُورِ وَالْمِسَانِ وَالْعِلْمِ مَنْبُعًا وَلَاحِسانِ وَالْعِلْمِ مَنْبُعًا وَلَاحِسانِ وَالْعِلْمِ مَنْبُعًا وَرُكُنًا لِدِيْنِ اللّهِ وَيْنَ تَهَدَّمُتُ وَلاَحْسانِ وَالْعِلْمِ مَنْبُعًا وَرُكُنَا لِدِيْنِ اللّهِ وَيْنَ تَهَدَّمُتُ وَلاحِسانِ وَالْعِلْمِ مَنْبُعًا وَرُكُنَا لِدِيْنِ اللّهِ وَيْنَ تَهَدَّمُتُ وَلاَحْسَانِ وَالْعِلْمِ مَنْبُعًا وَرُكُنَا لِدِيْنِ اللّهِ وَيْنَ تَهَدَّمُتُ وَلاَحْسَانِ وَالْعِلْمِ مَنْبُعًا فَيْكُمُ وَرُكُنَا لِدِيْنِ اللّهِ فَيْكُنَ وَلاَحْسَانِ وَالْعِلْمِ مَنْبُعًا فَيْكُمُ وَتُصَاعِقِ فَيْكُنَ وَلَاحِسَارِيهِ مَهْيُعَا فَيْكُمُ وَلَاحِسانِ وَالْعِلْمِ مَنْبُعًا فَيْكُمُ وَلَاحِسُانِ وَالْعِلْمِ مَنْبُعًا فَيْكُمُ وَلَاحِسُانِ وَالْعِلْمِ مَنْهُمُ وَلَاحِسُانِ وَالْعِلْمِ مَنْهُمُ وَلَاحِسُانِ وَالْعِلْمِ مَنْهُمُ وَلَاحِسُانِ وَالْعِلْمِ مَنْهُمُ وَلَاكُمُ وَلَا اللّهُ مَنْهُمُ وَلَاحُونَ وَلَاكُمُ لَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْكُلُولُ مَا لِللْهُ مُلْكُمُ مُنْ اللّهُ مُنْكُلُ مَا لِلْ فَيْكُالِ مَا لِي دَارِ دُنْيَاهُ مُطْمَعَا اللّهُ مَلْكُولُ مَا لِللْهِ مُنْ اللّهُ وَلَالِهُ مُنْ اللّهِ وَلَا لَانَاهُ مُلْكُمُ وَلَالُ اللْهُ مَالِكُولُ مَا لِللْهُ فَيْ وَالْمِنْ وَلَا لَانَهُمُ اللّهُ مَالِكُولُ مَا لَالْهُ وَلَالِ دُنْكُولُ اللّهُ لَالْمُ لَالْهُ لَمُنْ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا لَالْمُعَلَى اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَالِهُ لَاللّهُ وَلَا لَالْمُ لَالْمُ لَاللّهُ الللْهُ لَاللّهُ الللْهُ الللْهُ وَلَا لَالْمُ لَالِهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَالْهُ لَاللّهُ لَالِلْمُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ

ومِن مُزْثِيَّةٍ لِلرُّهَانِ النَّرِيْنَ :

المورية الفتى التيمي تَجْرِيْ المدامِعُ وَتَصَدُّعُ المدامِعُ الصَوادِعُ وَتَصَدُّعُ اللهُ المِعُ الحَمَامُ الصَوادِعُ عَلَى مَا جِسِدِ جَلَتْ مَا ثِرُهُ التي عَلَى مَا جِسِدِ جَلَتْ مَا ثِرُهُ التي لَهُا فِي قُلُوبِ العسادِ فِينَ مَـوَاقِعُ لَهُا فِي قُلُوبِ العسادِ فِينَ مَـوَاقِعُ

علوم وأخسلاق كرام وسُـؤُدُدُ کر ر ر مُرَدُّ مُرَدُّ و تواضعً ورم کر وار وجوا وزهــــد وإیثار و عُايًّا كَازُهُ سَا وَهُو كَافِعُ وَ تُلِلاً هُوُ العُبْرُ أَمَّا الشَّكَ ومشيؤ في الحلِّ بارعُ يسب تُصَانِبْفُهُ فِي كُلِّ عِـ ل الابتداع بدائع ولم يبتغي شيئًا وُلم يَبتعِي سَي وَفَي زُخْرُفِ الدِيدِ وَفَي رَخُرُفِ الدِيدِ وَفَي رَخُرُفِ الدِيدِ وَلَا رَبِهُ الدِيدِ فَيافُوزُ مَن يَحْوِي تَضُانِيْفُ وَلَا وَقْتِر يَطَالِكُ فَيَالُومُ مَنَافِحُ عَلَوْهُما لِلْ يَبْغِي النَّبِجَاةُ اعْتَنَى بِها عَلَوْمُ مَنَافِحُ وَلِلنَّاسِ فِي تِلْكُ العُلُومُ مَنَافِحُ وَلِلنَّاسِ فِي تِلْكُ العُلُومُ مَنَافِحُ وَلِلنَّاسِ فِي تِلْكُ العُلُومُ مَنَافِعُ فُؤَادِي مِن فِراقِ الأَحِبُّةِ داب مر بالعلم عكاً ملاً بالعلم عكاً ملاً بدعكة بالمان كُقَيْقَالُ اللهِ عَلَى بِدُعَكَة بِ ره /سا يـا بنفس دنية لا و بَيْنَتُ مُبْهَبُ ؍ وَأَبْدُيْتُ أَسُّرُارًا بِنَفْسِ عَلِيْهُ ـ قِ

وكم غِصْت في بخر المعارف غوصة وركم غَصْت و وَلَحَجْت كُلّ يَتَيْمُ وَ فَاسْتَخْرُجْت كُلّ يَتَيْمُ وَ فَاسْتَخْرُجْت كُلّ يَتَيْمُ فَلَمْ الله فَاسْتَخْرُجْت كُلّ يَتَيْمُ فَلَمْ الله فَاسْتُ وَكُوْجَيْتُ وَكُلّ فَضِيلَةً وَمُلاَعَة وَكُلّ فَضِيلَةً وَمُلاَعَة وَكُلّ فَضِيلَةً وَكُلّ فَضِيلَةً وَكُلّ فَضِيلَةً وَكُلْ فَصِيلَةً وَكُلْ عَلَى الْأَقْدُارِ فِي دَارِ غَرْبَةً وَكُلْ عَلَى الْمُعْدَارِ فِي دَارِ غَرْبَةً وَكُلّ مَنْ الرحمن أَذْكَى تحييلة ومُت مُكُرُّمًا وَكُلْ تَحْيلَةً وَكُلْ عَلَى الله المحكامة كُلُوكُ مِن الرحمن أَذْكَى تحييلة وبيعَ دُولِكُ مِن الرحمن أَذْكَى تحييلة وبعَثْدُ فِلِلِهِ المحكامة كُلُهُ كُلُوكُ أَذُانًا مِنْ وَضُوحِ المحجلة على مُمَا أَدُانًا مِنْ وَضُوحِ المحجلة

مِنْ غَيْرِ وَالِدِ لَهُ أَوْ وَلَدِ لِيَحَكْمَةً تُدُرُّكُ بِالأَلْبَابِ وَبَتْ مِنْهُمَا أَنَا سَلَمَ الْمَا فَرَقَا فَرَقَا فَافْضَلُ السَلْمِ مَنْ في خَتْمِهِمْ لَقَدْ أَبَى وَالرُسْلِ مَنْ في خَتْمِهِمْ لَقَدْ أَبَى مَنْ كَانَ خَلْقُهُ عَلَيْهِمْ أَوَّ لا وَبَدْرُهُ بَيْنَ الأَنَامِ قَلَيْهِمْ أَوَّ لا وَبَدْرُهُ بَيْنَ الأَنَامِ قَلَيْهِمْ أَوَّ لا وَبَدْرُهُ بَيْنَ الأَنَامِ قَلَيْهِمْ أَوْ لا وَعَمَّ بَعْفُهُ بِهِ الْمِشَارِعُا وَعَمَّ بَعْفُهُ بِهِ الْمِشَارِعُا وَعَمَّ بَعْفُهُ بِهِ الْمِشَارِعُا وَقَلَى النَاسِ خَيْرُ عِثْرَةً وَالْمَاسِ خَيْرُ عِثْرَةً وَقَلَى النَاسِ خَيْرُ عِثْرَةً وَالْمَاسِ خَيْرُ عَثْرَةً وَلَا الْمَاسِ خَيْرُ عَثْرَةً وَالْمَاسِ فَيْرُ عَثْرَةً وَالْمَاسِ فَيْرُ عَثْرَةً وَلَا الْمِنْ الْمَاسِ خَيْرُ عَثْرَةً وَالْمَاسِ فَيْرُ عَثْرَةً فَيْ الْمَاسِ خَيْرُ عَثْرَةً وَالْمَاسِ فَيْرُ عَرْمُ الْمَاسِ فَيْرُ عَنْ الْمَاسِ فَيْرُ عَرْمُ الْمَلْمُ الْمُنْهِمْ الْمُ الْمُ الْمُرْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُو

الحسسدُ لِلَّهِ العَزِيْزِ الاَّحَدِ
اَوْجَدَ آدم الْمَّ التُرَابِ
وَمِنْهُ حَوَّا زَرْجَهُ قَدْ خَلَقَا
وَمِنْهُ حَوَّا زَرْجَهُ قَدْ خَلَقَا
وَارْسُلَ السِرُسُلَ إِلَيْهِمْ مِنْهُمُ
وَخَيْرُ كُلِّ الاَنْبِياءِ يَا فَتَى
مُحَمَّدُ المُخْتَارُ الْاَنْبِياءِ يَا فَتَى
فَهِ وَسُولُ الاَنْبِياءِ والرُّسُلُ
فَهِ وَسُولُ الاَنْبِياءِ والرُّسُلُ
وَسُ رَعُهُ قَدْ نَسِخَ الشُرَائِعَا
وَسُ رَعُهُ قَدْ نَسِخَ الشُرَائِعَا
اَمَتُهُ قَلْ جَاءَ خَيْرُ المَّانُ

#### الفهسسرس

| رقم الصفحة   | الموضسسوع                                          |
|--------------|----------------------------------------------------|
|              | خملبة الكتاب                                       |
| <b>A _ Y</b> | مؤلف المقيدة                                       |
| 11           | التمريف بعلم العقسسائد                             |
| 11           | ما المراد من درس المقسسائد                         |
| 11           | ما المراد بمذهب السلف                              |
|              | ما وجه خطأ من قال ان طريقة السلف أسلم ، وطريقة     |
| 17           | الخلف أعلم وبما يرد عليه                           |
|              | لماذا بدأ المصنفون بالبسملة وما الدليل على ذلك وما |
| 18           | الذي يؤخذ منهسا                                    |
| 1 &          | ما مراد المؤلف بتصنيف هذه العقيدة ، وما معنى العمد |
| 1 &          | من هو الرسول ؟ ومن هو النبي ؟                      |
| 10           | ما هو الهسسدى ومما هو أقسامه                       |
| 17           | ما دليل كل قسم من أقسام الهداية                    |
| 17           | ما المراد بالهسدى في الآية                         |
| 17           | ما المراد بدين الحسق                               |
| 17           | بأي شيء تكون معرفــة الانسان لدينه                 |
| 14           | ما معنى قوله تمالى : وكفى بالله شهيدا              |
| 17           | بأي شيء تكون شهادته سبحانه وتمالى                  |
| 14           | ما ممني شهادة : أن لا الله الا الله                |
| 14           | كم شبسروط لا اله الا اللب                          |
| 1.4          | هل يكتفى بالنطق بالشهادة                           |

| رقم الصفعة | الموضيوع                                             |
|------------|------------------------------------------------------|
| 19         | ما ممنى شهادة : أن محمسدا رسول اللب                  |
|            | ما الحكمة في جعل الشهادة للرسول بالرسالة مقرونة      |
| 19         | بالشهادة لله بالتوحيد                                |
|            | ما الْعكمة في الجمع له عليه السلام بين وصفي المبودية |
| 7 -        | والرسيالة                                            |
| 7.         | ما حق الله ؟ وما حق الرسول                           |
| 77 - 71    | ما ممنى المسلاة على النبي                            |
| 77         | ما معنى قوله : وسلم تسليمسا                          |
| **         | ما معنى كلمسة : أسسا بعد                             |
|            | الى أي شيء أشار المسنف في قوله فهذا اعتقاد الفرقة    |
| **         | الناميسة                                             |
| 74         | مسسا ممنى الاعتقسساد                                 |
| 74         | منهى الفرقة الناجية، ومن أين أخذ وصفها بأنها ناجية   |
| 7 £        | تمريق السنة                                          |
| 7 &        | ما هي السنة ؟ ومن هم أهلها ولماذا نسبوا اليها        |
| Y£         | مسأ المراد بالجمامسة                                 |
| 7 &        | الايمان بالله والملائكة والكتب والرسيسل              |
|            | ما هو الايمان بالله الذي هـو الركن الأول من أركان    |
| 40 - 48    | الايمسان                                             |
| 70         | ميا هو الايميان بالملائكة                            |
| 40         | هل يكفى الايميان بالملائكة اجمالا                    |
| 40         | ما هو الايمـان بكتب اللـه                            |
| 77         | ما هو الايمسسان برسل اللب                            |
| 77         | كم عدد الأنبياء والرسل المذكورين في القرآن           |
| **         | ما موضيوع الرسيالة                                   |
| YY         | من هم أولوا العزم من الرسيسل                         |

| رقم الصفعة | الموضيوع                                           |
|------------|----------------------------------------------------|
| YA _ YY    | ما الواجب علينا نحصو الرسل                         |
| 44         | ما الأشياء التي تجموز على الرسل                    |
| 44         | ما الدليل على صلحت الرسل                           |
| 79         | أذكر شيئا من معجزات الرسسل                         |
|            | ما حاصل ما ذكره الشيخ في اثبات الواسطة بين اللـــه |
| ٣-         | وبين عبسساده                                       |
| ۳.         | ما هو البعث وما دليله من القــرآن                  |
| ٣١         | ما هو الدليل من السنة على البعث                    |
| 41         | ما حكم الايمـــان به ؟ وما حكم انكاره              |
| 41         | ما حكم الايمان به ؟ وما حكم انكاره                 |
| 44         | حسب التوحيسب                                       |
| 44         | ما هي أقسام التوحيد ؟                              |
| ٣٢         | ما هسدو توحيد الربوبيسة                            |
| ٣٢         | ما هو توحيد الأسماء والصفـــات                     |
| 44         | ما همسو توحيد الألوهيسة                            |
| ٣٣         | أي هذه الأقسام الذي دعت اليه الرسل وأنزلت به الكتب |
| 44         | ما اركان توحيد العبادة                             |
| 45         | ما ضـــــــ توحيد الربوبية                         |
| 3 7        | ما ضــــــــــ توحيد الألوهيــــــة                |
| 4.5        | ما ضبيب توحيد الأسماء والصفيبات                    |
|            | أي هذه الأقسام من أقسام التوحيد ، التوحيد القولي   |
| 4.5        | الاعتقـــادي                                       |
| 77 _ 40    | ما هي أقسام التوحيسو القسولي                       |
| ٣٦         | الى كم ينقسم ما ينزه عنه اللـــه                   |
| 77         | ما مثال المتصل مما ينزه عنه الله                   |
|            |                                                    |

| رقم الصفحة | الموضي                                               |
|------------|------------------------------------------------------|
| **         | ما مثال المنفصل مسها ينزه عنه الله                   |
| 44         | بماذا يوصف الله جل وعلا                              |
| 44         | ما هـــو التحريف ، والى كم ينقسم                     |
| 44         | اوجـــد مثالا لتحريف المعنى                          |
| 44         | أوجد مثالا لتحريف اللفظ والمعنى                      |
| 49         | ما هــو التعطيل ، وما المراد به هنـا                 |
| 49         | سا هي أنواع التمطيل                                  |
| ٤-         | مسا الفرق بين التعريف والتعطيل                       |
| ٤٠         | من أين أخـــذ أصل مقالة التعطيل                      |
| ٤١         | من الذي قتل الجمد والجهم ومتى كان                    |
| ٤١         | ما هو التكييف وما هو التمثيل وما أقسامه              |
| ٤٢         | بين مغنى قوله تعــالى « ليس كمثله شيء »              |
| ٤٣         | ما الذي يؤخذ من هذه الآية الكريمة                    |
|            | اشرح قول المصنف فلا يتفون عنه ما وصف به نفسه         |
|            | ٠ - • النحو أذكر المنحرفين عن طريقة السلف وحقيقة     |
| ٤٧ _ ٤٤    | مـــداهبهم وما لــه من شبه                           |
|            | ما هو الدليل على أن النبي صلى اللسمة عليه وسلم بين   |
| 0 ٤9       | لآمته ما يجب اعتقاده لله من الأسماء والصفات          |
| 01         | الأسمـــاء الحسنى                                    |
|            | ما مثال الأسماء الحسنى وما مثال آيات الصفات وأحاديثم |
| 01-01      | جملة اسئلة تتعلق بالأسماء الحسنى والصفات             |
| ٥٨         | الاقسام المكنة في آيات الصفات وأحاديثها              |
|            | ما الواجب في آيات الصفات وأحاديثها وما قاله الشافم   |
| ٥٨ .       | واحمست حولهسا                                        |
| J          | ما درج عليه السلف وما قاله عمر بن عبد العزيز حو      |
|            |                                                      |

| رقم المسنحة | الموضـــوع                                           |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 09          | هذا الموضـــوع والأوزاعي                             |
| 17          | لالحباد وأقسامه ومعنى أن الله لا سمى لب              |
| 77-71       | ئيفية استنتاج المتألون نفى الصفـــات                 |
| 77          | مكم استعمال شيء من الأقيسة في جانب الله              |
|             | أي شيء ساق المسنف قول الله تعالى : « سبحان ربك رب    |
| 74          | العزة عميا يصفون »                                   |
| 70-78       | بين معنى هذه الآية ومايتصل بها وما يؤخذ منهامن أحكام |
|             | ما هي طريقة أهل السنة والجماعة في النفي والاثبات     |
| 70          | الـــواردين في الكتاب والسنة                         |
| 70          | مسل في النفي مسدح                                    |
| 77          | وجــــــــــ مثالًا يوضح ذلك                         |
| ٧٢          | ا الذي جــاء به المرسلون                             |
| ٦٢          | با هي أقوال المقسرين في الصراط                       |
| 77          | ما هي أقوال المفسرين في الصراط                       |
| 77          | سسباً هي اقوال المفسرين في الصراط                    |
| 77          | لم يضاف الصراط تارة الى الله وتارة الى العباد        |
|             | لم يذكر الصراط مفردا معرفا باللام تارة، وبالاضافة    |
| 77          | ً تــارة                                             |
|             | بين ما تعرفه عن معنى قوله: « صراط الذي أنعم الله     |
| 7.8         | عليهم » • • • الخ                                    |
| 71 _ 71     | لم كانت سورة الاخلاص تعدل ثلث القرآن                 |
| 74          | لم سميت سورة « قل هو الله أحد » سورة الاخلاص         |
| Y •         | ما الذي تفهمه عن سورة الاخلاص ، وسياق المسنفالها     |
| ٧.          | مــا معنى ما يلي: « الأحد ، الصمد »                  |
| Y1 - Y-     | ما الذي يؤخذ من سورة الاخلاص                         |

| رقم الصفحة                            | الموضوع                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 44                                    | لم كانت آية الكرسي أعظم آية                                                   |
| 74                                    | بين مفردات آية الكرسي                                                         |
| Y0 _ YE                               | ما الـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      |
| 77                                    | ما الذي تفهم عن سياق المصنف لآية الكرسي                                       |
| YY                                    | ما الذي تعرف عن قوله « هو الأول » • • • الخ                                   |
| YY                                    | ما السندي يؤخذ منهسا                                                          |
| YY                                    | بين قولــــه : « وتوكل على الحي »                                             |
| YA                                    | مسل الذي يؤخذ من هذه الآية                                                    |
| ٧٨                                    | مــا الذي تعرفه عن اسمه تعالى العكيم                                          |
| ۸.                                    | مسا أقسام حكبته تعسالي                                                        |
| ۸۱                                    | ما الذي تمرفه عن اسمه « اللطيف الخبير »                                       |
| AY                                    | صفية العسلم                                                                   |
|                                       | ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعسالى : يعلم ما يلج في                            |
| $\lambda \Upsilon = \lambda \Upsilon$ | الأرضى الآبة وما الذي يؤخذ منها                                               |
| ,                                     | ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى: وعنده مفساتح الغيب لا يعلمها الا هو ، الآية |
| 3 A _ 7 A                             | الفيب لا يعلمها الا هو ، الآية                                                |
|                                       | ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى: وما تعمل من أنثى                            |
|                                       |                                                                               |
|                                       | ما الذي تمرفه عن ممنى قوله تعالى : لتعلموا أن الله                            |
| ** - **                               | على كل شيء قدير ، الآية                                                       |
| <b>A A A A</b>                        | ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعسالى : أن اللسه هو                               |
| 9 44                                  | الرزاق ذو القوة المتين ، الآية                                                |

### ذكر سمع اللسنة وبصره

ما الذي تعرفه عن قوله تمالى : « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » وقوله « ان الله نعما يعظكم به »

| رقم الصفحة  | الموضي                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 97-91       | الآية وما الذي يؤخذ منها من الأحكام                   |
|             | ما الذي تمرفه عن قوله تمالى : قد سمع الله قول التي    |
| 40 _ 98     | تجادلك في زوجها وما الذي يؤخذ منها من الأحكام         |
|             | ما الذي تمرفه عن قوله تمالى : لقد سمع الله قولاللذين  |
| 97 _ 90     | قالوا: ان الله فقير                                   |
|             | ما الذي تعرفه عن قوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع    |
| 47          | سسسرهم وتجسسواهم                                      |
| 4.8         | ما الذي يراد بقمل السمع                               |
| 44          | ما الذي تعرفه عن اسمه تعالى البصير                    |
|             | وقوله : الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ،       |
|             | وبين ما يؤخذ من الآيتين                               |
| 1           | بين ماتمرفه عن معنى قوله تعالى الم يعلم أن الله يرى   |
|             | ما الذي تمرقه عن ممنى قوله تمالى: وقل اعملوا فسيرى    |
|             | الله عملكم ورسوله والمؤمنون ، وبين ما يؤخذ منها       |
| -1-1        | من احسكام                                             |
|             | الارادة والمسيئة                                      |
|             | ما الذي تمرفسه عن معنى قوله تعالى ولولا اذا دخلت      |
| 1-4         | جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله                 |
| 1-4         | ما الذي تعرفه عن معنى قوله : ولو شاء الله ما اقتتلوا  |
|             | ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى : فمن يرد الله أن    |
| ٤-١-٤       | يهديه يشرح صدره للاسلام                               |
|             | كيف يريد الله أمرا لا يرضاه ولا يعبه وكيف يشاؤه       |
| · Y - 1 · A | ويكونه ٠٠٠ الغ                                        |
| 1 - 4       | الى كم تنقسم الارادة وأذكر الدليل على ما تقول         |
|             | ما الذي تفهمه عن الآيات السابقة من أدلة الارادة الآية |
| 11-         | الاولى والثانية والثالثة                              |

|                  | ما الفرق بين الارادة الكونية القدرية والارادة الدينية                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117              | الشرميسسة                                                                                   |
| 114              | صفة المعبسة والمسودة                                                                        |
|                  | ما الذي تعرفه عن ممنى قوله تعالى : وأحسنوا أن الله                                          |
| 114              | يحب المحسنين                                                                                |
|                  | ما الذي تمرفه عن معنى قوله تعالى : وأقسطوا ان الله                                          |
| 116              |                                                                                             |
|                  | ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعمالى : ان اللسمه يحب                                           |
| 110              | المرابين المح                                                                               |
|                  | ما الذي تمرفه عن معنى قوله تعالى: فما استقاموا لكم                                          |
| 117              | فاستنابيموا بهم الكر                                                                        |
|                  | ما الذي تمرفه عن معنى قوله تعالى : قل ان كنتم تحبون                                         |
| 119_119          | اللب فاتبعوني الآية                                                                         |
|                  | ما الذي تمرفه عن معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا                                       |
| 111 - 11.        | من يرتد ٠٠٠ الح                                                                             |
|                  | ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعسالى : أن الله يعب                                             |
| 177 <u>-</u> 177 | الذين يقاتلون في سبيله                                                                      |
| 171              | ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى: وهو الغفور الودود                                         |
| ,,,              | صفية الرحبية                                                                                |
| 172              | ما الذي تمرقه عن معنى قوله تعالى : ربنا وسعت كل<br>شيء رحمه وعلما                           |
| ,,,              | ما الذي تعرفه عن معنى قولمه تعالى: وكان بالمؤمنين                                           |
| 140              | م الله و على ملكي موست فله . ولدن بهوسين رحيما                                              |
| , , ,            | ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى : ورحمتي وسعت                                              |
| 140              | ما الله ي العرب عن الملتى عود الله ي الوراسي والملت الله الله ي الله الله الله الله الله ال |
|                  |                                                                                             |

|         | ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى : كتب ربكم على     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 177     | نفسه الرحمسة                                        |
| 144     | ما الذي تمرفه عن ممنى قوله تعالى : فالله خير حافظا  |
| 177     | ما الذي تمرفه عن اسمه تمالى : ( الحفيظ )            |
| 179-174 | ما أقسام الرحميية                                   |
| 179     | الرحمة المضافة الى الله نوعان                       |
| 149     | ما هي أقسام الرحمة المضافة إلى الله تعالى           |
| 179     | صفسية السرضي                                        |
| 14-     | ما الذي تمرفه عن قوله تعالى : رضى الله عنهم         |
| 141     | صفسسة الغضب                                         |
|         | ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى : ومن يقتل مؤمنا   |
| 145-141 | الآية وما الذي يؤخــن منها                          |
|         | ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى : ذلك بأنهم اتبعوا |
| 140     | ما أسخط الله • • • الآوما الذي يؤخذ منها            |
|         | ما الذي تعرفه عن قوله تعالى : فلما أسفونا انتقمنا   |
| 147     | منهم وما الذي يؤخذ منها                             |
|         | ما الذي تعرفه عن قوله تعسالي : ولكن كره اللب        |
| 184     | انبعاثهم وما الذي يؤخذ منها                         |
|         | ما الذي تعرفه عن قوله تعالى : كبر مقتا عند الله٠٠٠  |
| 127     | الآية وما الذي يؤخذ منها                            |
|         | •                                                   |

### صفسة المجسىء والنزول

| رقم الصفعة | الموضي                                                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121        | أنواع المجيء والاتيسان                                                                             |
| 121        | ما هي أنواع الاتيان والمجيء                                                                        |
|            | ما الذي تمرفه عن قوله تعسالي ( كلا اذا دكت الارض ا                                                 |
| 121        | دكاً دكما ) وما الذي يؤخذ منها                                                                     |
|            | ما الذي عمرفه عن قوله تعمل ( ويوم تشقق السماء                                                      |
| 184        | بالفمام)                                                                                           |
| 120 _ 122  | بم يرد على من أول النزول بنزول الأمر                                                               |
| 1 2 4      | صفسة الزجسه                                                                                        |
| 187        | ما الذي تعرفه عن قوله تعالى (كل من عليها فإن)                                                      |
| 1 & V      | المضاف الى اللب توعيان                                                                             |
| 1 & Y      | بين نوعي المضاف الى اللبسمه                                                                        |
| 1 & A      | صفة اليدين والردعلى مدعي المجاز                                                                    |
|            | ما الذي تعرفه عن قولــه ( ما منعك أن تسجد لمــا                                                    |
| 1 & A      | خلقت بيدي )                                                                                        |
|            | ما الذي تعرفه عن قوله تعالى ( وقالت اليهود يد الله                                                 |
| 1 89       | مغلولـــة )                                                                                        |
| 101-101    | بماذا يرد على من أول اليدين بالنعمة والقدرة                                                        |
| 104        | أدلسة صفسة عيني الرحمن                                                                             |
|            | ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى ( واصبر لحكم ربك                                                  |
| 108-104    | فانك بأعيننا)                                                                                      |
|            | ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى ( وحملناه على ذات                                                 |
| 100        | ألواح ودسر تجرى بأعيننا )                                                                          |
|            | ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعمالي ( وألقيت عليك                                                    |
| 107        | الراح ودسر تجرى بأعيننا ) ما الذي تعرفه عن معنى قرله تعليك ( والقيت عليك معبة مني ولتصنع على عيني) |
|            | هل للمبتدعة حجة على نفي العينين في افرادها في بعض                                                  |
| 104-101    | التصــوص ٠٠٠ الخ                                                                                   |

ما الذي تعرفه عن قوله تعالى ( يسبح لله ) الآية

140\_144

|           | ما الذي تعرفه عن قوله تعالى (تبارك الذي نزل الفرقان |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 14140     | على عبده ) الآيات وما فيها من أحكام                 |
| 141 - 14. | ما الذي تمرفه عن قوله ( ما اتخذ الله من ولد ) الآية |
| 146       | ما يؤخذ من قوله تمالى ( ما اتخذ الله من ولد )       |
| 144       | أقسام الميب                                         |
| 114       | النهي عن ضرب الأمثال للسه                           |
|           | ما الذي تعرفه عن قولِه تعسالي ( فلا تضربوا للسه     |
| 184       | الأمثال) الآية                                      |
| 148       | المحرمات الخمس في جميع الشرائع                      |
|           | ما الذي تعرفه عن قوله تعالى (قل انسا حسرم ربي       |
| 381_ 781  | المنواحش ) الآية وما الذي يؤخذ منها                 |
| 144       | ما هي أقسام الشرك الأكبر                            |
| 144       | ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصفر                   |
| 1 1 1     | صفيسة الاسستوام                                     |
| 14 144    | ما هو الايمان بالاستواء وما هي أدلته وما يؤخذ منها  |
| 19-       | ما هي تفاسير السلف للاستواء                         |
| 141       | ما هي أنواع الاستوام في لفسة العرب                  |
| 197 _ 191 | ما الفرق بين الخلق والأمسس                          |
|           | بماذا استدل بعض المبتدعية ممن فسر الاسيتواء         |
| 144       | بالاستيلام                                          |
|           | ما الجواب الشاني لمن سال عن كيفية صفة من صفات الله  |
| 140_146   | وما الذي قاله ابن القيم حول مسألة الاستوام          |
| 117       | علو الله على خلقه                                   |
|           | أذكر شيئًا من أدلة علو اللسب على خلق من القرآن      |
| Y-1 _ 197 | وما يؤخد منها                                       |

ما الذي تفهمه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رقية
المـــريض ــ العديث
ما الذي يؤخذ من حديث الرقية من الغوائد
بين ما يؤخذ من قول النبي صلى اللــه عليه وسلم:
« ألا تأتمنوني وأنا أمين من في السماء »
بين ما يؤخذ من حديث الجــارية

#### الميسة

4 - 0 بين الى كم تنقسم الميــة بين ما يؤخذ من الآيات الدالة على المعية وما تفهمه من Y-9 \_ Y-7 معانيها ما الذي تعرفه من الفروق بين المعية العامة والخاصة ٢١٠ أذكر ما تستعضره من الأحاديث الدالمة على المعيسة 711 و القرب بين ما تعرفه عن قول النبى صلى الله عليه وسلم 711 « انضل الايمان » الحديث بين ما تعرفه عن قول النبي « اذا قام أحدكم » العديث ٢١٢ بين ما تعرفه عن معنى حديث « اللهم رب السموات » 710 \_ TIT الحديث وما الذي يؤخذ منه بين ما تعرفه عن قسول النبي صلى اللسه عليه وسلم 117-110 « أيها الناس أربعوا على أنفسكم » هل في لغة العرب ما يوجب أن « مسع ( تفيد اختلاطا MIY ما كلام ابن القيم \_ رحمه الله \_ حول مبعث « مسع » ٢١٨ 114 منة الكلام Y14 مسا هو الايمان بصفة الكلام لله جل وعلا

|           | ما هي الأدلة الدالة على أن الله متكلم وما الذي يؤخذ من |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| 44.       | الأحكام من الأدلية                                     |
| 771       | وضح نوعي كلام الله الذي بواسطة والذي بغيرها            |
| 777       | الايمــان بالقــرآن                                    |
| YYY       | ما هو الايمسان بالقرآن الكريم                          |
| 777       | ما هو الدليل على أن من كلام الله القرآن الكريم         |
|           | ما الذي تفهمه عن قوله تعالى ( وان أحد من المشركين      |
| 777       | استجارك) الآية                                         |
|           | ما الذي تفهمه عن قوله تمالى مما في الآيات التالية      |
| 770 -774  | وما يؤخذ منهـــا                                       |
| 777       | ما الذي تعرفه عن قوله تعالى (وهذا كتاب أنزلناه) الآية  |
|           | ما الذي تعرف عن قوله تعسالي ( واذا بدلنسا آية          |
| 141 - 14Y | مـــکان آیــة)                                         |
| 747       | يين أقوال من يلي من الفرق في مسألة الكلام              |
|           | ما هو القول العق في القرآن فيما اذا كتب في السورق      |
| 744       | أو قراءة القــارىء                                     |
| 740       | الرؤية والرد على منكريهــا                             |
| 440       | ما هو الايمان برؤية المؤمنين ربهم ، وما الدليل         |
| 747       | ما الذي تفهمه من تلك الآيات                            |
|           | بماذا يرد على الجهمية والمعتزلة ونعسوهم ممن ينكر       |
| ۲۳۸       | السسرؤية                                               |
| Y & -     | السنة موافقسة للقرآن                                   |
| Y & -     | أذكر شيئًا من قوائد سنة النبي صلى الله عليه وسلم       |
|           | ما المقبول في باب العمليات من أنواع السنة ووجوب        |
| 727       | التصديق بما أخبر به الرسول                             |
|           |                                                        |

| رقم الصفحة               | الموضيوع                                                                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 724                      | صفية النسزول                                                                   |
| 455                      | صفی است ( ینزل ربنا )                                                          |
| 727                      | منه الفسرح                                                                     |
| 737                      | ما معنى حديث (لله أشد فرحا)                                                    |
| 724                      | ما معنی عدایت ( معارف )                                                        |
| YEY                      | ما معنى حديث « يضحك الله »                                                     |
| 7 29                     | ما معنى حديث « يعتد المجب صفية المجب                                           |
| 401                      | ·                                                                              |
| 701                      | صفــة قــدم الرحمن ما معنى حديث : « لا تزال جهنم »                             |
| 707                      | ما هي أصــول فرق المبتدعة                                                      |
| 404                      | ما هي اصحاران فرق المبتد وسطا في فرق الأمة                                     |
| يل وأهل                  | كيف كان أهل السنة وسطا بين أهــــل التمط                                       |
| 408                      |                                                                                |
| ــه بین                  | التشـــبيه<br>كيف كان أهــل السنة وسطا في باب أفعال الا                        |
| Y00 _ Y0 &               | كيف كان الهسل السنة وللما ي                                                    |
| المرجئة                  | العبرية والمصاري كيف كانوا وسطا في باب وعبد اللمه بين                          |
| 707                      | كيف كانوا وسف في بحب وحبه المعادية والوعيدية من القدرية                        |
| Y0.                      | ما معنى حديث « عجب ربنا »                                                      |
| YOY                      | ما معنى عدايت لا حبب و:<br>ما المراد بأسماء الدين والأحكام                     |
| المعتزلــة<br>۲۵۸ ــ ۲۵۷ | من هم المعرورية ولماذا سموا بذلك ومن هم                                        |
| د ــان                   | ولمأذا سموا بذلك ومن هو زعيمهم                                                 |
| المجئة                   | كيف كان أهل السنة وسطا في باب أسماء اا<br>والدين بين العرورية والمعتزلــة وبين |
| Y09 _ Y01                |                                                                                |
| عليه وسلم                | والجهميسة<br>كيف كان أصحاب رسول الله صلى اللسه                                 |
|                          |                                                                                |

|             | وسطا بين الرافضة والغوارج ومن هم الرافضــة             |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 77 709      | ولما سموا بذلك ومن الغوارج ولما سموا بذلك              |
| 184         | ما الواجب فمله مع أهبسل البدع                          |
| 771         | الايمسسان باليوم الأخر                                 |
| 1771        | ما هو الايمان باليوم الآخر وما أدلته                   |
| 777         | ما الدليل على عذاب القبر ونعيمه وما المراد بفتنة القبر |
| 474         | هل عذاب القبر ونعيمه للروح والبدن                      |
| 77 &        | ماذا يكون بعد فتنة القبر ونميمه                        |
| 470         | ما هسسو الميزان وهل هو حقيقي                           |
| 777 _ 770   | هل الذي يوزن العمل أو صاحبه                            |
| 777         | مسساهي الدواوين                                        |
| 777         | مسا هو الحساب                                          |
| AFY         | محاسبة المؤمن ومعاسبة الكافر                           |
| 477         | مسا هو العسوض                                          |
| 779         | ما الذي يتلخص من الأحاديث في صفة الحوض                 |
|             | هل الحوض مختص ينبينا محمد صلى الله عليه وسلم           |
| 779         | وهل هو قبل الميزان                                     |
| <b>YV</b> - | ما هو الصراط وما حكم الايمان به                        |
| 77-         | ما هو الايمان بالجنة والنار                            |
| 771         | من أول من يستفتح باب الجنة                             |
| **          | من أول من يدخل الجنة من الأمم                          |
| 774         | الشفاعــــة                                            |
| 444         | ما هي الشفاعة وما المثبتة منها والمنفية                |
| 145 _ 144   | ما أقسام الشفاعة المثبتة                               |
| 440         | هل يدخل أحد الجنة بغير شفاعة                           |
|             |                                                        |

| رقم المسقحة | الموضيوع                                           |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 740         | الايمـــان بالقدر خيره وشــــره                    |
| 777 _ 770   | ما هي مراتب القدر وما هي أدلتها                    |
| 771         | ما أقسام التقدير وما أدلتها                        |
| 779         | هل المرش مخلوق قبل القلم                           |
| YA-         | ما حكم الاحتجاج بالقـــدر                          |
| YA-         | من الموجه اليه الأمر والنهي                        |
| 7.1         | ما معنى الرضى بالقضاء وحكمه                        |
|             | اذا كان قد سبق القضاء والقددر بالشقاوة             |
| 144 - 141   | والسمادة ٠٠٠ الخ                                   |
| 7A1 _ 7A7   | تعريف الايمــان                                    |
| 444         | عرف الايمان والدين عند أهل السنة                   |
| 717         | ما هو قول القلب وما دليله                          |
| 7.4         | ما هو قول اللسان وما دليله                         |
| 717         | ما هو عمل القلب وما دليله                          |
| 448         | ما هو عمل اللسان وما دليله                         |
| 445         | ما المراد بعمل الجوارح وما دليله                   |
|             | ما الدليل عسلى أن الايمان يزيد بالطاعسة وينقص      |
| 740         | بالممسية ومأ صفة الايمان بالقلب                    |
| ٢٨٦         | كم مراتب المؤمنين وما أدلتهـــا                    |
| 7.4.7       | من هم أهــل القبلة                                 |
| YAY         | من هو العباصي ما هي الكبيرة                        |
|             | بماذا استدل أهل السنة على أن العاصي لا يغرج من     |
| 71 711      | الايمسان ٠٠٠ الخ                                   |
| 741         | ما الفرق بين الايمان المطلق ومطلق الايمان          |
| 747         | من المؤمن المطلق وما الذي يتناوله الايمان اذا أطلق |
|             |                                                    |

4.0

وما حكم لعن أحد من الصحابة

| رقم الصفعة | الموضيوع                                            |
|------------|-----------------------------------------------------|
| ٣-٦        | من أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم               |
| <br>**• Y  | من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم '               |
| •          | ما الواجب نعو أهل بيت رسول الله صلى اللسه عليه      |
|            | وسلم وما هي وصيته نيهم                              |
| 71 7.9     | ما موقف أهل السنة حول طريقة الروافض والنواصب        |
| 711        | الــكرامـــة                                        |
| 411        | مــا هي الكرامــة                                   |
| 711        | ما الفرق بين المعجزة والكرامة ، والاحوال الشيطانية  |
| 417        | ما هو مذهب أهل السنة في الكرامة                     |
| 717        | هل عدم الكرامة نقص في دين الانسان                   |
| 414        | ما الذي يستفاد من الكرامة                           |
|            | أذكر شيئا مما يجرى الله على أيدي رسله من خوارق      |
| 717        | المسادات                                            |
| 317        | أذكر خوارق المادات التي تستحضرها                    |
| 418        | ما مثال ما كان من باب القدرة لغير الأنبياء          |
| 410        | ما موقف أهل السنة حول آثار النبي صلى الله عليه وسلم |
| 717 _ 717  | متى تتبع آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم        |
| 414        | من هم الخلفاء الراشـــدون                           |
| 414        | ما الأصول التي يعتمد عليهـا                         |
| 414        | أذكر شيئا من محاسن أهل السنة                        |
|            | الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                     |
| 719        | ما هو المعروف وما هو المنكر                         |
| 419        | هل وجوبهما كفاية أم عيني                            |
| 47.        | ما شرط الافتراض على الواحد والجماعة                 |

| رقم الصفعة | الموضي                                              |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 441        | ما هي درجات انكار المنكر                            |
|            | ما موقف أهل السنة والجماعة حول اقامة الحج والجهاد   |
| 441        | مسسع الأمسسراء * * • الخ                            |
| 444        | ما ممنى النصيحسة                                    |
| 444        | ما معنى النصيحة لله ولكتابه ولرسوله                 |
| mhh        | ما معنى النصيعة لأئمة المسلمين ولمامتهم             |
| 377        | ما معنى حديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا   |
|            | ما معنى قوله صلى اللسمه عليه وسلم: ( مثل المؤمنين   |
| 377 - 077  | في توادهم وتراحمهم )                                |
| 440        | بين معانى الكلمات : الصبر ، البلاء ، الشكر ، الرخاء |
| 777        | وضح حكم الرضى بالقضاء وقسم ما يحتاج الى تقسيم       |
|            | ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (أكمل المؤمنين |
| 411        | ايمسانا أحسنهم خلقسا )                              |
| 778        | ما هي الرحم؟ وما حكم صلتها؟ وبأي شيء تكون صلتها     |
| 414        | ما معنى كلمات: الحرمان العنو الظلم                  |
| 414        | ما معنى البر وبأي شيء يكون بر الوالدين ؟            |
| 444        | من هو الجار وبأي شيء يكون الاحسان اليه              |
| 44.        | من هو اليتيم وباي شيء يكون الاحسان اليه             |
| 44.        | من المسكين ومن ابن السبيل                           |
| 441        | ما الدليل على الاحسان الى المسكين وابن السبيل       |
| 777 - 771  | بين مماني كلمات : الفخر الخيلاء البغي الاستطالة     |
| 444        | أذكر شيئًا عن مماني الأمور والتهي عن سفسافها        |
| ٣٣٣        | ما الدليل على الأمر بممالي الأمور والنهي عن سفسافها |
|            | ما طريقة أهل السنة والجماعسة ؟ وهل من علامسة        |
| 44.5       | يتميزون بهسا                                        |

الموضيوع رقم الصفعة

من هو الصديق ومن هو الشهيد ، ومن هم أعلام الهدى ٣٣٤ ما هي المناقب ؟ وما هي الفضائل من هم الأبدال ؟ ومن المراد بأئمة السدين ٣٣٩ بعض المراثي التي رثى فيها الشيخ رحمه اللسه ٣٣٧ ـ ٣٣٨

هذا الكتاب وقف للسه تعالى لا يجسون بيعه ومن استغنى عن الانتفاع به فليدفعه الى من ينتفع به من طلبة العلم أو غيرهم واللسمة المسوفق

### ستقط بسيط في الأصولية

| مسواب                                                                                                              | خطا او سقط               | سطر | منعة    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|---------|
| «والعدر يقبله دو الفضلوالشيم»<br>« جملة الا ماورد مفصلا كالتوراة<br>والانجيل والقرآن والزبور فيجب<br>الايمان بها » | سقط شطر بیت سقط سطر کامل | 14. | ٤<br>٢٥ |

اللهم إنا نَسْأَلُكَ نَفْساً مُطْمَئِنَةً ، تُؤمِنُ بِلقَائِكُ وتَرْضَى بِقَضائِكْ ، وتَقْنَعُ بِعَطَائِكْ ، وأرحم الراحين .

اللهم إنا نَسْأَلُكَ التوفيق لما تُحِبُّه مِن الأعمال ، ونسألُكَ صِدْقَ التوكلِ عليكُ ، وحُسْنَ الظَنِّ بِكَ يَارَبُّ العالمين .

اللهم اجعلنا من عِبادِكَ المُخْبِينِ ، الغُرِّ المُحَجَّلِينِ الوَفْدِ المُتَقَبِّلِينِ . اللهم إنا نَسْأَلُكَ حَيَاةً طَيِّبةً ، وَنَفْساً تَقِيَّةً ، وعِيْشَةً نَقِيَّةً وَمِيْتَةً سَويَّة ، وَمَرَداً غَيْرَ مُخْزِي ولا فاضح .

اللهم الْجُعَلْنا مِن أَهلِ الصَّلاحِ والنَّجَاحِ والفَلاحِ ، ومِن الْمُؤَيَّدِينَ بنَصْرُكَ وَتَأْيِيْدِكَ وَرضاكَ .

اللهم الْتَحْ لِدُعَاثِنا بابَ القَبُولِ والإِجَابةِ واغفر لنا ولوالدينا وجميع السلمين برحمتك يا أرحم الراحيمن .

وصلى الله على محمد وآله وصحبهِ أجمعين .



• 



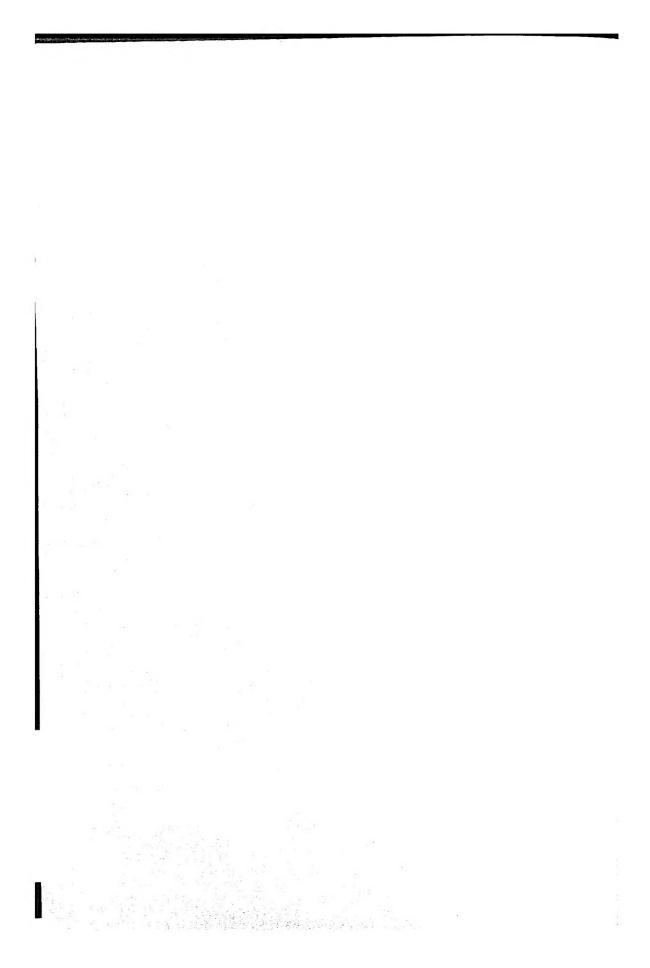



